



www.haydarya.com

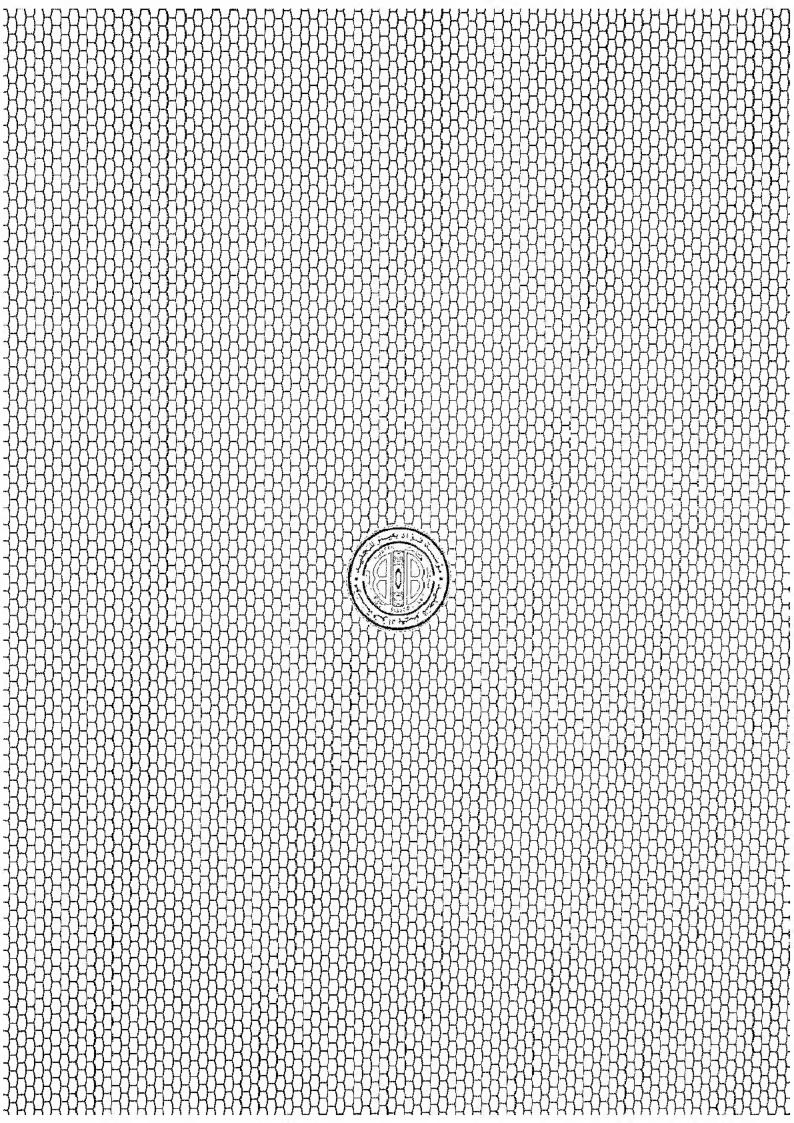



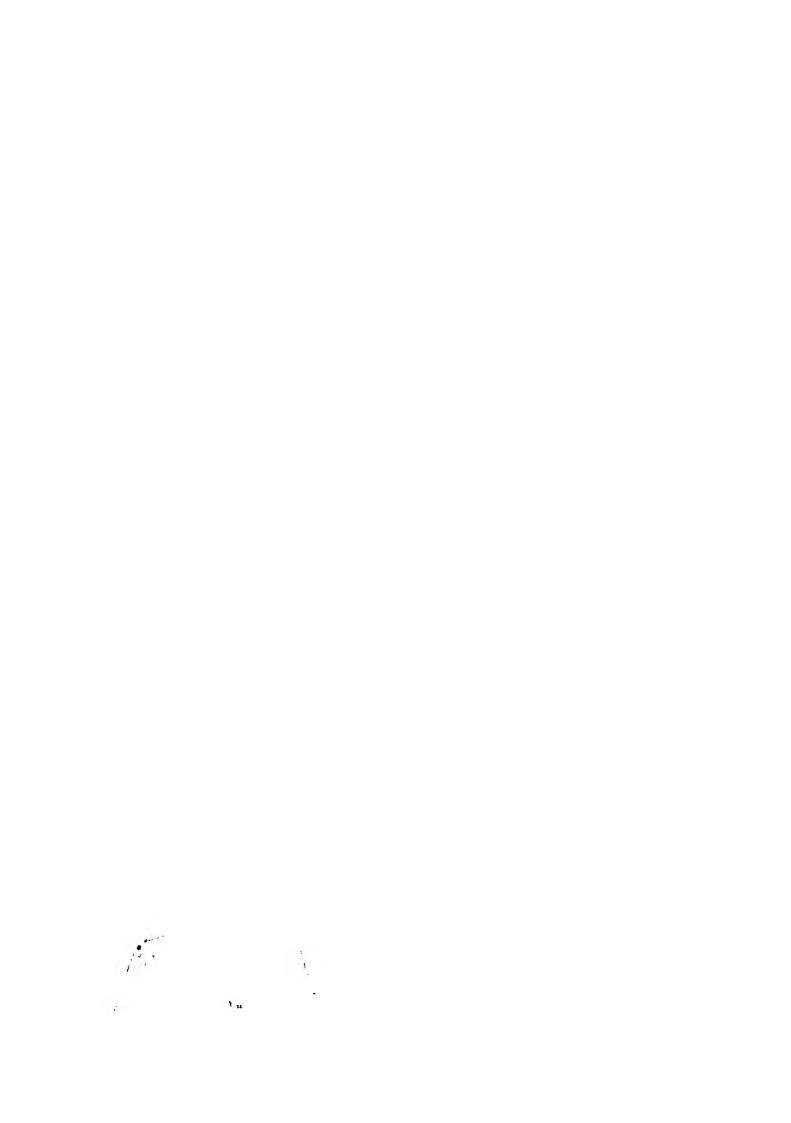

25 L

سِيْتُرَح

المنابعة الم

تأليف كاللايب مَيت من ميت من ميت من ميت من ميت من ميت من ميت مين ميت مين ميت مين ميت مين ميت مين ميت مين ميت مي المتحدث المتح

الجزئج الثانيت

رية كذار الشككين يهي كينوت د البنان بسبامتدار حمزارحيم

9.8 7.1.5 7.2.1.5 7.2.1.5 7.2.1.5

جَمَّيُع الْحُقوقَ تَحَفوظة النَّولات الطَّبَّة الأولات الطَّبَة الأولان 1850م - 1999م



دار المثقلين للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - صن . ب ٢٥/١٧٩ تلفاكس ٢٠١٦٠٠ DAR AL THAKALAIN Printing , Publishing and Distribution BETRUT-LEBANON P.O. BOX: 179/25 -Telefax: 271630

# ۲۲ - ومن خطبة له (عليه السلام)

أمًّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلْأَمْرِ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَقَطَرَاتِ ٱلْمَطْرِ: إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلِ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، فَلاَ تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا ذُكِرَتْ، وَتُغْرَى بِهَا لِثَامُ النَّاسِ؛ كَانَ كَالْفَالِحِ الْيَاسِوالَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ، وَيُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْيَاسِوالَّذِي يَنْتَظِرُ مَنَ اللهِ خَيْرُ لَهُ، وَإِمَّا رِزْقَ آلله فَإِذَا هُو ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ، وَمَعَهُ الْمَعْزَمُ، وكذلكَ المَرَءُ المسلِمُ البَرِيءُ من الخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ الله إحْدى الحُسْنَيْنِ إِمَّا ذَقَ الله فَإِذَا هُو ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ، وَمَعَهُ الْمَعْرَمُ، وكذلكَ المَرَءُ المسلِمُ البَرِيءُ من الخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ الله إحْدى الحُسْنَيْنِ إِمَّا وَيْنَ الله فَمَا عِنْدَ آلله خَيْرٌ لَهُ، وَإِمَّا رِزْقَ آلله فَإِذَا هُو ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ، وَمَعَهُ وَعَلَى المَّالَ وَالْبَنِينَ حَرْثُ الدُّيْنَا، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الآخِرَةِ، وَمَعَهُ وَحَسَبُهُ، إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرْثُ الدُّيْنَا، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الآخِرَةِ، وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا آلله لِأَقْوَامٍ ، فَآحُدَرُوا مِنَ آلله مَا حَدَّرَكُمْ مِنْ نَقْسِهِ، وَآخَسُوهُ وَقَدْ يَجْمَعُ لَلْ لِغَيْرِ آلله خَيْرُ لِياءٍ وَلا سُمْعَةٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِ آلله يَعْلَى اللهُ مَا حَدُّرَكُمْ مِنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِ آلله وَيُولِ اللهُ لَمَنْ عَملَ لَهُ نَسْأَلُ آلله مَنَازَلَ الشَّهَدَاءِ، وَمُعَانِشَةَ السَّعَدَاءِ، وَمُرافَقَةً وَمُولَ فِي غَيْرٍ رِيَاءٍ وَلا سُمْعَةٍ، وَلَكُ السَّعَدَاءِ، وَمُرافَقَةً وَلَا مُنْ يَعْمَلُ لَهُ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ نَسُلُ لَهُ نَسَالُ آللهُ مَنَازَلَ الشَّهُ اللهُ وَمُعَانِشَةَ السَّعَذَاءِ، وَمُعَانِشَةً اللهُ المَنْ عَملَ لَهُ نَسْأَلُ آلله مَنَازَلَ الشَّهَ اللهُ وَمُعَانِسُمَةً اللهُ اللهُ وَالْمَا الْعَلَامُ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ، عَنْ عَشِيرَتِهِ، وَدِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حِيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ، وَأَلْمُهُمْ لِشَعَثِهِ، وَأَعْظَمُ النَّاسِ حِيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ، وَأَلْمُهُمْ لِشَعَثِهِ، وَأَعْظَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ. وَلِسَانُ الصَّدْقِ يَجْعَلُهُ آلله لِشَعَثِهِ، وَلِسَانُ الصَّدْقِ يَجْعَلُهُ آلله

لِلْمَوْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِّثُهُ غَيْرَهُ.

أقول: الغفيرة: الكثرة والزيادة. وروي عِفوة بكسر العين؛ وعفوة كل شيء صفوته وغرى يغري بالأمر إذا ولع به، وأغريته به: إذا حثث له الدخول فيه. والفالج: الفائز. والياسر: اللاعب بالميسر. وسنذكر كيفيته، والقداح سهام الميسر التي يلعب بها، والتعذير اظهار العذر ممّن لا عذر له في الحقيقة، وعشيرة الرجل: قبيلته والمعاشرون له، والجيطة بالكسر: الحفظ والرعاية، واللم: الجمع. والشعث: تفرّق الأمر وانتشاره.

واعلم أنَّ مدار هذا الفصل على تأديب الفقراء بترك الحسد ونحوه أوَّلًا، وعلى تأديب الأغنياء بالشفقة على الفقراء ومواساتهم بالفضل من المال وتزهيدهم جمعه ثانياً.

فقوله: أمّا بعد فإنّ الأمر ينزل. إلى قوله: أو نقصان. صدر الخطبة. أورده ليبني عليه غرضه، وحاصله الإشارة إلى أنّ كلّ ما يحدث من زيادة أو نقصان ويتجدّد فيما يكون به صلاح حال الخلق في معاشهم ومعادهم من ضحة أو مال أو علم أو جاه أو أهل فإنّه صادر عن القسمة الربّانيّة المكتوبة بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ الذي هو خزانة كلّ شيء. والمراد بالأمر حكم القدرة الإلهيّة على الممكنات بالوجود وهو المعبّر عنه بقوله تعالى: في قوله: ﴿إنّما قولنا لشيء إذا أردناه ﴾ وبنزوله نسبة حصوله إلى كلّ نفس بما قسم لها وهي النسبة المسمّاة بالقدر في قوله تعالى: ﴿وإن من شيء الله عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾(١) والمراد بالسماء سماء الجود الإلهي وبالأرض عالم الكون والفساد على سبيل استعارة هذين اللفظين المعنيين المعقولين من المحسوسين، ووجه الاستعارة في الموضعين مشاركة المعنيين المذكورين للسماء والأرض في معنيي العلق والاستفال كلّ بالنسبة الى الآخر، وإنّما لم تكن الحقيقة مرادة لأنّ الأمر النازل ليس له جهة هي مبدأ نزوله وإلا لكان الأمر في جهته ـ تعالى الله عن ذلك ـ ويحتمل أن يراد مبدأ نزوله وإلاً لكان الأمر في جهته ـ تعالى الله عن ذلك ـ ويحتمل أن يراد

<sup>(1) 01 - 17.</sup> 

حقيقة السماء والأرض على معنى أنَّ الحركات الفلكية لمَّا كانت شرائط معدّة يصدر بواسطتها ما يحدث في الأرض كانت السماء مبادىء على بعض الوجوه لنزول الأمر. فأمَّا تشبيهه بقطر المطر فوجه التشبيه أنَّ حصول الرزق والأهل ونحوهما لكلّ نفس وقسمها منها مختلف بالزيادة والنقصان كما أنَّ قطر المطر بالقياس إلى كلّ واحدة من البقاع كذلك. وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس.

وقوله: فإذا رأى أحدكم لأخيه المسلم غفيرة في أهل أو مال أو نفس فـ لا تكوننّ لـ ه فتنة. شـروع في تأديب من حصـل في حقّه النقصـان في أحد الأمور المذكورة بالنهي لهم عن الافتتان بحال من حصلت له الزيادة والنفاسة في أحدها: من المال أو الأهل أو النفس. قال بعض الشارحين: إنه أراد بالنهي عن الفتنة هاهنا النهي عن الحسد. والتحقيق أن يقال: إنَّ الفتنة هي الضلال عن الحقّ بمحبّة أمر ما من الأمور الباطلة، والاشتغال به عمّا هو الواجب من سلوك سبيل الله. ولمّا كان حال الفقراء من أحد الأمور المذكورة بالنسبة إلى من عرضت له الزيادة في أحدها، فمنهم من يؤهل نفسه لتلك الزيادة فيرى أنه أحقّ بها ممّن عرضت له فيعرض لـه أن يحسده، أو يـرى أنّه يستحقّ مثلها فيعرض له أن يغبطه، ومنهم من يقصّر نفسه عن ذلك لكن يميل بطبعه إلى خدمة من له تلك الزيادة، وينجذب بكلِّيته إلى موالاتهم ككثير من الفقراء الذين يميلون بطباعهم إلى خدمة الأغنياء، ويخلصون السعى لهم ليس لأمر سوى ما حصلوا عليه من مال أو جاه أو نحو ذلك. ولعلَّ تلك الغاية يشوبها توهّم الانتفاع بهم ممّا حصلوا عليه. ولمّا كانت هـذه الأمور ونحـوها أعلى الحسد والغبطة، والميل إليهم لأجل ما حصلوا عليه من الزيادة في أحد الأمور المذكورة رذائل أخلاق مشغلة عن التوجّه إلى الله تعالى ومقبلة عن سواء السبيل كان المنهيّ عنه في الحقيقة هو الضلال بأحد الرذائل المذكورة. وهو المراد بلفظ الفتنة هاهنا.

وقوله: فإنَّ المرء المسلم. إلى قوله: ومعه دينه وحسبه.

أقول: إعراب هذا الفصل أنّ ما هاهنا بمعنى المدّة. وكالفالج خبر أنّ. وتظهر صفة لدناءة. وقوله فيخشع إن حملنا الخشوع على المعنى اللغوي هو

غض الطرف مثلًا والتطامن. كان عطفا على يظهر، وإن حملناه على المعنى العرفي وهو الخضوع لله والخشية منه فالفاء للابتداء. والياسر صفة للفالج. وإذا للمفجأة. إذا عرفت ذلك.

فاعلم أنه من لم نهى عن الفتنة بأحد الأمور المذكورة والشغل بها أراد أن ينبه على فضيلة الانتهاء عنه فنبه على كونها دنايا بقوله: ما لم يغش دناءة، ثم عقب بالتنفير عن الدناءة والترغيب في التنزّه عنها بما ذكره. ومعناه أنّ المسلم مهمه لم يرتكب أمراً خسيساً يظهر عنه فيكسب نفسه خلقاً رديئاً، ويلزمه بارتكابه الخجل من ذكره بين الخلق إذا ذكروا الحياء من التعيير به، ويغري به لئام الناس وعوامهم في فعل مثله. وقيل: في هتك ستره. فإنّه يشبه الفالج الياسر. هذا إن حملنا الخشوع على معناه اللغوي، وإن حملناه على المعنى العرفي الشرعي كان المراد أنه ما لم يغش دناءة فيخشع لها: أي بل يخشع لله ويخضع له عند ذكرها ويتضرع إليه هرباً من الوقوع في مثلها وخوفاً من وعيده على المعاصي فيكون كالفالج الياسر.

فلنشر أوّلاً إلى كيفية اللعب المسمّى ميسراً ليتضح به وجه التشبيه . فنقول: إنَّ الخشبات المسمّيات قد حاً وهي التي كانت لأيسار الجزور سبعة : أوّلها: الفذّ بلذال المعجمة وفيه فرض واحد. وثانيها: التوأم. وفيه فرضان . وثالثها: الضريب بالضاد المعجمة وفيه ثلاثة فروض. ورابعها: الحلس بكسر الحاء و وقل أحمد بن فارس في المجمل: الحلس بفتح الحاء وكسر اللام . وفيه ربعة فروض . وحامسها: النافس وفيه خمسة فروض . وسادسها: المسيل . وهي ستّة فروض . وسابعها: المعلّى وله سبعة فروض . وليس بعده قدح فيه شيء من الفروض ، وسابعها: المعلّى وله سبعة فروض . وليس بعده قدح فيه شيء من الفروض . إلاّ أنّهم يدخلون مع هذه السبعة تربعة اخرى تسمّى أوغاداً . لا فروض فيها . وإنّما تثقل به القداح . وأسماؤها : لمصدر ، ثمّ المضعف ، ثمّ المنبح ، ثمّ الصفيح . فإذا اجتمع أيسار لحيّ أخذ كلّ منهم قدحاً : وكتب عليه اسمه أو عنم بعلامة ، ثمّ أتوا بجزور فينحرها صاحبها ويقسمها عشرة أجزاء : عبى الوركين ، والفخذين . والعجز ، والكاهل ، والزور ، والملحاء ، والكتفين . ثمّ يعمد إلى الطفاطف وحرز الرقبة والكاهل ، والزور ، والملحاء ، والكتفين . ثمّ يعمد إلى الطفاطف وحرز الرقبة

فيقسمها على تلك الأجزاء بالسوية. فإذا استوت وبقي منها عظم أو بضعة لحم انتظر به الجازر من أراده ممّن يفوز قدحه فإن أخذه عيّر به وإلا فهو للجازر، ثمّ يؤتى برجل معروف أنّه لم يأكل لحماً قطّ بثمن إلاّ أن يصيبه عند غيره ويسمّى الحرضة. فيجعل على يديه ثوب، وتعصّب رؤوس أصابعه بعصابة كيلا يجد مسّ الفروض، ثمّ بدفع إليه القداح، ويقوم خلفه رجل يقال له الرقيب. فيدفع إليه قدحاً قدحاً منها من غير أن ينظر إليها. فمن خرج قدحه أخذ من أجزاء الجزور بعدد الفروض التي في قدحه، ومن لم يخرج قدحه حتى استوفيت اجزاء الجزور غرم بعدد فروض قدحه كأجزاء تلك الجزور من جزور اخرى لصاحب الجزور الذي نحرها. فإن اتّفق أن خرج المعلى أوّلا فأخذ صاحبه سبعة أجزاء من الجزور، ثمّ خرج المسيل فلم يجد صاحبه إلاّ ثلاثة أجزاء أخذها، وغرم له من لم يفز قدحه ثلاثة أجزاء من جزور أخرى. وأمّا القداح الأربعة الأوغاد فليس في خروج أحدها غنم، ولا في عدم خروجه غرم. والمنقول عن الأيسار أنّهم كانوا يحرّمون ذلك اللحم على أنفسهم، ويعدّونه للضيافة. إذا عرفت ذلك.

فاعلم أنّ وجه الشبه هو ما ذكره سين وذلك أنّ الفئز الياسر الذي ينتظر قبل فوزه أوّل فوزة من قداحه أوجب له فوزه المغنم ونفى عنه المغرم فكذلك المسلم البريء من الخيانة الضابط لنفسه عن ارتكاب مناهي الله لمّا كان لا بدّ له في انتظاره لرحمة الله وصبره عن معصيته أن يفوز بإحدى الحسنيين: وهي إمّا أن يدعوه الله إليه بالقبض عن الشقاء في هذه الدار. فما عند الله ممّا أعده لأوليائه الأبرار خير له. فيفوز إذن بالنعيم المقيم. ولمّ كان فوزه مستلزماً لعدم خسرانه ظهر حسن تشبيهه بالياسر الفالج في فوزه المستلزم لعدم غرمه. ويحتمل أن يريد بداعي الله لا الموت؛ بل الجواذب الإلهيّة، والخواطر ويحتمل أن يريد بداعي الله لا الموت؛ بل الجواذب الإلهيّة، والخواطر خسائس هذه الدار إلى ما وعد به المتقون، وإمّا أن يفتح الله عليه أبواب رزقه فيصبح وقد جمع الله له بين المال والبنين مع حفظ الحسب والدين. فيفوز فيصبح وقد جمع الله له بين المال والبنين مع حفظ الحسب والدين. فيفوز

الفوز العظيم ويأمن العقاب الأليم. فالتشبيه أيضاً ههنا واقع موقعه، وكلا الوصفين أفضل عند العاقل من الفتنة بالغير، والالتفت عن الله تعالى، وتدنيس لوح النفس برذائل الأخلاق من الحسد ونحوه. وكما أنّ الفصل مستلزم للنهي عن الحسد ونحوه من الفتن المضلّة كذلك هو مستلزم للأمر بالصبر على بلاء الله وانتظار رحمته.

قوله: إنَّ المال والبنين حرث الدنيا. إلى قوله: لأقوام.

أقول: لمّا بيّن فيما سبق من التشبيه وغيره أنّ تارك الرذائل المدكورة ونحوها المنتظر للحسنى من الله فائز. أردف ذلك بالتنبيه على تحقير المغشيات التي ينشأ منها التنافس، ومنها الرذائل لمذكورة. فذكر أعظمها وأهمّها عند الناس وهو لمال والبنون. فإنّهما أعظم الأسبب الموجبة لصلاح الحال في الحياة الدنيا وأشرف القينات الحاضرة. كما قال الله تعالى: (الممال والبنون زينة الحياة الدنيا ونبّه على تحقيرهما بالنسبة إلى العمل بكونهما من حرث الدنيا. والعمل الصالح حرث الآخرة. والمقدّمة الأولى من هذا الاحتجاج صغرى كبره ضمير تقديرها وحرث الدنيا حقير عند حرث الأخرة. فينتج أنّ المال والبنين حقيران بالنسبة إلى حرث الآخرة. وقد ثبت في المقدّمة الثانية أنّ حرث الأخرة هو العمل الصالح. فإذن المال والبنون حقيران بالنسبة إلى العمل الصالح.

أمَّا المقدَّمة الأولى فظهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا.

وثمّا بين الثانية فمن وجهين: أحدهما: قوله تعالى: ﴿وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلّا قليل﴾ وظاهر أنّه لا يريد قلّة الكميّة، بـل المراد حقارته بالنسبة إلى متاع الآخرة ولذّته. الثاني: أنّ حرث الدنيا من الأمور الفانية، وحرث الآخرة من الامور الباقية الموجبة للسعادة الأبديّة، والفانيات الطالحات ظاهرة الحقارة بالنسبة إلى الباقيات الصالحات كما قال تعالى: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير أملاً ﴾ ثمّ نبّه السامعين بقوله: وقد الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير أملاً ﴾ ثمّ نبّه السامعين بقوله: وقد يجمعهما الله لأقوام. على وجوب الالتفت إلى الله تعالى والتوكّل عليه. وذلك أنّ الجمع بين حرث الدنيا والآخرة لمّا كان في طباع كلّ عـقل طلب

تحصيله، وكان حصوله إنّما هو من الله دون غيره لمن يشاء من عباده. ذكر النه ذلك ليفرغ الطالبون للسعادة إلى جهة تحصيلها وهو التقرّب إلى الله بوجوه الوسائل، والإعراض عمّا لا يجدي طائلاً من الحسد ونحوه، ثم أكد ذلك الجذب بالتحذير ممّا حذّره الله من نفسه، والأمر بلخشية الصادقة البريئة من التعذير المستلزمة لترك محارمه، ولزوم حدوده الجاذبة إلى الزهد الحقيقي، ثمّ ردف ذلك بالأمر بالعمل لله البريء من الرياء والسمعة وهو إشارة إلى العبادة الخالصة لله، والمستلزمة لتطويع النفس الأمّرة بالسوء للنفس المطمئنة ، وقد ثبت في علم السلوك إلى الله تعالى أنّ الزهد والعبادة كيف يوصلان إلى السعادة التامّة الأبديّة .

وقوله: فإنَّه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له.

تعليل لوجوب ترك الرياء والسمعة في العمل. فإنّ العامل للرياء والسمعة قاصد أن يراه لناس ويسمعوا بحاله ليعود إليه منهم ما يتوقعه من مال أو جه ونحوه من الأغراض الباطلة والأعراض الزائلة. وقد علمت أنّ التفات النفس إلى شيء من ذلك شاغل لها عن تلقّي رحمة الله والاستعداد لها، محجوبة به عن قبول فضله. ولمّا كان هو مسبّب الأسباب ومنتهى سلسلة الممكنات لا جرم كانت المطالب منه لا من غيره فجرى منه التحديد بالوكول إلى من سواه ممّن عمل له العاملون لاستلزامه الخيبة والحرمان. وخسر العاملون إلّا له، وخاب المتوكّبون إلّا عليه. وقد سبق منّا بيان معنى كون العامل لغير الله موكولًا إلى نفسه وإلى من عمل له في الفصل الذي ذمّ العامل لغير الله موكولًا إلى نفسه وإلى من عمل له في الفصل الذي ذمّ فيه من يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس من أهله.

قوله: نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء.

لمّا كانت همّته سنك مقصورة على طلب السعادة الأخروية طلب هذه المراتب الثلاث. وفي ذلك جذب للسامعين إلى الاقتداء به في طلبها والعمل بها. وبدء مالك بطلب أسهل المراتب التلاث للإنسان، وختم بأعظمها. فإنّ من حكم له بالشهادة غايته أن يكون سعيداً، والسعيد غايته أن يكون في زمرة

الأنبياء رفيقاً لهم. وهذا هو الترتيب اللائق من المؤدّب الحاذق. فإنّ المرتبة العالية لا تنال دفعة دون نيل ما هو أدون منها.

قوله: أيُّها الناس. إلى قوله: يورَّثه غيره.

أقول: لمّا أشار إلى تأديب الفقراء عن التعرّض للأغنياء بما يوجب لهم ملكات لسوء من الحسد ونحوه أردف ذلك بتأديب الأغنياء واستدراجهم في حقّ الفقراء ذوي الأرحم وأهل القبيلة ونحوهم من الأصحاب بالأمر بالمواساة في المال والمؤونة لهم لينتظم شمل المصلحة من الطرفين. فاستدرجهم بأمرين:

أحدهما: ببيان أنّهم لا يستغنون عنهم وإن كانوا أصحاب ثروة. فإنّ الرجل لا يستغني بماله عن أعوان له يندّبون عنه بأييديهم صولة قبائل، ويدفعون عنه بالسنتهم مسبّة قائل، بل من المعلوم أنّ أشدّ الناس حاجة إلى الأعون والأصحاب والمعاضدين هم أكثر الناس ثروة؛ وانطر إلى الملوك والمتشبّهين بهم من أرباب الأموال. وأحقّ الناس بعدم الاستغناء عنهم عشيرة الرجل وأصحابه. فإنّهم أعظم الناس شفقة عليه، وأشدهم دفاعً عنه وحفظاً لجانبه، والمهم لشعثه أي أشدهم جمعاً لمتفرق حاله، وأعطفهم عليه إن نزلت به نازلة من فقر ونحوه. وذلك أنّ قربهم منه باعث لدواعي الشفقة عليه.

الثاني: التنبيه بذكر غايتي إنفاق المال وجمعه، وتفضيل أحدهما على لأخر. وذلك قوله: ولسان الصدق يجعله الله للمرء الخ. فلسان الصدق هو الدكر الجميل بين الناس وهو من غايات البذل والانفاق، وغاية جمع المال هي توريثه للغير. وأمّا أفضليّة البذل على الجمع فظاهرة من تصوّر هاتين الغايتين. وإنّما رغّب عني البذل بما يستلزمه من غاية الذكر الجميل بين الناس وإن لم يكن مقصوده من لحثّ على البذل إلا مصلحة الفقراء وسداد خلّتهم، وتأديب الأغنياء وتعويدهم بالبذل والنزول عن محبة المال. لأنّ توقّع الذكر الجميل من الناس أدعى إلى البذل وأكثر فعلا في لنفوس من الغايات الذكر الجميل من الناس أدعى إلى البذل وأكثر فعلا في لنفوس من الغايات التي يقصدها عليه . وذلك من الاستدراجات الحسنة. حتى إذا انفتح باب

البذل وتمرّنت النفوس عليه وجدت أنّ أولى المقاصد التي يصرف فيها المال هي المقاصد التي يقصدها الشارع ويحثّ عليها من سدّ خلّة الفقراء التي ينتظم به شمل المصلحة ويتّحد الناس بعضهم ببعض خصوصاً العشيرة. فإنه من الواجب في السيرة العادلة التي بها صلاح حال الإنسان في الدارين أنّه لمّا كان لا غناء له عن عشيرته وأصحابه، وكان إكرامهم ومواساتهم بالمال هو الذي يؤكّد الانتفاع بهم ويستحقّونه في مقابلة حفظهم لجانبه وحياطتهم له فبالحريّ أن يجب مواستهم وإكرامهم بما ينتظم أحوالهم من فضل المال، وكفي بذكر غاية جمع المال وهي توريث الغير المستلزمة لذكر هادم اللذّات باعثاً على بذل المال والنزول عن محبّته وجمعه لمن لمح بعين بصيرته عاقبة أمره. وبالله التوفيق.

ومنها: أَلَا لَا يَعْدِلَنْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَنْفُصُهُ وَلَا يَنْفُصُهُ إِنَّ أَهْلَكُهُ، وَمَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةً ؛ وَمَنْ تَلِنْ حَاشِيتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ .

قال الشريف: أقول: الغفيرة هاهنا الزيادة والكثرة، من قولهم للجمع الكثير: الجم الغفير، والجماء الغفير. ويروى «عفوة من أهل أو مال» والعفوة الخيار من الشيء، يقال: أكلت عفوة الطعام، أي: خياره، وما أحس المعنى الذي أراده السب بقوله: «ومن يقبض يده عن عشيارته إلى تمام الكلام».

فَإِنَّ الْمُمْسِكُ خَيْرَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ إِنَّمَا يُمْسِكُ نَفْعَ يَـدٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا الْحَتَاجَ إِلَى نُصْرِقِهِمْ وَتَضَافَلُوا عَنْ الْمُصْرِةِ، وَتَشَاقَلُوا عَنْ صَوْتِهِ فَمُنِعَ تَرَاقُدَ الْأَيْدِي الْكَثِيرَةِ، وَتَنَاهُضَ الْأَقْدَامِ الْجَمَّةِ.

أقول: العدول: الانحراف، والخصاصة: الفقر والحاجة، وحاشية الرجل: جانبه وحاشيته: أيضاً أخدامه وأتباعه الذين هم حشو بيته، وقوله:

يرى. في موضع النصب على الحال، وأن يسدّها. في موضع الجرّ بدلا من القرابة.

واعلم أنَّ المقصود بهذا الفصل هو ما ذكرناه قبله، ولو وصلناه به لصلح تتمّة له. وحاصله إلى قوله: أيد كثيرة. النهي عن العدول عن سدّ خلّة الأقرباء وأولى الأرحام ذوي الحاجة بالفضل من المال، وصرفه في غير وجهه من المصارف الغير المرضيّة لله سبحانه، وكنّى بالسدّ الذي هو حقيقة في منع جسم لجسم عن المنع المعقول وهو منع الاختلال في حال الإنسان كذية بالمستعار. وقوله: لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه على ظاهره إشكال فإنّه يحتمل أن يقال: كلّ جزء من المال فإذّ بقاءه زيادة فيه وعدمه نقصان منه. وجوابه من وجهين أحدهما أن يقال إنّه سُنح لم يرد هاهنا مطلق الزيادة والنقصان في المال بالنسبة إلى المال. فإنَّ الضميرين المنصوبين في يـزيده وينقصه عائدان إلى الشخص المعبّر عنه بأحدكم المأمور بالإنفاق، وإنّما أراد الزيادة والنقصان فيه المذين لا يعتبر تأثيرهما في صلاح حال الإنسان وعدم صلاحه، فإنَّ الفضل الزائد في مال الإنسان على القدر الذي يدفع ضرورته بحسب الشريعة ليس زيادته معتبرة في صلاح حاله. ولا نقصانه معتبراً في فساد حاله. فلا يزيده إذن إن أمسكه، ولا ينقصه إن أهلكه. وهذا كما يقول الإنسان لمن يريد أن يسهّل عليه أمراً حقيراً يتشدّد في طلبه: إنّ هذا الأمر لا يضرُّك إن تركته ولا ينفعك إن أخذته أي بالنسبة إلى صلاح حالك. الثاني أنَّه يحتمل أن يريد الزيادة والنقصان في الثواب والأجر في الآجل، والثناء والذكر في العاجل أي لا يزيده صلاح حال عند الله، وعند النياس يكون سبباً لفساد حله: أمَّا عند الله فلأنَّ إمساك الفضل من المال عمَّن له إليه ضرورة من عباد الله سبب للشقاء العظيم والعذاب الأليم في الآخرة لقوله تعالى: ﴿والذين بكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم ﴿ (١).

وأمّا عند الناس فعليك بمطالعة مقالاتهم في ذمّ البخل والبخلاء.

. 42 - 4 (1)

وكذلك لا ينقصه أي لا المعطي ينقص من صلاح حاله: أمَّا عنـد الله فلما وعـد به أهـل الإنفاق في سبيله من الأجـر الجميل والشواب الجـزيـل كقـولـه تعالى : ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثمَّ لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى (١) الآية ونحوها. وأمّا عند الناس فلما اتّفقوا عليه من مدح أهل الكرم والسخاء وملأوا به الصحف من النظم والنثر فيهم. فأمّا قوله: ومن يقبض يده عن عشيرته. إلى آخره. فمعناه ما ذكره السيّد الرضيّ وهو أنّ الممسك خيره عن عشيرته إنّما يمسك عنهم نفع يد واحدة، فإذا احتاج إلى نصرتهم قعدوا عن نصرته وتثاقلوا عنه. فمنع ترافد الأيدي الكثيرة؛ إلَّا أنَّ هذا البيان يحتاج إلى تقرير؛ وهو أنَّ الإنسان لمّا كان انتفاعه بالأيدي الكثيرة أتمَّ وأولى بصلاح حاله، وأكثر من النفع الحاصل له بقبض يده عن النفع بها. وجب عليه أن يستجلب بمدّ يده بالنفع مدَّ الأيدي الكثيرة إلى نفعه وإلّا لكان بسبب طلبه لنفع ما من إمساك يده الواحدة عنهم المستلزم لإمساك أيديهم الكثيرة عنه مضيّعاً على نفسه منافع عظيمة فيكون بحسب قصده لنفع ما مضيّعاً لما هو أعظم منه فيكون مناقضاً لغرضه، وذلك جهل وسفه. وقوله: ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودَّة. من تمام تأديب الأغنياء بما يعود عليهم منافعه وينتظم به شمل المصلحة في العالم من التواضع ولين الجانب للخلق فاستدرجهم إلى التواضع بدكر ثمرته اللازمة عنه التي هي مطلوبة لكلُّ عاقل، وهي استدامة مودة الناس المستلزمة لنفعهم ولعدم نفرتهم المستلزمين لصلاح حال التواضع فيما يقصده، وبمثل ذلك أدّب الله تعالى نبيه بيني حيث قال: ﴿واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ وقد عرفت أنّ سرّ ذلك استجلاب الألفة لهم والمحبّة بينهم عند سكونهم إليه ليجتمعوا على قبول أقواله، وظهر أنّ شيئاً من ذلك لا يحصل عند جفاوة الخلق والتكبّر كما قال الله تعالى: ﴿ ولو كنت فيظًّا غليظ القلب لانفضُّوا من حولك فياعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر (٢). وإن حمل لفظ الحاشية على الأتباع والأخدام كان

<sup>(1)7-357.</sup> 

<sup>. 107- 7(1)</sup> 

ذلك تأديباً لهم بالتواضع من جهة أخرى، وذلك أنّ حاشية الرجل وخاصته هم حرسة عرضه وميزان عقله وعليهم يدور تدبير صلاح حاله فبحسب شدّتهم وغلظتهم ولينتهم وتواضعهم للناس يكون قرب الناس وبعدهم منه، وبغضهم ومحبتهم له، وأنسهم ونفارهم عنه. وقال بعض الحكماء: إنّ سبيل الحدم والقوم من الانسان سبيل الجورح من الجسد؛ فحاجب الرجل وجهه، وكاتبه قلبه ورسوله لسانه، وخادمه يده ورجله وعينه. لأنّ من كفاه تعاطي كلّ واحد من الأفعال لمحتاج ليها فقد قام مقامه فيها، وكما يلحقه الذمّ من العقلاء بترك إصلاح أفعاله الصادرة عن أحد جوارحه كذلك يدحقه الذمّ على ترك إصلاح من يقوم مقمه في تلك الأفعال توليته إياها، وكما يستديم مودّة اخوانه ويستجلب مودّه انس بتواضعه بنفسه ولين جانبه لهم كذلك يستديمها بتأديب حاشيته و خدمه بالآدب المتفق على حسنها بين الناس. وأهمها وأنفعها في بتأديب حاشيته و خدمه بالآدب المتفر فإنّ أوهام الخنق حاكمة بنسبة كلّ خير وشرّ يجري من حاتية الرجل إيه. وإن كان صدق هذا الحكم اكثريًا، وبالله التوفيق.

## ۲۳ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

وَلَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مِنْ خَالَفَ الْحَقَّ، وَخَابَطَ الْغَيَّ، مِنْ إِدْهَالٍ وَلاَ إِيهَانٍ، فَاتَّقُوا آلله عِبَادَ آلله، وَقِرُوا إلى لله مِنَ آلله، وَآمْضُوا فِي اللّهِي وَلاَ إِيهَانٍ، فَاتَّقُوا آلله عِبَادَ آلله، وَقِرُوا إلى لله مِنَ آلله، وَآمْضُوا فِي اللّهِي نَهَجَهُ لَكُمْ، وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ. فَعَلِيٍّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ آجِلًا، إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلًا.

أقول: الإدهان والمداهنة: لمصانعة، والإيهان مصدر أوهنه أي أضعفه، وخلط الغيّ بنفظ المفاعلة: يخبط كلّ منهما في الأخر. وقد مرّ أنّ الخبط: هو المشي على غير استقامة، والغيّ: الجهل. ونهجه: أي أوضحه. وعصبه بكم أي علقه بكم وربطه. والفلج الفوز، ولمنحة: العطيّة. وفي هذا الفصل ردّ لقول من قال إنّ متابعته منك لمحاربيه ومخالفيه ومداهنتهم أولى من محاربتهم فردّ ذلك بقوله: لعمري ما عليّ إلى قوله: ولا

إيهان. أي ليس مصانعتهم بواجبة علي من طريق المصلحة الدينيّة، وليسوا بمضعفين لي، ولا عليّ في قتالهم عجز. وفي ذكره عليه لهم بصفة مخالفة الحقّ ومخابطة الغيّ والبغي تنبيه للسامعين واستدراج لهم لقيام عذره في قتالهم إذ كانت مقاتلة من هذه صفته واجبة فلا يمكن إنكار وقوعها منه. ثمّ أردف ذلك بأوامر:

أوّلها: الأمر بتقوى الله، وقد علمت أنّ تقوى الله هي خشيته المستلزمة للإعراض عن كلّ مذهبه المبعّدة عنه وهو الزهد الحقيقي كما سبقت الإشارة إليه.

الشاني: الأمر بالفرار إلى الله وهو أمر بالإقبال على الله وتوجيه وجه النفس إلى كعبة وجوب وجوده، واعلم أنَّ فرار العبد إلى الله تعالى على مراتب:

فأوليها: الفرار عن بعض آثاره إلى بعض كما يفرّ من أثر غضبه إلى أثر رحمته كما قال تعالى حكاية عن المؤمنين في التضرّع إليه ﴿رَبّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا ﴾(١) فكأنّهم لم يروا إلّا الله وأفعاله ففرُّوا إلى الله من بعضها إلى بعض .

الثانية: أن يفنى العبد عن مشاهدة الأفعال ويترقّى في درجات القرب والمعرفة إلى مصادر الأفعال؛ وهي الصفات فيفرَّ من بعضها إلى بعض ما ورد عن زين العابدين عن : اللهم اجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك من مصارع المجرمين فأصبح طليق عفوك من أسر سخطك، والعفو والسخط صفتان فاستعاذ بإحديهما من الأخرى.

الثالثة: أن يترقّى عن مقام الصفات إلى ملاحظة الذات فيفرّ منها إليها كقوله تعالى: ﴿لا ملجاً من الله إلاّ إليه ﴿(٢) وكالـوارد في الدعاء في القيام إلى الصلاة: منك وبك وبك وإليك . أي منك بدء الوجود ، وبك قيامه،

 $<sup>(1)</sup>Y - \Gamma \Lambda Y$ .

<sup>.119-9(1)</sup> 

ولك ملكه، وإليك رجوعه . ثمَّ أكَّد ذلك بقوله لا ملجأ ولا منجا ولا مفرّ منك إلاّ إليك . وقد جمع الرسول شِيُشِهذه المراتب حين أمر بـالقرب في قـوله تعالى : ﴿ واسجد واقترب ﴾ (١) وقال في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك . وهو كلام من شاهد فعل الله فاستعاذ ببعض أفعاله من بعض ، والعفو كما يراد به صفة العافي كذلك قد يراد به الأثر الحاصل عن صفة العفو في المعفوّ عنه كالخلق والصنع ، ثمّ لمّا قرب فغني عن مشاهدة الأفعال وترقّي إلى مصادرها وهي الصفات قال : وأعـوذ برضـاك من سخطك وهمـا صفتان ، ثمّ لمّـا رأى ذلك نقصاناً في التوحيد اقترب وترقّى عن مقام مشاهدة الصفات إلى ملاحظة الذات فقال : وأعوذ بك منك . وهذا فرار إليه منه مع قطع النظر عن الأفعـال والصفات ، وهو أوَّل مقام الوصول إلى ساحل العزَّة . ثمَّ للسباحة في لجَّة الوصول درجات أخر لا تتناهى . ولذلك لمّا ازداد ملك قرباً قال : لا أحصي ثناء عليك . فكان ذلك حذفاً لنفسه عن درجة الاعتبار في ذلك المقام واعترافاً منه بالعجز عن الإحاطة بما له من صفات الجلال ونعوت الكمال ، وكان قوله بعد ذلك : أنت كما أثنيت على نفسك . كمالًا للإخلاص وتجريداً للكمال المطلق الذي به هو ، هو أجل من أن يلحقه لغيره حكم وهمي أو عقلي . إذا عرفت ذلك ظهر أنَّ مقصوده سُنْك قوله : وفرُّوا إلى الله من الله . أمر بـالترقُّي إلى المرتبة الثالثة من المراتب المذكورة.

الثالث: الأمر بالمضيّ فيما نهجه لهم من السبيل الواضح العدل الذي هو واسطة بين طرفي الإفراط والتفريط، والصراط المستقيم المدلول عليه بالأوامر الشرعيّة. وقد علمت أنّ الغرض من سلوك هذا السبيل وامتثال التكاليف التي ألزم الإنسان بها وعصبت به إنّما هو تطويع النفس الأمّارة بالسوء للنفس المطمئنة بحيث تصير مؤتمرة لها ومتصرّفة تحت حكمها العقليّ بالسوء للنفس المطمئنة بحيث تصير مؤتمرة لها ومتصرّفة تحت حكمها العقليّ منقادة لها عن الانهماك في ميولها الطبيعيّة ولذّاتها الفانية. وحينئذ تعلم أنّ هذه الأوامر الثلاثة هي التي عليها مدار الريضة والسلوك إلى الله تعالى، فالأمر الأوّل والثالث مر بما هو معين على حذف الموانع عن لالتفات إلى

. 19 - 97(1)

الله تعالى، وعلى تطويع النفس الأمّارة، والأمر الثاني أمر بتوجيه السير إلى الله. وقد تبيّن فيما مرَّ أنّ هذه الأمور الثلاثة هي الأغراض التي يتوجّه نحوها الرياضة المستلزمة لكمال الاستعداد المستلزم للوصول النامّ. ولذلك قدل مالين : فعليّ ضامن لفلجكم آجلًا إن لم تمنحوه عاجلا. أي إذا قمتم بواجب ما أمرتم به من هذه الأوامر كان ذلك مستلزماً لفوزكم في دار القرار بجنّات تجري من تحتها الأنهار التي هي الغايات الحقيقية ولمثلها يعمل العاملون وفيها يتنافس المتنافسون إن لم يتمّ تأهّدكم للفوز في الدار العاجلة فمنحوه فيه، وقد يتمّ الفوز بالسعادتين العاجليّة والأجليّة لمن وفت قرّته بالقيام بهما وكمل استحقاقه لذلك في علم الله: ولمّ كان حصول السعادة والفوز عن لزوم الأوامر المذكورة أمراً واجباً واضح الوجوب في علمه النفيل والفوز عن لزوم الأوامر المذكورة أمراً واجباً واضح الوجوب في علمه النفيل جرم كان ضمناً له. فإن قلت: فما وجه اتصال هذه الأوامر بصدر هذا الفصل قلت: لمّا كان مقتضى صدر الفصل إلى قوله: ولا أيهان. هو الإعدار إلى السامعين في قتال مخالفي الحقّ، وكان مفهوم ذلك هو الحثّ على جهادهم والتنفير عمّا هم عليه من الطريق الجائر كان تعقيب ذلك بذكر الطريق الواضح المأمور بسبوكه ولزوم حدود الله فيه لهو اللائق الواجب. وبالله التوفيق.

#### ٢٤ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه على اليمن، وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن نمران لما غلب عليهما بُسْرُ بن أبي أرْطاة، فقام سنت على المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي، فقال:

مَاهِيَ إِلاَّ الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَأَبْسُطُهَا، إِنْ لَم تَكُونِي إِلاَّ أَنْتِ تَهُبُّ أَعَاصِيرُكِ, فَقَبَّحَثِ آنه.

وتمثل بقول الشاعر:

لَعَمْرُ أَبِيكَ ٱلْخَيْرِ يَا عَمْرُو إِنَّنِي عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا ٱلْإِنَاءِ قَلِيلِ لَوَ لَعَمْرُ وَإِنَّنِي عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا ٱلْإِنَاءِ قَلِيلِ لَوَ لَعُمْرُ أَبِيكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

11

أُنبِئْتُ بُسْراً قَدِ آطَلَعَ آلْيَمَنَ، وَإِنِي وَآلَدِ لَأَظُنُ أَنَّ هُولاَءِ آلْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ: بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، وَبَمَعْصِيَتِكُمْ إَمَامَكُمْ فِي آلْبَاطِلِ، وَبِأَدَاثِهِمُ آلاَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ فِي آلْبَاطِل، وَبِأَدَاثِهِمُ آلاَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ فِي آلْبَاطِل، وَبِأَدَاثِهِمُ آلاَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيانَتِكُمْ وَبِصَلاَحِهمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَفَسَادِكُمْ. فَلَو آثْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قُعْبٍ وَخِيانَتِكُمْ وَبِصَلاَحِهمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَفَسَادِكُمْ. فَلَو آثْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قُعْبٍ لَخِيمَتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعَلَاقَتِهِ! أَنَّلَهُمَّ إِنِي قَدْ مَلَلْتُهُمْ وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي، فَأَبْدِلْنِي لَخَيْبِ مَنْ يَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْتُهُمْ وَسَئِمُونِي، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرً مِنْهُمْ وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِي، أَلَيْهُمْ مُثْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ آلْمِلحُ فِي إِلَيْهِمْ خَيْرً مِنْهُمْ وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِي، أَلْمُمْ مُثْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ آلْمِلحُ فِي آلْمَة، أَمَا وَآلله لَوْدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِراسٍ بْنِ غَنْمٍ.

هُنالِكَ، لَوْ دَعَوْتَ، أَتَاكَ مِنْهُمْ فَوارِسُ مِثُلُ أُرْمِيَةِ ٱلْحَمِيمِ فَالِكَ، لَوْ دَعَوْتَ، أَتَاكَ مِنْهُمْ فَالْمِنبِر.

قال الشريف: أقول: الأرمية جمع رمى وهو السحاب، والحميم هاهنا: وقت الصيف، وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولا وأسرع خفوفاً لأنه لا ماء فيه. وإنما يكون السحاب تقيل السير لامتلائه بالماء، وذلك لا يكون في الأكثر إلا زمال الشتاء، وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا، والإغاثة إذا استغيثوا، والدليل على ذلك. قوله هنالك لو دعوت أتاك منهم.

أقول: السبب: أنّ قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمان يعظمون قتله فبايعوا علياً سن على دغل. فلمّا اختلف الناس عليه بالعراق، وكان العامل له يومئذ على صعاء عبيد الله بن عباس، وعلى الجند بها سعيد بن نمران. ثمّ قتل محمد ابن ابي بكر مصر وكثرت غارات أهل الشام. تكمّ هؤلاء ودعوا إلى الطلب بدم عثمان فأنكر عليهم عبيد الله بن عباس فتظاهروا بمنابذة عليّ ست فحبسهم فكتبوا إلى أصحابهم الجند. فعزلوا سعيدابن نمران عنهم وأطهروا أمرهم فانضم إليهم خلق كثير إرادة منع الصدقة. فكتب عبيد الله وسعيد إلى أمير المؤمنين (ع) يخبرانه الخبر فكتب إلى أهل اليمن والجند كتاباً يهددهم فيه ويذكّرهم الله تعالى فأجابوه بأنّا مطبعون إن عزلت عنّا هذين الرجلين: عبيد الله وسعيد أ. ثمّ كتبوا إلى معاوية فأخبروه فوجّه اليهم بسر بن أرطاة وكان فظاً سفاكاً للدماء فقتن في طريقه بمكّة داود

وسليمان ابني عبيد الله بن عباس، وبالطائف عبد الله بن المدان وكان صهراً لابن عباس ثمّ انتهى إلى صنعاء وقد خرج منها عبيد الله وسعيد، واستخلفا عليها عبد الله بن عمرو بن أراكة الثقفي فقتله بسر، وأخذ صنعاء فلمّا قدم ابن عبّاس وسعيد على عليّ بالكوفة عاتبهما على تركهما قتال بسر فاعتذرا إليه بضعفهما عنه. فقام طسم إلى المنبر ضجراً من مخالفة أصحابه له في الرأي فقال: ما هي إلّا الكوفة. الفصل.

إذا عرفت ذلك فنقول: الإعصار: ربح تهبّ فتثير التراب. والوضر: بفتح الضاد الدرن الباقي في الإناء بعد الأكل ويستعار لكلّ بقيّة من شيء يقلّ الانتفاع بها. والأناء: بالفتح شجر حسن المنظر مرّ الطعم. واطّلع اليمن: أي غشيها. سيدالون: أي يصير الأسر إليهم والدولة لهم. والقعب: القدح الضخم. وماث الشيء: أذابه. واعلم أذّ الضمير في قوله ما هي إلّا الكوفة وإن لم يجر لها ذكر في اللفط إلا أن تضجّره من أهلها قبل ذلك وخوضه في تدبيرها مراراً، وحضورها في ذهنه يجري مجرى الذكر الساق لها، وأقبضها خبر ثان لمبتدإ محذوف تقديره: أنا، ويحتمل أن يكون هي ضمير القصّة وأقبضها خبر عن الكوفة. ونظيره في الاحتمالين قوله تعالى: ﴿كُلُّ إِنُّهَا لَـظَّي نزّاعة للشوى (١) ويفهم من هذا الكلام حصر ما بقى له من البلاد التي يعتمد عليه في الحرب ومقابلة العدو في الكوفة. وهو كلام في معرض التحقير لم هو فيه من أمر الدنيا وما بقي له من التصرّف الحقّ بالنسبة إلى ما لغيره من التصرّف الباطل. وأقبضه وأبسطها كنايتـان عن وجوه التصرّف فيها أي إنَّ الكوفة والتصرّف فيها بوجوه التصرّف حقير بالنسبة إلى سائر البلاد التي عليه الخصم. فما عسى أصنع بتصرّفي فيها، وما الذي أبلغ به من دفع الخصم ومقاومته. وهذا كما يقول الرجل في تحقير ما في يده من لمال القليل إذا رام به أمراً كبيراً: إنَّما هو هذا الدينار فما عسى أبلغ به من الغرض، وقوله: إن لم تكوني إلاّ أنت تهبّ أعاصيرك. عدول من الغيبة إلى الخطاب، والضمير بعد إلا تأكيد للذي قبلها والجملة الفعليّة بعده في موضع

.10-Y. (1)

الحال، وخبر كان محذوف. ولفظ الأعاصير يحتمل أن يحمل على حقيقته فإنَّ الكوفة معروفة بهبوب الإعصار فيها، ويحتمل أن يكون مستعاراً لما يحدث من آراء أهلها المختلفة التي هي منبع الغدر به، والتشاقل عن نـدائه. ووجه المشابهة ما يستلزمه المستعار منه وله من الأذى والإزعاج. وتقدير الكلام فإن لم تكوني إلا أنت عدّة لي وجنّة ألقى بها العدوّ، وحظّاً من الملك والمخلافة مع ما عليه حالك من المذام فقبحاً لك. وهو ذمّ لها بعد ذكر وجمه الذمّ. ولأجل استصغاره لأمرها تمثّل بالبيت: لعمر ابيك. الخبر. ومعنى تمثيله به أنّي على بقيّة من هذا الأمر كالوضر القليل في الإناء، وهو تمثيل على وجه الاستعارة فاستعار لفظ الإناء للدنيا ولفظ الوضر القليل فيه للكوفة، ووجه المسابهة ما يشرك فيه الكوفة والوضر من الحقارة بالنسبة إلى ما استولى عليه خصمه من الدنيا وما اشتمل عليه الإناء من الطعام، ومن روى الأناء فإنَّما أراد أنَّى على بقيّة من هذا الأمر كالقدر الحاصل لناظر الأناء من حسن المنظر مع عدم انتفاعه منه بشيء آخر. ويكون قد استعار لفظ الأناء لسائر بلاد الاسلام، ولفظ الوضر لما في يده هو من حسن المنظر استعارة في الدرجة التانية، وإنَّما خصَّص الكوفة دون البصره وغيرها لأنَّ جمهور من كان يعتمد عليه في الحرب إذن هم أهل الكوفة. وقوله: أنبئت بسراً. إلى قوله: منكم. شروع من استنفارهم إلى الجهاد. فأعلمهم أوَّلًا بحال بسر وخروج اليمن من أيديهم، ثمّ خوّفهم مما حكم به من الظنّ الصادق أن سيدال القوم منهم، ثمَّ أعقب ذلك بذكر أسباب توجب وقوع ما حكم به وهي الأمارات التي عنها حكم، فذكر أربعة أمور من قبلهم هي أسباب الانقهار، وأربعة أمور من قبل لخصم مضادّة لها هي أسباب القهر، ورتّب كلّ أمر عقيب ضدّه ليظهر لهم المناسبة بين أفعالهم وأفعال خصومهم فيدعوهم داعي الدين والمروّة إلى الفرار من سوء الوأي.

فالأول من أفعال الخصم: الاجتماع والتوازر وإن كانو عبى الباطل وهو التصرّف الغير الحقّ في البلاد، والأوّل من أفعالهم ما يضاد ذلك: وهو تفرّقهم عن حقّهم أي تصرفهم المستحقّ لهم بإذن وليّ الأمر.

الثاني من أفعال الخصم: الطاعة للإمام الجائر فيما يأمر به من الباطل، ومن أفعالهم: معصية إمام الحقّ في أمره بالحقّ.

الثالث للخصم: تأديتهم للأمانة إلى صاحبهم وهي لـزوم عهده والـوفاء ببيعته، ومن أفعالهم: ضدّ ذلك من الغدر والخيانة في العهد بتركهم لمؤازرته في القتال وعصيانهم لأمره حتى صار الغدر مثلا لأهل الكوفة.

الرابع: صلاح القوم في بـلادهم أي انتظام أمـورهم فيها النـاشيء عن طاعة إمامهم، ومن أفعالهم: ما يضاد ذلك من فسادهم في بلادهم لخروجهم عن طاعة إمامهم. وظاهر أنّ الأمور الأربعة المذكورة من أفعال الخصم من أسباب صلاح الحال وانتظام الدولة والغلبة والقهر. وأنَّ الأمور الأربعة المضادّة لها من أفعلهم من أقوى الأسبب الموجبة للانقلاب والانقهار، وقوله: ولو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. مبالغة في ذمّهم بالخيانة على سبيل الكناية عن خيانتهم لأمانتهم في عهده على قبول أوامر الله. وقوله: اللهم إنَّى قد مللتهم وملَّوني. شكاية إلى الله سبحانه منهم وعرض لما في ضميره وضمائرهم بحسب ما شهدت به قرائن أحوالهم، والملال والسأم مترادفان. وحقيقته إعراض النفس عن شيء إمّا لفتور القوي البدنيّة وكلالها عن كثرة الأفاعيل. وإمّا لاعتقاد النفس عن دليل وإمارة يتبيّن لها أنَّ م يطلبه غير ممكن لها. وهذان السبان كانا موجودين: أمَّا سأمه كيك من أفعالهم (أفعاله خ) فإنه لم يشك منهم ولم يدع عليهم حتى عجزت قواه عن التطلّع إلى وجوه إصلاحهم وانصرفت نفسه عن معالجة أحوالهم لاعتقاد أنَّ تقويمهم غير ممكن له، وأمَّا سأمهم منه فرمَّا لاعتقادهم أنَّ مطلوباتهم التي كانوا أرادوه لها غير ممكنة منه، أو لكثرة تحرار أوامره بالجهاد واللذبّ عن دين الله والمواظبة على أوامر الله وزيادتها على قواهم الضعيفة التي هي مع ضعفها مشغولة بغير الله. فلذلك تنصرف نفوسهم عن قبول قوله وامتثال أوامره، ثم أردف تلك الشكاية بالتضرّع إلى الله تعالى في الخلاص منهم، ثمَّ الدعاء عليهم فدعا الله لنفسه أوَّلا أن يبدله خيراً منهم أمَّا في الدنيا: قوماً صالحين ينظرون بنور الله نعمه عليهم فيخلصوا له الدين، وأمّا

في الآخرة: قوماً غرقوا في مطالعة أنوار كبرياء الله فأعطاهم أعلى منازل جنّته وأسنى مراتب كرامته: قوماً أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. وطلبه الخير منهم في الدنيا هو الأرجح في الـذهن. لما يتمنَّاه بعد من فوارس بني فراس. ثمَّ دعـا الله عليهم أن يبدلهم ا شرًّا منه. فإن قلت: إنَّ صدور مثل هذا الدعاء منه سُك مشكل من وجهين: أحدهما: أنَّه يقتضي أن يكون هو ذا شرّ. وقد ثبت أنَّه كان منزهاً عن الشرور، الثاني: أنَّه كيف يجوز منه أن يدعو بوجـود الشرور ووجـود الأشرار. قلت: الجوب عن الأوّل من وجهين: أحدهما: أنّ صيغة أفعل التفضيل كما ترد لإثبات الأفضلية كذلك قد ترد لإثبات الفضيلة. وحينئة يحتمل أن يكون مراده من قوله: شراً منّى: أي أبدلهم بمن فيه شرّ غيري، الثاني: أن يكون شرًّا منَّى على عقائدهم أنَّ فيه شرّاً عليهم. واعتقادهم أنَّه ذو شرَّ لا يـوجب كونه كذلك، وعن الثاني من وجهين: 'حدهما: أنَّه لمَّا كان في دعاء الله أن يبدلهم من هو شرّ منه مصلحة تامّة حسن منه ذلك، وبيان المصلحة من وجهين: أحدهما: أنَّ ذلك الدعاء منه عليهم بمشهد منهم ومسمع من أعظم الأسباب المخوِّفة الجاذبة لأكثرهم إلى الله تعالى وذلك مصلحة ظاهرة، الثاني أنَّ نزول الأمر المدعوّ به عليهم بعده مما ينبّههم عبى فضله، ويذكّرهم أنَّه لم يصبهم ذلك إلَّا لتركهم أوامر الله تعالى وخروجهم عن طاعته فيتقهقروا عن مسالك الغيّ والفساد إلى واضح سبيل الرشاد، ويكون ذلك بلاء من الله لهم. الثاني: لعله إنَّما دعا عليهم لعلمه أنَّه لا يرجى صلاحهم فيما خلقوا لأجله ممّا يدعوهم إليه. ومن لا يرجى صلاح حاله مع فساد نظام العالم بوجوده ولزومه لما يضاد مطلوب الله منه فعدمه أولى من وجوده. فكان دعاء، عليهم إذن مندوباً إليه. وعلى ذلك يحمل أيضاً دعاؤه عليهم: اللهمّ مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء. ونحوه. وذلك تأسّ منه على بالسابقين من الأنبياء على في التضجّر من قومهم والشكاية منهم إلى الله تعالى ودعائهم عليهم كنوح سن إذ قال: ربّ إنّي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلَّا فراراً إلى قوله إنَّهم عصوني، ثمَّ ختم بالدعاء على من لم يرج له صلاح، فقال: ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً الآية.

وكلوط إذ قال لقومه: إنّي لعملكم من القالين، وغيرهما من الأنبياء والمراد بالميث المدعوّبه يشبه أن يكون مايحصل في القلب من الانفعال عن الغمّ والخوف ونحوهما، وذلك أنّ الغمّ إذا وقع لزمه تكاثف الروح القلبي للبرد الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزيّة لشدّة انقباض الروح واختناقه فيحسّ في القلب بانفعال شبيه بالعصر والمرس، وذلك في الحقيقة ألم أو مستلزمة له فيحسن أن يكون مراداً له، ويحتمل أن يكون كناية عن أسبابه من الغمّ والخوف فكأنه طلب من الله أن يقتص له منهم إذ ماثوا قلبه بفساد أفعالهم، ويروى أنّ اليوم الذي دعا عبيهم فيه ولد فيه الحجّاج بن يوسف، وروي أنّه ويروى أنّ اليوم الذي دعا عبيهم فيه ولد فيه الحجّاج بن يوسف، وروي أنّه ولد بعد اليوم بأوقات يسيرة. وفعل الحجّاج بأهل الكوفة ظاهر، ودماره لها مشهور.

وقوله: أما والله لوددت أنَّ لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم. يصلح تعيينه لمن ذكر بياناً للخير الذي طلبه أوّلاً من الله مجملاً عوضاً بهم. وبنوفراس حي من تغلب أبوهم غنم بفتح الغين وسكون النون، وهو غنم بن تغلب بن وائل، وإنما خصّ هذا البطن لشهرتهم بالشجاعة والحميّة وسرعة إجابة الداعي، وأمّا البيت: هنالك لو دعيت فمعناه ما ذكره السيد الرضي - رضوان الله علبه - ووجه تمثيله بنك بهذا البيت أنَّ هؤلاء القوم الذين ود أنّهم كانوا له عوضاً عن قومه هم بصفة الفوارس الذين أشار إليهم الشاعر في المبادرة إلى إجابة الداعي والاجتماع على دفع الضيم عنهم ونصرة حقّهم فلذلك تمنّاهم عوضاً، ومقصوده في جميع ذلك ذمّهم وتوبيخهم وتحقيرهم بتفضيل غيرهم عليهم تنفيراً لطباعهم عمّا هي عليه من التشاقل عن دعوته للذبّ عن دين الله، وبالله التوفيق والعصمة.

### ٢٥ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

إِنَّ آلله بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَذِهِ رَا لِلْعَالَمِينَ، وَأَمِيناً عَلَى قَلْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَذِهِ راً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمِيناً عَلَى لَتَنْزِيلِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ، وَفِي شَرَّ دَادٍ، مُنِيخُونَ بَيْنَ حِبَارَةٍ خُشْنٍ، وَخَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ، وَتَأْكُلُونَ الْجَشْبَ، وَتَسْفِكُونَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ، وَحَيَّاتٍ صُمِّ تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ، وَتَأْكُلُونَ الْجَشْبَ، وَتَسْفِكُونَ

دِمَاءَكُمْ، وَتَقْطُعُونَ أَرْحَامَكُمْ، أَلاَّصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةً، وَالآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةً.

أقول: الإناخة: المقام بالمكان. والحيّة الصمّاء: هي التي لا تنزجر بالصوت كأنّها لا تسمع، وربّما يراد بها الصلبة الشديدة. والجشب: هو الطعام الغليظ الخشن، ويقال: هو الذي لا إدام معه، ومعصوبة: مشدودة.

واعلم أنَّه منك اقتص أموراً وقعت ليحسن مدحها وذمَّها. فبدأ بذكر النبي عليه وذكر بعض مباب غاية البعثة فإنه لمّ كانت الغاية منها هو جذب الخلق عن دار الغرور إلى الواحد الحقّ وكان ذلك الجذب تارة بالنذارة وتارة ا بالبشارة. وذكر هنا النذارة، وخصّها بالذكر لأنَّها السبب الأقوى في الردع فإنَّ عامَّة الخلق وجمهـورهم قلَّما بلتفتـون إلى ما وعـدوا به في الأخـرة إذا قابلوا ذلك بلذَّاتهم الحاضرة فإنَّ تلك أمور غير متصوَّرة لهم إلَّا بحسب الوصف الدي إنَّما ينكشف لهم عن أمور محسوسة تشبه ما هم فيه أو أضعف عندهم. ثمَّ إنَّ نيمها مشروط مشرائط صعبة في الدنيا تكذّر عليهم ما هم فيه من حاضر لذَّتهم مع بـراءتها عن الشـروط والتكاليف الشـاقَّة فلذلـك قلَّما يلتفتـون إلى الوعد عمّا هم فيه. فكان السبب لأقوى في الردع والالتفات إلى الله إنَّما هو الإنذار والتخويف فإذا انضمَّ إليه الوعد أفاد المجموع الغاية. ولمَّا كان مقصوده السين في هذا الموضع التوبيخ المطلق للعرب وترقيق قلوبهم المشتملة على الفظاظة والقسوة كان الأليق هاهنا ذكر إنذار النبي للعالمين ليتذكّروا بذلك تفصيل الإنذارات الواردة في القرآن والسنّة، ثمَّ أردف ذلك بذكر كونه أميناً على لتنزيل ليتذكّروا أنّ الإنذارات الـواردة هي من عند الله تعالى أتى بها الرسول غير خائن فيها بنبديل أو زيادة أو نقصان فيتأكُّـد في قلوبهم ما قد علموه من ذلك ليكون أدعى لهم إلى الانفعال عن أقواله، ثمُّ شرع بعده في اقتصاص أحوالهم التي كانوا عليه، والواو في قـوله: وأنتم. للحال أي حال ما كتم بهذه الصفات بعث محمدا، وذكر أحوالهم في معرض الذُّم لهم. فذكر أنَّهم كانـوا على شرّ دين؛ وهـو عبادة الأصنـام من دون الله. وأعظم بذلك افتضاحاً لمن عقل منهم أسرار الشريعة وعرف الله سبحانه. فملا أحسبه عند سماع هذ التوبيخ إلا خجـ لا ممّا فـرّط في جنب الله ويقول: يــا

ليتني لم أشرك بربّي احداً، ثمَّ أردف ذلك بتذكيرهم ما كانوا فيه من شرّ دار. وأراد نجد أو تهامة وأرض الحجاز، وبيّن كونها شرّاً ببيان فساد أحوالهم، أمّا في مساكنهم فبإناختهم بين الحجارة السود الخشن التي لا نداوة بها ولا نبات، والحيّات الصمّ التي لا علاج لسمومها. ووصفها بالصمّ. لأنّ حيات تلك الأرض على غاية من القوة وحدة السموم السيلاء الحرارة واليبس عليها، وأمَّا في مشربهم فلأنَّ الغالب على المياه التي يشربونها أن تكون كدرة لا يكاد غير المعتاد بها أن يقبل عليها مع العطش إلاّ عند الضرورة، والسبب الغالب في ذلك عدم إقامتهم بالمكان الواحد بل هم أبدا في الحلّ والارتحال، ولا يحتفرون المياه ويصلحونه إلا ريثما هم عليها. فربما كان بعضهم يحتفر وبعضهم يشرب. ومشاهدتهم تـوضح ذلك، وأمّا في مـأكلهم فجشوبتها ظاهرة فإنَّك تجد عامَّتهم يأكل ما دبّ من حيوان، وسئل بعض العرب أي الحيوانات تأكلون في البادية؟ فقال: نأكل كلُّ ما دبُّ ودرج إلَّا أمَّ حيين (أمّ جبين خ) فقال السائل: ليت تدري أمّ حيين السلامة. قال صاحب الجمل: وأمّ جبين: دويبة قلر كفّ الإنسان. وبعضهم يخلط الشعر بنوى التمر ويطحنها ويتخذ منهما خبزاً، وروي أنّهم كانوا في أيّام المجاعة يلوّثون أوبار الإبل بدم القراد ويجفّفونها فإذا يبست دقوها وصنعوها طعاماً، وأمّا في سفكهم الدماء بعضهم لبعض وقطع أرحامهم فظاهر أيضاً فإنّ الولد كان يقتل أباه وبالعكس، وأمَّا نصبهم للأصنام وعصب الآثام بهم في جـهليّتهم فغني عن البيان، ولفظ العصب مستعار للزوم الآثام لهم في تلك الحال عن معناه الأصلى وهي استعارة لفظ للنسبة بين محسوسين للنسبة بين معقولين أو بين معقول ومحسوس، وإنَّما ذكرهم النهي بهذه الأحوال لينبِّههم لنسبة ما كانوا عليه في الجاهليّة إلى ما هم عليه في تلك الحال من أضداد ذلك كله. إذ بدُّلُوا ممَّا كانوا فيه من فساد أحوالهم في الدنيا إلى صلاح حالهم فيها ففتحوا المدن وكسروا الجيوش وقتلوا الملوك وغنموا أموالهم كما قال تعالى في المنّة عليهم وتذكيرهم أنواع ما أنعم عليهم به ﴿وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها ١٠٠٥ وجعل لهم الذكر الباقي والشرف الثابت. كلّ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية ٢٧.

ذلك زيادة على هدايته لهم إلى الاسلام الذي هو طريق دار السلام وسبب السعادة الباقية. وإنّما كان ذلك لسبب مقدم محمد واللهم. واعلم أنَّ سياق هذا الكلام يقتضي مدح النبي والنبي والمنت فيما حذف من الفصل بعده ليبني عليه مقصوداً له، وفيه تنبيه على دوام ملاحظة السامعين لنعماء الله عليهم فيلاحظوا استحقاقه لتمام العبادة عامة أحوالهم، ويكونون في وجل من خوفه وفي شوق إليه. والله يهدي من يشاء إلى صراطمستقيم.

ومنها: فَنَظُرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلاَّ أَهْلُ بَيْتِي فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، وَأَغْضَيْتُ عَنِ الْقَذَى، وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَى، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظَمِ، وَعَنَى أَمَرٌ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ.

أقول: ضينت بكسر النون: أي بخلت، ونقل الفرّاء بالفتح أيضاً. وأغضيت على كذا: أي اطبقت عليه جفني. والقذى: ما يسقط في العين فيؤذيها. والشجى: ما يعرض في الحلق عند الغبن ونحوه لا يكاد يسيغ الإنسان معه الشرب، وقد مرّ تفسيرهما. وأخذ بكظمه: أي بمجرى نفسه، والعلقم: شجر بالغ المرارة، ويصدق بالعرف على كلّ مرّ.

واعلم أنّ هذا الفصل يشمل على ،قتصاص صورة حاله بعد وفاة رسول الله صني في أمر الخلافة وهو اقتصاص في معرض التظلّم والشكاية ممّن يرى أنّه أحق منه بالأمر. فأشر إلى أنّه فكّر في أمر المقاومة والدفاع عن هذا الحق الذي يراه أولى فرأى أنّه لا ناصر له إلاّ أهل بيته وهم قليلون بالنسبة إلى من لا يعينه ومن يعين عليه. فإنّه لم يكن له معين يغلب على الظنّ إلاّ بني هاشم كالعبّاس وبنيه وأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ومن يخصّهم، وضعفهم وقلّتهم عن مقاومة جمهور الصحابة ظهر، فضن بهم على الموت لعدمه أنّهم لو قاوم بهم لقتلوا ثمّ لا يحصل على مقصوده، ولمّا ضنّ بهم عن الموت لزمه ما ذكر من الأمور وهي الإغضاء على القذى، وكنّى بلاغضاء على القدى عن صبره عن المقاومة كناية بالمستعار، ووجه المشابهة بينهما استلزامهما للألم البالغ، وبالقذى عمّا يعتقده ظلماً في حقّه وكذلك

قوله: وشربت على الشجى. ملاحظة لوجه الشبه بين ما يجري لـ من الأمور التي توجب لـ الغضب والغبن وبين الماء الـذي يشـرب على الشجي وهـو استلزامهما الأذي وعدم التلدِّذ والاساغة. ولذلك استعار له لفظة الشرب. وكذلك قوله: وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمرٌ من طعم العلقم. فيه استعارات حسنة للفظ أخذ الكظم كنّى بها عن أخذ الوجوه عليه وتضييق الأمر فيما يطلبه، ولفظ المرارة التي هي حقيقة في الكيفية المخصوصة للأجسام لما يجده من التألم بسبب فوت مطلوبه، ووجه المشابهة في هاتين الاستعارتين لزوم الأذى أيضاً، وأمّا أنَّ لذي وجده أمرّ من العلقم فظاهر إذ لا نسبة للألم البدني في الشدّة إلى الألم النفساني. واعلم أنّه قد اختلف الناقلون لكيفيّة حاله بعد وفاة رسول الله عِلَيْنَا فروى المحدّثون من الشيعة وغيرهم أخباراً كثيرة ربما خالف بعضها بعضاً بحسب اختلاف الأهواء: منها وهو الذي عليه جمهور الشيعة أنَّ عليًّا عليه المتنبع من البيعة لأبي بكر بعد وفاة الرسول سني وامتنع معه جماعة بني هاشم كالزبير وأبي سفيان بن الحرث والعبَّاس وبنيه وغيرهم وقالوا: لا نبايع إلَّا عليًّا الله وأنَّ الزبير شهر سيفه فجاء عمر في جماعة من الأنصار فأخذ سيف فضرب به الحجر فكسره وحملت جماعتهم إلى أبي بكر فبايعوه وبايع معهم عليّ إكراهاً، وقيل: إنّ عليًا سلك اعتصم ببيت فاطمة سنك وعلموا أنَّه مفرد فتركوه، وروى نصرابن مزاحم في كتاب صفّين أنَّه كان يقول : لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت، ومنها وهو الذي عليه جمهور المحدّثين من غير الشيعة أنَّه امتنع من البيعة ستَّة أشهر حتى ماتت فاطمة. فبايع بعد ذلك طوعاً، وفي صحيحي مسلم والبخاري: كانت وجوه الناس تختلف إليه وفاطمة لم تمت بعد فلمّا ماتت انصرفت وجوه الناس عنه. فخرج وبايع أبا بكر، وعلى الجملة فحال الصحابة في اختلافهم بعد وفاة رسول الله بمنت وما جرى في سقيفة بني ساعدة وحال علي في طلب هذا الأمر ظاهر، والعاقل إذا طرح العصبية والهوى عن نفسه ونظر فيما نقله الناس في هذا المعنى علم ما جرى بين الصحابة من الاختلاف والاتّفاق، وهل بايع عليّ طوعاً أو كرهاً وهل ترك المقاومة عجزاً أو اختياراً. ولمّا لم يكن غرضنا إلّا تفسير كلامه كان الاشتغال

7 }

بغير ذلك تـطويلًا وفضـولًا خارجـاً عن المقصود. ومن رام ذلك فعليه بكتب التواريخ.

ومنها: وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى ٱلْبَيْعَةِ ثَمَناً، فَلاَ ظَفِرَتْ يَـدُ الْبَائِع ، وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ ، فَخُذُو لِلْحَرْبِ أَهْبَتَهَا، وَأَعِدُوا لَهَا عُدَّتَهَا، فَقَدْ شُبَّ لَظَاهَا، وَعَلاَ سَنَاهَا، وَآسْتَشْعِرُوا آلصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إلَى آلنَّصْرِ.

أقول: خزيت: أي ذلّت وهانت، و لأهبة: الاستعداد، وأعدّوا: أي هيّؤوا، وعدّة الحرب: ما يعدّلها من الآلات والسلاح. وشبّ لظاها: أي أوقدت نارها وأثيرت، وروي شبّ بالبناء للفاعل أي ارتفع لهبها والسنا مقصوراً: الضوء. والشعار: ما يلى الجسد من الثيب، ويلازمه.

اعلم أنَّ هذا الفصل من الكلام اقتصاص ذكر سن فيه حال عمرو ابن العاص مع معاوية. فذكر أنَّه لم يبايعه حتى شرط أن يؤتيه على بيعته ثمناً؛ وذلك أنّه لمّا نزل عنت بالكوفة بعد فراغه من أمر البصرة كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه فيه إلى البيعة فأهمّه ذلك. فدعا قوماً من أهل الشام إلى الطلب بدم عثمان فأجابوه وأراد الاستظهار في أمره فأشار عليه أخوه عتبة بن أبي سفيان بالاستعانة بعمروبن العاص وكان بالمدينة فاستدعاه فلمّا قدم عليه وعرف حاجته إليه تبعد عنه وجعل يمدح عليًّا المنك في وجهه ويفضَّله ليخدعه عمّا يريد منه فمن ذلك أنّ معاوية قال له يوماً: يا أبا عبد الله إنى أدعوك إلى جهاد هذا الرجل النبي عصى الله وشقّ عصا المسلمين وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرَّق الجماعة وقطع الرحم. فقال عمرو: من هو؟ قال: عليَّ. فقــال: والله يا معاوية ما أنت وعلى حملي بعير، ليس لك هجرته ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا علمه والله إنَّ له مع ذلك لحظًا في الحرب ليس لأحـد غيره. ولكني قد تعوَّدت من الله إحساناً وبلاءً جميلًا. فما تجعل لي إن بايعتك عبى حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرور والخطر؟ قبل له: حكمك. قال له: مصر الطعمة. فلم يزل معاوية يتلكُّ عليه ويماطله وهو يمتنع عن مساعدته حتى رضي معاوية أن يعطيه مصر. فعاهده على ذلك وبايع عمرو

معاوية، وكتب له بمصر. كتاباً. فذلك معنى قوله سلنك : ولم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناً، ثمّ أردف ذلك بالدعاء على البايع لدينه وهو عمرو بعدم الظفر في الحرب أو بالثمن بقوله: فلا ظفرت يد البايع، وألحقه بالتوبيخ والذم للمبتاع بذكر هوان أمانته عليه وهي بلاد المسلمين وأموالهم التي أفاءها الله عليهم، ويحتمل أن يكون إسناد الخزي إلى الأمانـة إسناداً مجازياً أو على سبيل إضمار الفاعل يفسّره المبتاع أي والخزي المبتاع في أمانته بخيانته لها، وذهب بعض الشارحين إلى أنَّ المراد بالبايع معاوية وبالمبتاع عمرو. وهو ضعيف. لأنّ الثمن إذا كان مصراً فالمبتاع هـ ومعاويـة. ثمّ لمّ ظهرت دعوة معاوية لأهل الشام ومبايعة عمرو له كان دلك من دلائل الحرب فنذلك أمر المن أصحابه بالتأهب لها وإعداد عدَّتها. وكنَّى عمَّا ذكرناه من أمارات وقوعها بقوله: وقد شبّ لظاها وعلا سناها. كناية بالمستعار. ووجه المشابهة بين لهب النار وسدها وأمارات الحرب كونها علامات على أمرين هما مظَّنة الهلاك ومحلِّ الفتنة، ويحتمل أن يكون إطلاق للفظ السنا ترشيحاً للاستعارة ، ثمّ أردف ذلك بالأمر بالصبر في الحرب واستشعاره إمّا أن يراد به اتّخاذه شعاراً على وجه استعارته من الثوب لملازمته الجسد ، أو يراد اتَّخاذه علامة لأنَّ شعار القوم علامتهم أيضاً ، ويحتمل أن يكون اشتقاقه من الشعور أي ليكن في شعوركم الصبر وإن كان الاشتقاقيُّون يـردُون الشعـار بالمعنى الثاني إلى الشعور .

وقوله: فإن ذلك أدعى إلى النصر. بيان لفائدة اتخاذ الصبر شعاراً أو علامة، أمّا إن كان المقصود أنّ الزموا أنفسكم الصبر فظاهر أنّ لزوم الصبر من أقوى أسباب النصر، وإن كان لمقصود اتّخذوه علامة فلأنّ من كان الصبر في الحرب علامة له يعرفه الخصم بها كان الخصم يتصوّرها منه أدعى إلى الانقهار فكان المستشعر لتلك العلامة أدعى إلى القهر والنصر، وإن كان المراد إخطاره بالبال فلأنّه سبب لزومه. وبالله التوفيق.

## ٢٦ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ ٱلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ فَتَحَهُ آلله لَخِاصَّةِ أُولِيَائِهِ،

وَهُوَ لِبَاسُ ٱلتَّقْوَى، وَدِرْعُ ٱلله ٱلْحَصِينَةُ، وَجُنَّتُهُ ٱلْوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَرَكَـهُ رَغْبَةً عَنْـهُ أُلْبَسَهُ آلله ثَوْبَ آلنُّلُّ، وَشَملَهُ آلْبلاءُ، وَدُيِّثَ بالصُّغَارِ وَٱلْقَمَاءِ، وَضَّرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ، وَأُدِيلَ ٱلْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْبِيعِ ٱلْجِهَادِ، وَسِيمَ ٱلْخَسْفَ، وَمُنِعَ آلنَّصَفَ، أَلاَ وَإِنِّي فَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هُؤلاءِ آلْقَوْمِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرّاً وَإِعْ لَاناً، وَقُلْتُ لَكُمْ: أَغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَالله مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرٍ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلَّــوا فَتَـوَاكَلْتُمْ. وَتَخَــاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ الْغَــارَاتُ عَلَيْكُمْ، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَوْطَانُ، وَهٰذَا أُخُو غَامِدٍ وَقَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ ٱلْأَنْبَارَ، وَقَدْ قَتَـلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيِّ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَوْأَةِ الْمُسِلِمَةِ، وَالْأَخْرَى الْمُعَاهِدَةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْنَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرِعَاثَهَا، مَا تُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِسْتِرْجَاعِ وَٱلْإِسْتِرْحَامِ، ثُم ٱنْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلاَ أَرِيقَ لَهُمْ دَمُ، فَلَوْ أَنَّ آمْـرَءاً مُسْلَماً مَـاتَ مِنْ بَعْدِ هَلْذَا أَسَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً؛ فَيَا عَجَباً - وَالله - يُمِيتُ الْفَلْبَ وَيَجْلِبُ الْهَمَّ آجْتِمَاعُ هُؤلاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّفُكُمْ عَنْ حَفَّكُمْ فَقُبْحاً لَكُمْ وَتَرَحاً، حِينَ صِرْنُمْ غَرَضاً يُـرْمَى؛ يُغَـارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ، وَتُغْزَوْنَ وَلاَ تَغْزُونَ، وَيُعْصَى آلله وَتَرْضَوْنَ؛ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ قُلْتُمْ هٰذِهِ حَمَارَّةُ الْقَيْظِ، أَمْهِلْنَا يُسَبِّخْ عَنَّا الْحَرُّ، وَإِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُمْ: هذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَا يَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ كُلُّ هٰذَا فِرَاراً مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ (١) فَأَنْتُمْ وَآلله مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ. يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلَا رِجَالَ! خُلُومْ الْأَطْفَالِ، وَعُقُولُ رَبّاتِ الحِجَالِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمُ أَعْرِفْكُمْ! مَعْرِفَةُ وَآلِهَ جَرَّتْ نَدَما، وَأَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ آلة!! لَقَدْ مَلْأَتُمْ قَلْي قَيْحاً، وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً، وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَام أَنْفَاساً وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْبِي بِ الْعِصْيَانِ وَالَّذِ ذَٰلَانِ، حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشٌ: إنَّ آبْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَلٰكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ.

<sup>(</sup>١) (فإذ كنتم من الحر والبرد تفرون ن ل)

لله أَبُوْهُمْ!! وَهَلْ أَحَدُ مِنْهُمْ أَشَدُ لَهَا مِرَاساً، وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِي؟! لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا، وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، وَها أَنَا ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِينَ، وَلَكِنْ لاَ رَأْيَ لِمَنْ لاَ يُطَاعُ!!

أقول: هذه الخطبة مشهورة ذكرها أبو العباس المبرّد وغيره، والسبب المشهور لها أنَّه ورد عليه علج من أهل الأنبار فأخبره أنَّ سفيان بن عوف الغامديّ قد ورد في خيل لمعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسّان بن حسّان البكري. فصعد عاند المنبر وخطب الناس وقال: إنَّ أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار وهمو مغترً لا يخف ما كان، واختار ما عند الله على الدنيا. فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم فإن أصبتم منهم طرفاً انكلتموهم عن العراق أبدأ ما بقوا. ثمّ سكت رجاء أن يجيبوه بشيء فلم يفه أحد منهم بكلمة. فلمّا رأى صمتهم نزل وخرج يمشي راجلًا حتى أتى النخيلة والناس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من أشرافهم وقالوا: ترجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك. فقال: ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم. فلم يـزالوا بــه حتى ردّوه إلى منزلــه. فبعث سعيد بن قيس الهمداني في ثمانية ألاف في طلب سفيان بن عوف فخسرج حتى انتهى إلى أداني أرض قنسرين وقد فاتسوه. فرجع وكان عليّ مُسْتِكُ في ذلك الوقت عليلاً فلم يقوّ على القيام في الناس بم يربده من القول. فجلس بباب السدّة التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن والحسين سَلِمْكُ وعبد الله بن جعفر، ودعى سعداً مولاه فدفع إليه كتاباً كتب فيه هذه الخطبة وأمره أن يقرأها على الناس بحيث يسمع سنك ويسمعون وفي رواية المبرّد أنّه لمّا انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار وقتل حسّان بن حسّان خرج مغضباً فجرّ رداء، حتى أتى النخيلة ومعه الناس فرقى رباوة من الأرض فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي وسنيّ ثمّ قال الخطبة. ورواية المبرّد أليق بصورة الحال وأظهر. وروي أنَّه قام إليه رجل في آخر الخطبة ومعمه ابن أخ له فقال: يا أمير المؤمنين: إنّي وابن أخي هذا كما قـال تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي لا أملك إلّا نفسي وأخي﴾(١) فمرنا بأمرك فوالله لننهينَ إليه ولو حال بيننا وبينه

. YA = 0 (1)

جمر الغضا وشوك القتاد فدعا لهما بخير. وقال: وأين أنتما مما أريد.

ولنرجع إلى التفسير فنقول: الجنّة: ما استترت به من سلاح أو غيره، وديَّث: أي ذلل، ومنه الديوث: الذي لا غيرة لـه. والصغار: الـذلَّ والضيم، والقماء ممدود مصدر قمأ قمأة فهو قمىء: الحقارة والذلِّ؛ وروى الراوندي القما بالقصر وهو غير معروف. وأسدل الرجل بالبناء للمفعول إذا ذهب عقله من أذي يلحقه. وأديل الحقّ من فلان أي غلبه عليه عدوّه، وسامه خسفاً بضمّ الخاء وفتحها: أي أولاه ذلاً وكلّفه المشقّة، والنصف بكسر النون وسكون الصاد: الاسم من الانصاف، وضمّ النون لغة فيه، وعقر الشيء: أصله. والتواكل: أن يكل كلِّ واحد منهم الأمر إلى صاحبه ويعتمد عليه فيه. وشنّ الغارة وأشنّها: فرّقها عليهم من كلّ وجه. وغامد: قبيلة من اليمن وهي من لأزد ازد شَنوءة، والمسالح جمع مسلحة وهي الحدود لتي ترتّب فيه ذوو الأسلحة مخفة عادية العدو كالثغر، والمعاهدة: الذميّة، والحجل بكسر الحاء وفتحها: الخلخال، والقلب السوار المصمت، والرعاث جمع رعثة بفتح الراء وسكون العين وفتحها: وهي القرط، والرعاث أيضاً: ضرب من الخرز والحلي، والاسترجاع قول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، والاسترحام: مناشدة الرحم، والوافر: التام، والكلم: الجرح. والترح: الحزن. والغرض: الهدف، وحمارة القيظ بتشديد الراء: شدّة حرّه: وسبخ الحرّ: فتر، وخفّ، وصبارة القرّ بتشديد الراء أيضاً: شدّة البرد، وينسلخ: ينقضى، وربّات الحجال: النساء، والحجال جمع حجلة: وهي بيت العروس ويزيّن بالستور والثياب، والسدم: الحزن عن الندم، والقيح: ما يكون في القرحة من المدّة والصديد، وشحتم ملأتم والنغب جمع نغبة بضم النون وهي الجرعة، والتهمام بالفتح لتهمّ، والمراس العلاج، وذرّفت على الستّين بتشديد الراء أي زدت.

واعلم أنَّ قوله: أما بعد. إلى قوله: ومنع النصف. صدر الخطبة بيّن فيه غرضه إجمالاً وهو الحثّ على الجهد، فإنّه ممّا ذكر من أمر الجهاد وتعظيمه وخطأ من قصر عنه علم أنَّه يريد أن يحتَّ السامعين على جهاد

عدوّهم فذكر من ممادح الجهاد أموراً.

أحدها: أنّه باب من أبواب الجنّة. وبيانه أنّ الجهاد تارة يراد به جهاد العدوّ الظاهر كما هـ و الظهر هاهنا، وتارة يعنى به جهاد العدوّ الخفيّ وهـ و النفس الأمارة بالسوء. وكلاهما بابان من أبواب الجنّة، والثاني منهما مراد بواسطة الأوّل إذ هو لازمة له، وذلك أنّك علمت أنّ لقاء الله سبحانه ومشاهدة مضرة الربوبيّة هي شمرة الخلقة وغاية سعي عباد الله الأبرار، ثمّ قـد ثبت بالضرورة من دين محمد المنابع أنّ الجهاد أحد العبادات الخمس، وثبت أيضاً في علم السلوك إلى الله أنّ العبادات الشرعيّة هي المتمّة والمعينة على تطويع النفس الأمّارة بالسوء لمنفس المطمئنّة، وأنّ التطويع كيف يكون وسيلة إلى الجنّة التي وعد المتقون. فيعلم من هذه المقدّمت أنّ الجهاد الشرعيّ باب من أبواب الجنّة إذ منه يعبر المجاهد السائك إلى الله إلى البب الأعظم من أبواب الجنّة وهو الرياضة وقهر الشيطان. ومن وقوفك على هـذا السرّ تعلم أنّ الصلاة والصوم وسائر العبدات كلّها أبواب للجنّة ذكان امتثالها عيى الوجه المأمور بها مستلزماً للوصول إلى الجنّة. فإنّ باب كنّ شيء هو ما يدخل إليه منه ويتوصّل به إليه. ونحوه قول الرسول المنته في الصلاة: إنّها مفتاح الجنّة، منه ويتوصّل به إليه. ونحوه قول الرسول المنته في الصلاة: إنّها مفتاح الجنّة، وفي الصوم إنّ للجنة باباً يقال له الريّان لا يدخله إلا الصائمون.

الثاني: من أوصف الجهاد: أنّه باب فتحه الله لخاصة أوليائه. والمراد بخواص الأولياء المخلصون له في المحبّة والعبادة. وظاهر أنّ المجاهدة لله لا لغرض آخر من خواص الأولياء، وذلك أنّ المرء المسلم إذا فارق أهله وولده وماله وأقدم على من يغلب على ظنّه أنّه أقوى منه كما أمر المسلمون بأن يثبت أحدهم لعشرة من الكفّار، ثمّ يعلم أنّه لمو قهره لقتله واستباح ذرّيته وهو في كلّ تلك الأحوال صابر شاكر ومعترف بالعبوديّة لله مسلّم أمره إلى الله فذلك هو الوليّ الحقّ الذي قد أعرض عن غير الله رأساً، وقهر شيطانه قهراً، وآيسه أن يطيع له أمراً.

فإن قلت: إذا كان الغرض من العادات هو جهاد الشيطان والإخلاص لله كان التخصيص بالوصفين المذكورين لاستلزامه ذلك المعنى لم يبق حينئذ

لسائر العبادات مزيّة عليه فما معنى قول الصحابة وقد رجعوا من جهاد المشركين: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟.

قلت: يحتمل معنيين:

أحدهما: أنَّ الجهد الظاهر ليس كلّ غرضه الذاتي هو جهاد النفس: بل ربّما كان من أعظم أغراضه الذاتية هو قهر لعدو الظاهر ليستقيم الناس على الدين الحقّ، وينتظم أمرهم في سلوكه. ولدلك دخل فيه من أراد منه إلا ذلك كالمؤلّفة قلوبهم وإل كانوا كفّاراً. وذلك بخلاف سائر العبادات إذ غرضها ليس إلا جهاد النهس ولا شك أنّه هو الجهاد الأكبر: أمّا أولاً فبعتبار مضرة العدوين فإنَّ مضرة العدو الظاهر مضرة دنياوية فانية، ومضرة لشيطان مضرة أخروية باقية . ومن كانت مضرته أعظم كان جهاده أكبر وأهم . وأمّا ثنياً فلأنَّ مجاهدة الشيطان مجاهدة عدو لازم ومع ذلك فلا يزال مخدعاً ثنياً فلأنَّ مجاهدة الشيطان مجاهدة عدو لازم ومع ذلك فلا يزال مخدعاً غرّاراً لا ينال غرضه إلا بالخروج في زيّ لناصحين الأصدقاء ، ولا شك أنَّ الاحتراز من مثل هذا اعدو أصعب، وجهاده أكبر من جهاد عدو مظهر لعداوته يقاتله الإنسان في عمره مرّة أو مرّتين. فحسن لذلك تخصيص الجهد يقاتله الإنسان في عمره مرّة أو مرّتين. فحسن لذلك تخصيص الجهد بالأصغر، ومجاهدة ائنفس بالأكبر.

المعنى الثاني: "نّا وإن قلنا: إنّ الغرض من الجهاد الأصغر هو جهاد النفس إلّا ألّ جهدها في حال جهد العدوّ الظاهر قد يكون أسهل وذلك أنّ لقوى البدنيّة كالغضب والشهوة يثوران عند مناحزة لعدوّ طلباً لدفعه، وتصيران مطيعين للنفس الانسانيّة فيم تراه وتأمر به فلا يكون عليها كثير كلفة في تطويع تبك القوى. بخلاف سائر العبادات فإنّ طباع تلك القوى معاكسة فيه لرئي النفس. فنذلك كان جهادها في سائر العبادات أصعب وأكبر من جهادها في حال الحرب. والله أعلم.

الثالث: كونه لباس التقوى، ودرع لله الحصينة، وجنته الوثيقة. واستعار لفظ اللباس والدرع والجنة ثمّ رسّع الاستعارتين الأخيرتين بوصفي الحصانة والوثاقة ووجه المشابهة أنَّ الإنسان يتقي شرّ العدوّ و سوء العذاب يوم القيامة كما يتقي شوبه ما يؤذيه من حرّ أو برد وبدرعه وجنته ما يخشاه من

عدوه، ثمّ أردف سلك ممادح الجهاد بتوعيد من تركه رغبة عنه من غير عذر يوجب تخلُّفه بأمور منفور عنها طبعاً: منها: أنَّه يستعدُّ بالترك لأن يلبسه الله شوب الذلّ. واستعار لفظ الشوب للذل ولفظ اللباس لشموله له. ووجه المشابهة ,حاطة الذلّ به إحاطة الصفة بالموصوف كإحاطة الثوب بملابسه، وأن يشمله للاء العدو فيللله بالصغار والقماء، وأن يضرب على قلبه بالإسهاب أي يذهب وجه عقله العمليّ في تدبير مصالحه: أمّا لحوق الذلّ به فذلك أنَّ كثرة غارات العدوّ وتكرّرها منه موجب لتوهّم قهره وقوّته وذلك ممّا ينفعل عنه النفس بالانقهار والذلِّ. وحينئذ تذعن لشمول بـلائه، وتـذهب وجه عقلها في استخراج وجوه المصالح في دفعه ومقاومته إمّا لقلّة اهتمامها بذلك عن عدم طمعها في مقاومته أو لتشويشها لخوفه عن ملاحظة وجه المصلحة. وفي إطلاق لفظ الضرب على قبه استعارة كقوله تعالى: ﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة ١٠١١ ووجه الشبه فيها إحاطة القبّة المضروبة بمن فيها، أو لـزوم قلَّة العقل لــه كلزوم الطين المضـروب على الحائط. ويحتمـل أن يـراد بالإسهاب كثرة الكلام من غير فئدة فإنّ الإنسان حال الخوف والذلّ كثيراً ما يخبط في القول ويكثر من غير إصابة فيه. وكذلك لحوق باقي الأمور به كإدالة البحقّ منه، وغلبة العدوّ له، وعدم انتصافه منه أمر ظاهر عن ترك جهاد عدوّه مع التمكن من ذلك. وهي أمور منفور عنها طبعاً ومضرّة بحال من تلحقه في الدَّريس. وقد ورد في التنزيل الإلهي من فضل الجهاد والحثُّ عليه أمور كثيرة كقوله تعالى: ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ إلى قوله: ﴿ نَضَلُ الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة (٢٠) وقوله : ﴿ وجاهدوا في الله حتى جهاده ﴾(٣) وقوله: ﴿ ومن جاهـد فإنَّمـا يجاهـد لنفسه ﴾(١) ونحـو ذلك .

<sup>(1)</sup> Y = A0. (T) TY = YV.

 $<sup>(</sup>Y)_3 - VP$ ,  $(3)_{PY=0}$ ,

قوله : ألا وإنَّي قد دعوتكم. الخ. لمَّا ذكر صدر الخطبة أردفه بتفصيل غرضه ممّا أجمله فيه وهو حتّهم على الجهاد وتوبيخهم على تركه. فنبّههم أوَّلًا على م كان دعاهم إليه قبل من قتال معاوية وأصحابه مراراً كثيرة، وذكرهم نصيحته السابِقة لهم في أمرهم بغزو عدوّهم قبل أن يغزوهم، ويذكرهم بما كان أعلمهم أوّلا من القاعدة الكلّية المعلومة بالتجربة والبرهان وهو أنَّه ما غَزيَ قـوم قطَّ في عقر دارهم إلاَّ ذلَّوا. وقد أشـرناإلى علم ذلك: وهو أنَّ للأوهام أفعالًا عجيبة في الأبدان تارة بزيادة القوَّة وتارةً بنقصانها حتى أنَّ الوهم ربَّما كان سبباً لمرض الصحيح لتوهمه المرض، وبالعكس. فكان السبب في ذلَّ من غري في داره وإن كان معروفاً بالشجاعة هو الأوهام: إمَّا أوهامهم فلأنها تحكم بأنها لم تقدم على غروهم إلا لقوة غازيهم، واعتقادهم فيهم الضعف بالنسبة إليهم. فتنفعل إذن نفوسهم عن نلك الأوهام وتنقهر عن لمقاومة وتضعف عن الانبعاث وتزول غيرتها وحميّتها. فتحصل على طرف رذيلة الذلّ، وإمّا أوهام غيرهم فلأنّ الغزو الذي يلحقهم يكون باعثاً لكثير الأوهام على الحكم بصعفهم ومحرّكاً لطمع كلّ طامع فيهم. فيثير ذلك لهم أحكاماً وهميّة بعجزهم عن المقاومة. ثمّ إنّه أردف ذلك بما قابلوا بـ نصيحته من تواكلهم وتخاذلهم عن العمل بمقتضى أمره إلى غاية ظهور العدوّ عليهم وتفريق الغارات من كلُّ جانب على أوطانهم وحدودهم. ثمَّ عقّب ذكر العدوّ المطلق بذكره في شخص معيّن مشاهد، ونبّههم عليه ليكونوا إلى التصديق بظهور العدوّ عليهم أقبل، وقصّ عليهم ما أحدث من ورود خيله ديارهم وقتله لعاملهم وإزالة خيلهم عن تغورهم ومسالحهم وهتك المسلمات والمعاهدات وسلب أموال المسلمين وسائر ما عدّده عنى الوجه المذكور ممّا هو مستغن عن الايضاح. ثمّ ختم ذلك القصص مما الأولى أن يلحق المسلم الحقّ ذا الغيرة والحميّة لله من الأسف والحزن المميت له بسبب ما يشاهد من الأحوال المنكرة الواقعة بالمسلمين مع تقصيرهم عن مقاومة عدوهم .كلّ ذلك التقرير ليمهِّد قانوناً يحسن معه توبيخهم وذمّهم على التقصير فيما ينبغي لهم من امتثال أمره وقبول شوره فيما هو الأولى و لأصحّ لهم.

ثم أردف ذلك بالتعجب من حالهم تأكيداً لذلك التمهيد. فنادى: العجب من حالهم منكراً ليحضر له كأنّه غير متعيّن في حال نـدائه، ثمّ تعيّن بندائه وحضر فكرّره ليصفه بالشدّة. ونصبه على المصدر كأنّه لمّا حضر وتعيّن قال عجبت عجباً من شأنه كذا. ونحو هذا المنادي قوله تعالى: يا بشرى في قراءة من قرأ بغير إضافة، ويحتمل أن يكون العجب الأوّل نصباً على المصدر أيضدُ والثاني للتأكيد أو لما ذكرناه، ويكون المنادي محذوفاً تقديره يا قـوم أو نحوه، وأمَّا وصفه له بأنَّه يميت القلب ويجلب الهمِّ: فاعلم أنَّ السبب في التعجّب من الأمور عدم اطّلاع النفس على أسبابه لغموضه مع كونه في نفسه أمراً غريباً. ولذلك وضع أهل اللغة قولهم ما أفعله صيغة للتعجّب كقولك ما أحسن زيداً، وعلمت أن التقدير فيها السؤال، عن أسباب حسنه. وكلّما كان الأمر أغرب وأسبابه أخفى كان أعجب. فإذا كان أمراً خطراً مهمّاً وانبعثت النفس في طبب سببه فقد تعجز من تحصيله وتكلُّ القُّوَّة المتخيّلة عن تعيينه فيحدث بسبب عدم الاطّلاع على سببه همّ وغمّ لأنّه كالمرض الذي لا يمكن علاجه إلا بالوقوف على سببه فيسمّى ذلك الهمّ موتاً للقلب تجوُّزاً بلفظ الموت في الهمّ والغمّ تسمية للشيءباسم ما يؤول إليه، وإطلاقاً لاسم المسبّب على السبب.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ حال قومه النشخ في تفرّقهم عن حقّهم مع علمهم بحقيّته، وحال اجتماعهم على باطلهم مع اشتراكهم في الشجاعة وكون قومه واثقين برضاء الله لو امتثوا أمره من العجب المميت للقلب الذي لا يهتدى بسببه.

وأمّا أنه يجلب الهمّ فظاهر إذ كان حاله سن معهم كحال طبيب لمرضى ألزم بعلاجهم مع خطر أمراضهم وعدم لزومهم لما يأمر به س حمية أو شرب دواء. وظاهر أن تلك الحال ممّا يجلب همّ الطبيب. ثمّ لمّا أظهر لهم التعجّب ووصفه بالشدّة أعقبه بذكر الأمر المتعجّب منه ليكون في نفوسهم أوقع. ثمّ أردف ذلك المتعجّب بالدعاء عليهم بالبعد عن الخير وبالحزن بسبب تفريطهم، وأعقبه بالتوبيخ لهم والتبكيت بما يأنف منه أهل

المسروة والحمية ويسوجب لهم الخجل والاستحياء من صيرورتهم بسبب تقصيرهم غرضاً للرماة يغار عليهم وقد كان الأولى بهم أن يغزوا، ويغزون وقد كانوا هم أولى بأن يغزوا، ويعصى الله مع رضاهم بذلك. ثم حكى صور أعذارهم في التخلف عن أمره وهي تارة شدة الحرّ وتارة شدّة القرّ ونحوها من الأعذار التي يذوق العقل منهم طعم الكسل والفتور، وأنه لم يكن لهم بها مقصود إلا المدافعة. ثمّ تسمّ تلك لأعذار منهم واستثبتها وجعلها مهاداً للاحتجاج عليهم بقوله: فأنتم والله من السيف أفرّ. وذلك أن الفار من الأهون فار من الأشد بطريق لأولى إذ لا مناسبة لشدة الحرّ والبرد مع القتل والمجالدة بالسيف. ثمّ أردف ذلك التبكيت بالذّم لهم بثلاثة أوصاف:

أحدها: أنّه نفى عنهم صفة الرجوليّة. لاستجماعها ما ينبغي من صفات الكمال الانساني كالشجاعة والأنفة والحميّة والغيرة. وعدم هذه الكمالات فيهم وإن كنوا بالصورة المحسوسة للرجال الموجبة لشبههم بهم. وذلك قوله: يا أشباه الرجال ولا رجال.

وثانيها: أنّ وصفهم بحلوم الأطفال. وذلك أن ملكة الحلم ليس بحاصل للطفل وإن كانت قوّة الحدم له لكن قد يحصل لهم مايتصور بصورة لحلم كعدم التسرّع إلى الغضب عن خيال يرضيه وأغلب أحواله أن يكون ذلك في غير موضعه، وليس تحصل له ملكة تكسب نفسه طمأنينة كما في حقّ الكاملين. فهو إذن نقصان. ولمّا كان تاركو أمره عن بالجهاد قد تركوا المقاومة حلم عن أدنى خيال كتركهم الحرب بصفّين عن خدعة أهل الشام لهم بالمسالمة وطلب المحاكمة إلى كتاب الله ورفع المصاحف فقالوا: إحواننا في الدين فلا يحوز لنا قتالهم. كان ذلك حدماً في غير موضعه حتى كان من أمرهم ما كان. فأشبه رضى لصبيان فأطلق اسمه عليه.

وثالثها: إلحاق عقولهم بعقول النساء. وذلك للمشاركة في لنقصان وعدم عقليتهم لوجوه المصالح المختصة بتدبير المدن والحرب. ثمَّ عرّفهم محبّته لعدم رؤيتهم وعدم معرفتهم لاستلزامها ندمه على الدخول في أمرهم والحزن من تقصيرهم في الذب عن الدين لأنّ المتولّي لأمر يغلب على ظنّه

استقامته حتى إذا دخل فيه وطلب انتظامه ووجده غير ممكن له لا بدّ وان يندم على تضييع الوقت به، ويحزن على عدم إمكانه له. وهذه حاله التنجيم مع أصحابه. ولذلك حزنت الأنبياء النجيم على تقصير أممهم حتى عاتبهم الله تعالى على ذلك كقوله لمحمّد النبياء النجيم الله تعزن عليهم ولا تلك في ضيق ممّا يمكرون (لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ثمّ عاد إلى الدعاء عليهم والشكاية منهم؛ وذلك قوله: قاتلكم الله. إلى آخره. وأعظم بما دعا عليهم به فإنّ المقاتلة لمّ كانت مستلزمة للعداوة، والعداوة مستلزمه لأحكام كاللعن والطرد والبعد من الشفقة والخير من جهة العدق، وكان إطلاق المقاتلة والعداوة على الله بحسب حقيقتهما غير ممكن كان إطلاق لفظ المقاتلة والعداوة مقصوداً به لوازمهما كالإبعاد عن الرحمة مجازاً. قال المفسرون: معنى قول العرب: قاتلكم الله: أي لعنكم. وقال ابن الأنباري: المقاتلة من القتل. فإذا أخبر الله بها كان معناها اللعنة منه أنّ من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول لهالك.

وقوله: لقد ملأتم قلبي قبحاً إشارة إلى بلوغ الغاية في التألم الحاصل له من شدّة الاهتمام بأمر هم مع تقصيرهم وعدم طاعتهم لأوامره. فعبّر بالقيح عن ألم قلبه مجازاً من باب إطلاق اسم الغاية على ذي الغاية. إذ كن غاية العضو أن يتقيّع. وكذلك إطلاق لفظ الشجن على فعلهم المؤلم لقلبه مجاز لأنّ الشجن حقيقة في نسبة بين جسمين، وكذلك قوله: وجرعتموني نغب التهمام أنفاساً. أي جلبتم لي الهمّ وقتاً فوقتاً. مجاز لأنّ التجريع عبارة عن إدخال الماء أو نحوه في الحلق. وطريان الهمّ على نفسه وم بلزم الهمّ من الألام البدنية على بدنه، وتكرار ذلك منهم يشبه طريان المشروب وتجريعه. وقوله: أنفاساً. مجاز في الدرجة الثانية فإنّ النفس حقيقة لغويّة في الهواء الداخل والخارج في الحبوان من قبل الطبيعة. ثمّ استعمل عرفاً لمقدار ما يشرب في مدّة إدخال الهواء بقدر الحاحة إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق، ثمّ استعمل هاهن في كلّ مقدار من الهمّ يرد عليه من قبل أصحابه وقتاً فوقتا وهي درجة ثانية من المجاز.

وقوله: وأفسدتم رأيي بالعصيان. من تمام شكايته منهم، ومعنى إفسادهم له خروجه بسبب عدم التفاتهم إليه عن أن يكون منتفعاً به لغيرهم حتى قالت قريش: إنّه وإن كان رجلاً شجاعاً إلاّ أنّه غير عالم بالحرب. فإنّ الخلق إذا رأوا من قوم سوء تدبير أو مقتضى رأي فاسد كان الغالب أن ينسبوه إلى رئيسهم ومقدّمهم ولا يعلمون أنّه عنه الألمعيّ الذي يرى الرأي كأن قد رأى وقد سمع، وأنّ التقصير من قومه. ثمّ أردف ذلك بالردّ على قريش في نسبتها له الى قلّة العلم بالحرب بقوله: لله أبوهم. إلى آخره. وهي كلمة من ممادح العرب. ثمّ سألهم عن وجود من هو أشدّ للحرب معالجة أو أقدم منه فيها مقاماً سؤالاً على سبيل الإنكار عليهم، ونبّه على صدقه بنهوضه في الحرب ومعاناة أحوالها عامّة عمره وهو من قبل بلوغ العشرين إلى آخر عمره. الرأي في الحرب كما بزعمون؛ بل عدم طاعتهم له فيما يراه ويشير عليهم به وذلك قوله: ولكن لا رأي لمن لا يطاع. فإنّ الرأي الذي لا يقبل بمنزلة الفاسد وإن كان صواباً. والمثل له عنه.

### ٧٧ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَمًّا بَعْدُ. فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ، وَآذَنَتْ بِوَدَاع ، وَإِنَّ الآجِرَة قَدْ أَشْرَفَتْ بِاطِّلاع ؟ أَلا وَإِنَّ الْيُوْمَ الْمِضْمَار، وَغَداً السَّباق، وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ؛ الْعَلَا عَامِلُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْم بُوسِه؟ أَلا وَإِنَّكُمْ فِي الْفَلا تَابِّبُ مَن خَطِيئتِهِ قَبْلَ مِنْ وَرَائِهِ خَلْ، فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّام أَمْلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِه نَفَعَهُ عَملَهُ، وَلَمَّ مُونُ أَجَلَّه، وَمَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّام أَمْلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِه فَقَدْ خَسِرَ عَملَهُ وَضَرَّه أَجَلُه، أَلا فَآعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُون فِي الرَّهْبَةِ؟ أَلا وَإِنِّي لَمْ عَملَهُ وَضَرَّه أَجَلُه، أَلا فَآعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُون فِي الرَّهْبَةِ؟ أَلا وَإِنِّي لَمْ عَملُهُ وَضَرَّه أَجَلُه، وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا أَلا وَإِنَّهُ مَنْ لا يَنْفَعْهُ الْحَقُ يَضُرُرُه أَبُلَهُ الْمَوْلُ فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُون فِي الرَّهْبَةِ؟ أَلا وَإِنِّي لَمْ أَمْ طَالِبُهَا، وَلا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا أَلا وَإِنَّهُ مَنْ لا يَنْفَعْهُ الْحَقُ يَضُرُره أَلْهُ وَلَا كَالنَّارِ نَامُ هَارِبُهَا أَلا وَإِنَّهُ مَنْ لا يَنْفَعْهُ الْحَقُ يَضُرُره أَلْهُ وَلَى الرَّذِي وَلَا أَلْهُ وَإِنَّهُ مَنْ لا يَنْفَعْهُ الْحَقُ يَضُورُ أَوْلَ أَلْوَلَ أَلْهُ مِن لا يَنْفَعْهُ الْحَقُ يَصُرُون أَنْفُسَكُم بِهِ عَلَى الرَّذِي وَاللَّهُ مَا لَا أَنْ فَا عَلَيْكُم أَنْبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمْلِ ، تَزُودُوا مِنَ الدُّانِيَا مَا تَحْرُزُونَ أَنْفُسَكُم بِهِ غَداً.

قال الشريف: أقول: لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا ويضطر إلى عمل الأخرة لكان هذا الكلام، وكفي بـ قاطعـا لعلائق الأمـال، وقادحا زناد الاتعاظ والازدجار، ومن أعجبه قوله على : «ألا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَغَداً آلسَّبَاقَ وَآلسَّبَقَةُ آلْجَنَّةُ وَآلغَايَةُ النَّارُ» فإن فيه ـ مع فخامة اللفظ، وعظم قدر المعنى، وصادق التمثيل، وواقع التشبيه ـ سراً عجيباً. ومعنى لطيفاً، وهو قوله سنت : «والسبقة الجنة، والغاية النار» فخالف بين اللفظير لاختلاف المعنيين، ولم يقل «السبقة النار»، كما قال «السبقة الجنة»؛ لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب، وغرض مطلوب، وهذه صفة الجنة وليس هذا المعنى موجوداً في النار نعوذ بالله منها، فدم يجز أن يقول «و لسبقة النار» بل قال «والغاية النار»؛ لأن الغاية ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء ومن يسره ذلك، فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معا، فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَمْتُعُوا فَانْ مَصِيْرُكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال: سبقتكم ـ بسكون الباء ـ إلى النار، فتأمل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد. وكذلك أكثر كلامه سنع ، وفي بعض النسخ، وقد جاء في رواية أخرى «والسبقة الجنة» - بضم السين - والسبقة عندهم: اسم لما يجعل لنسابق إذا سبق من منال أو عنرض، والمعنينات متقاربان لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم، وإنما يكون جزاء على فعل الأمر المحمود.

تول: هذا الفصل من الخطبة التي في أوّلها الحمد لله غير مقنوط من رحمته. وسيجيء بعد، وإنّما قدّمه الرضيّ عليها لما سبق من اعتذاره في خطبة الكتاب أنّه لا يراعى التتالي والنسق في كلامه عليث . وقوله: قد أدبرت أي ولى دبره. وآذنت أي أعلمت. وأشرفت أي أطلعت، والمضمار: المدّة التي يضمر فيها الخيل للمسابقة أي تعلف حتى تسمن ثمّ تردّ إلى القوت والمدّة أربعون يوماً، وقد يطلق على الموضع الذي يضمر فيه أيضاً، والسباق: مصدر مرادف للمسابقة وهو أيضاً جمع سبقة كنطفة ونطاف، أو سبقة كحجلة وحجال، أو سبق كجمل وجمال. والثلاثة اسم لما يجعل للسابق من مال أو

غرض، والمنيّة: الموت، والبؤس: شدّة الحاجة، وتحرزون: تحفظون. واعلم انّ هذا الفصل يشتمل على أحد عشر تنبيهاً:

الأول: على وجوب النفار عن الدنيا وعدم الركون إليها. وذلك بقوله: ألا وإنّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع. وأشار بإدبار الدنيا وإعلامها بالوداع إلى تقضّي الأحوال الحاضرة بالنسبة إلى كلّ شخص من الناس مى صحّة وشباب وجاه ومال وكلّ ما يكول سبباً لصلاح حال الإنسان، وأنَّ كلّ ذلك في هذه الحياة الدنيا لدنوها من الإنسان. ولمّا كنت هذه الأمور أبداً في التغير والتقضّي المقتضي لمفارقة الإنسان لها وبعدها عنه لا جرم حسن إطلاق اسم الإدبار على تقضّيها وبعدها استعارة تشبيهاً لها بالحيوان في إدباره. فنيل لكلّ أمر يكون الإنسان فيه من خير وشرّ إذا كان في أوَّله: أقبل، وإذا كن في آخره وبعد تقضّبه: أدبر، وكذلك اسم الوداع فإنَّ التقضّي لمّا استلزم المفارقة وكانت مفارقة الدنيا مستلزمة لأسف الإنسان عليها ووجده لها أشبه ذلك ما يغعله الإنسان في حقّ صديقه المرتحل عنه في وداعه له من الأسف على فراقه والحزن والبكاء ونحوه. فستعير اسم الوداع له، وكنّى بإعلامها بذلك عن الشعور الحاصل بمفارقتها من تقضّيها شيئاً فشيد، أو هو إعلام بلسان الحال.

الثاني: التنبيه على الإقبال على الآخرة والتيقظ للاستعداد لها بقوله: ألا وإنَّ الآخرة ـ قد أقبلت ـ وأشرفت باطّلاع . ولمّا كانت الآخرة عبارة عن الدار الجامعة للأحوال التي يكون الناس عليه عد الموت من سعادة وشقاوة وألم ولذّة، وكان تقضّي العمر مقرّباً للوصول إلى تلك الدار والحصول فيما يشمل عليه من خير أو شرّ حسن إطلاق لفظ الإقبال عليها مجازاً . ثمّ نزلها لشرفها على الدنيا في حال إقبالها منزلة عال عند سافل . فأسند إليها لفظ الإشراف . ولأجل إحصاء الأعمال الدنيوية فيها منزلة عالم مطّلع . فأطلق عليها لفظ الاطّلاع ، ويحتمل أن يكون إسناد الإشراف بكيفيّة الاطّلاع ، إلى ربّ الآخرة ، وإنما عبر بالأخرة عنه تعظيماً لجلاله كما يكنّى عن الرجل الفاضل بمجلسه وحضرته ويكون كيفيّة الاطّلاع قرينة ذلك .

الثالث: التنبيه على وجوب الاستعداد بذكر مايستعدّ لأجله وهو السباق، وذكر ما يستبق إليه وما هو غاية المقصّر المتخلّف عن نـداء الله. وذلك قوله: وإنَّ اليوم المضمار. إلى قوله: والغاية النار. كنِّي باليوم عن عمر الإنسان الباقية له وأخبر بالمضمار عنها. واعلم أنَّه قد ورد المضمار والسباق مرفوعين ومنصه بين: فأمَّا رفع المضمار فلأنَّه خبر إنَّ. واليوم اسمها، وإنَّما أطلق اسم المضمار على تلك المدّة لما بينهما من المشابهة فإنّ الإنسان في مدّة عمر، يستعدّ بالتقوى ويرتاض بالأعمال الصالحة لتكميل قوّته فيكون من السابقين إلى لقاء الله والمقرّبين في حضرته كما يستعدّ الفرس بالتضمير لسبق مثله، وأمَّا نصبه ففيه شكَّ. إذ يحتمل أن يقال: إنَّ المضمار زمان واليـوم زمان فلو أخبرنا عنه باليوم لكان ذلك إخباراً بوقوع الزمان في الزمان فيكون الزمان محتاجاً إلى زمان آخر. وذلك محال. وجوابه: لا نسلم أنَّ الإخبار بوقوع الزمان في الزمان محوج للزمان إلى زمان آخر. فإنَّ بعض أجزاء الزمان قد يخبر عنها بالزمان بمعنى أنّها أجزاؤه والجزء في الكلّ لا بمعنى أنّها حاصلة في زمان آخر. وإن كان إنَّما يحسن الإخبار عنها به إذا قيَّـدت بوصف واشتملت على أحداث يتخصّص بها كما تقول: إنّ مصطبح القوم اليوم. فكذلك المضمار لمّا كان وقتاً مشتملًا على التضمير وهو حدث صح الإخبار عنه باليوم. وأمّا نصب السباق فلأنّه اسم إنّ أي وإنَّ غداً السباق وكنَّى بغد عمّا بعد الموت، وأمَّا رفعه فلا وجه له إلَّا أن يكون مبتدءً خبره غداً ويكون اسم إنَّ ضمير الشأن. وقال بعض الشارحين: يجوز أن يكون خبر إنَّ. وهو ظاهر الفساد لأنَّ الحكم بشيء على شيء إمَّا بمعنى أنَّه هو هـ وكما يقال: الإنسان هو الضحّاك. وهو ما يسمّيه المنطقيّون حمل المواطاة، أو على أنّ المحكوم عليه ذو المحكوم به كما يقال: الجسم أبيص أي ذو بياض. وهو ما يسمُّونه حمل الاشتقاق. ولا واحد من المعنيين بحاصل في الحكم بالساق على غد. فيمتنع أن يكون خبر إنَّ؛ اللَّهم إلَّا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: أي وإنَّ غداً وقت السباق. لكن لا يكون السباق هـو الخبر في الحقيقة. ثمّ إن قلنا: إنّ السباق مصدر. كان التقدير ضمّروا

أنفسكم اليوم فإنَّكم غداً تستبقون. وتحقيق ذلك أنَّ الإنسان كلَّما كان أكمـل في قوّتيه النظريّة والعمليّة كان وصوله إلى حضرة القدس قبل وصول من هو أنقص منه. ولمّا كان مبدأ النقصان في هاتين الفوّتين إنّما هـو محبّة مـا عدا الواحد الحقّ، واتباع الشهوات، والميل إلى أنواع اللذّات الفانية، والإعراض بسبب ذلك عن تولِّي القبلة الحقيقيَّة. ومبدأ الكمال فيهما هو الإعراض عمَّا عدا الواحد الحقّ من الأمور المعدودة، والإقبال عليه بالكلّية. وكان الناس في محبَّة الدنيا وفي الإعراض عنها، والاستكمال بطاعة الله على مراتب مختلفة ودرجات متفاوته كان كون اليوم هو المضمار وغدا السباق متصوّراً جليًّا. فإنَّ كلّ من كان أكثر استعداداً وأقطع لعلائق الدنيا عن قلبه لم يكل له بعد الموت عائق يعوقه عن الوصول إلى الله وما أعــ له في الجـنّـة من الثواب الجزيل؛ بل كان خفيف الظهر ناجياً من ثقل الوزر كما أشار إليه الرسول بمنت بقوله: نجا المخفّفون. وكما سبق من إشارة على سنك إلى ذلك بقوله: تخفّفوا تلحقوا. فيكون بعد الموت سابقاً ممّن كان أضعف استكمالاً منه، وممّن لسعت عقارب الهيئات البدنيّة والملكات الرديئة قلبه وأثقلت الأوزار ظهره وأوجب له التخلُّف عن درجة السابقين الأوَّلين. وكذلك يكون سبق هذا بالنسبة إلى من هو أقلّ استعداداً منه وأشدّ علاقة للدنيا بقلبه. فكان معنى المسابقة ظاهراً إن كان استعارة من السباق المتعارف بين العرب. وإن قلنا: إنَّ السباق جمع سبقة: اسم لما يستبق إليه ويجعل للسابق. فالمعنى أيضاً ظاهر فإنَّ ما يستبق إليه إنَّما يكمل الوصول إليه بعد المفارقة، ويكون الاستباق إمّا قبل المفارقة وهو السعى في درجات الرياضات كما أشــار إليه سبحانه بقوله: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾. أو بعد المفارقة كما تشرنا إليه. ويكون قوله بعد ذلك: والسبقة الجنّة. تعييناً للمستبق إليه بعد التنبيه عليه إجمالًا وأمّا قوله: والغاية النار. فالذي ذكره الرضي \_ رضوان الله عليه \_ في تخصيص الجنّة بالسبقة والنار بالغاية حسن

<sup>.</sup> Y1 - OV (1)

وكاف في بيان مراده سِلندي إلا أنّه يبقى هاهنا بحث وهو أنّ هـذه الغايـة من أي الغايات هي؟ وهل هي غاية حقيقيّة أو لازمة لغايـة؟ فنقول: إنَّ مـا ينتهي إليه قد يكون بسوق طبيعي، وقد يكون بسوق إرادي. وكلُّ واحد منهما قد يكون ذاتياً، وقد يكون عرضياً. فالسوق الذاتي منهما يقال له غاية إمّا طبيعية كاستقرار الحجر في حيّزه عن حركته بسوق طبيعته له إليه وإمّا إراديّة كغايات الإنسان من حركاته المنتهي إليها بسوق إرادته. وأمَّا المنتهي إليه بالسوق العرضيّ فهو من لوازم إحدى الغايتين وقد يسمّى غاية عـرضيّة. فاللازم عن الطبيعية كمنع الحجر غيره أن يحلُّ بحيث هو فإنَّ ذلك من لوازم استقراره في حيَّزه، وعن الإراديّة كاستضاءة الجار بسراج جاره فإنّ ذلك من لـواحق استضاءته وكهلاك الطائر في حبائل الصيّاد عن الميل إلى التقاط حبّة. إذا عرفت ذلك فنقول: إنَّ كون النار غاية بهذا المعنى الرابع. وبيانه: أن محبَّة الدنيا والميل إليها والانهماك في مشتهياتها سواء كان معها مسكة للإنسان بالله تعلى أولم يكن فإنّ من لوازمها الانتهاء إلى النار إلّا أن يشاء الله كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ كَانَ يُسْرِيدُ حَسِرُ اللَّهُ النَّهِ الْوَقَلُّهُ مِنْهِا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةُ مِنْ نصيب ﴾(١) وكان المقصود الأوّل للإنسان هو تناول اللذّات الحاضرة لكن لمّا كان من لوازم الوصول إلى تلك اللذَّات والإقبـال عليها دخـول النار والانتهـاء إليه كانت عرضية.

الرابع: التنبيه على التوبة قبل الموت وهو قوله: أفلا تائب من خطيئته قبل منيّته. ولا شكّ أنّها يجب أن تكون مقدّمة على الأعمال لأنّك علمت أنّ التوبة هي انزجار النفس العاقلة عن متابعة النفس الأمّارة بالسوء لجاذب إلهي اطلعت معه على قبح ما كانت عليه من اتباع شياطينها وهو من مقام النهد والتخلي. وقد علمت في بيان كيفيّة السلوك إلى الله تعالى أنّ مقام التخلية مقدّم على مقام التحلية. فكان الأمر بها مقدّماً على الأمر بسائر الطاعات.

الخامس: التنبيه على العمل للنفس قبل يسوم البؤس، والإشارة إلى ما بعد الموت من العذاب اللازم للنقصان اللازم عن التقصير في العمل إذ

.19-84(1)

الواصل إلى يوم بؤسه على غير عمل أسير في يد شياطينه. وقد علمت ان غاية الاسترسال في يد الشيطان دخول النار والحجب عن لقاء ربّ العالمين. ولمّا كان العمل هو المعين على قهر الشياطين والمخلص من أسره نبّه عليه، ثمّ أردفه بالتنبيه على وجود الزمان الـذي يمكنهم فيه العمـل وهو أيّـام آمالهم للعمل وغيره على أنَّ ذلك الزمان منقطع بلحوق الأجل. ثمَّ أردفه ببيان فائدة العمل في ذلك الزمان وهي المنفعة بالثواب في الأخرة وم يلزمها من عدم مضرّة الأجل، وبيان ثمرة التقصير في العمل فيه وهي خسران لعمل المستلزم لمضرّة الأجل. وأحسن باستعارته عليه لفظ الخسران لفوات العمل فإنَّ الخسران في البيع لمّا كان هو النقصان في رأس المال أو ذهاب جملته، وكان العمل هو رأس مال العامل الذي يكتسب الكمال والسعادة الأخروية لا جرم حسنت استعارة لفظ الخسران لعدم العمل، وأمّا استلزام المنفعة لعدم مضرّة الموت واستلزام الخسران لمضرّته فهـو أمر ظـاهر إذ كـان الكامـل في قوّتيـه المعرض عن متاع الدنيا غير ملتفت إليها بعد المفارقة فلم يحصل لها بسببه تعذيب. فكانت المضرّة منفيّة عنه. وكان المقصّر عن الاستكمال فيهما من ضرورة طباعه الميل إلى اللذّات الحسّية. فإذا قصر عن العمل والتعلّق بطاعة الله الجاذبة إليه فلا بدّ وأن يستضرّ بحضور الأجل إذ كان الأجل قاطعاً لـزمان الاستكمال وحائلًا بين الإنسان وبين ما هو معشوق له من حاضر اللذَّات.

السادس: التنبيه على وجوب التسوية للعامل بين العمل في الرغبة والعمل في الرهبة. وفيه شميمة التوبيخ للعبد على غفلته عن ذكر الله وإعراضه عن عبادته في حال صفاء اللذّات الحاضرة له، ولجأه إليه وفزعه عند نازلة إن نزلت به. فإنّ ذلك ليس من شأن العبودية الصدقة لله. وإلى مثل هذا التوبيخ أشار التنزيل الإلهيّ بقوله: ﴿وإذا مسكم الضرفي البحرضل من تدعون إلّا إياه فلمّا نجيكم إلى البرّ أعرضتم وكان الإنسان كفوراً ﴾ (١) وغيره من لآيات؛ بل من شأن العابد لله القاصد له أن تتساوى عبادته في أزمان شدّته ورخائه. فيقابل الشدّة بالصبر، والرخاء بالشكر، وأن يعبده لا لرغبة ولا رهبة وأن يعبده فيهما من غير فرق.

(1) ٧١ = 97.

السابع: قوله: ألا وإنّي لم أرّ كالجنّة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. واعلم أنّ الضمير في طالبها وهاربها يعود إلى المفعول الأول لرأيت المحذوف المشبّة في الموضعين والتقدير لم أرّ نعمة كالجنّة نام طالبها ولا نقيمة كالنار نام هاربها، ونام في محلّ النصب مفعولاً ثانياً. ومغزى هذا الكلام أنّه نفى علمه بما يشبه الجنّة وما يشبه النار ولم ينف علمه بذات التشبيه بل علمه من جهة الشبه وهي نوم الطالب والهارب. ولذلك استدعت أرى بمعنى أعلم هنا مفعولين أي لم أرّ نعمة كالجنّة بصفة نوم الطالب لها. فنبّه على وجه الشبه بقوله: نام طالبها، ثمّ نفى التشبيه من تلك الجهة. وكذلك قوله: ولا كالنار بصفة نوم هاربها. والمفعول الثاني في الجمنين صفة جارية على غير من هي له. وهي تنبيه للموقنين بالجنّة والنار على كونهم صفة جارية على غير من هي له. وهي تنبيه للموقنين بالجنّة والنار على كونهم التمين في مراقد الطبيعة لينتبهوا منها ويتفطّنوا [يتعظو، خ] للاستعداد بالعمل بالجنّة والنار بين علمه بما في لجنّة من تمام النعمة وتقصيره عن طالبها بما يؤدّي إليها من الأعمل الصالحة. وجمع الموقن بالنار بين علمه بما فيها من الهرب إلى ما يخلص منها.

الثامن: قوله ألا وإنّه من لم ينفعه الحقّ يضرّه الباطل. فالضمير في أنّه ضمير الشأن. وأراد بالحقّ الإقبال على الله بلزوم الأعمال الصالحة المطابقة للعقائد المطابقة، وبالباطل الالتفات عنه إلى غير ذلك ممّا لا يجدي نفعا في الأخرة. وهو تنبيه على استلزام عدم منفعة الحق لمضرة الباطل في صورة شرطية متصلة وبيان الملازمة فيها ظاهر فان وجود الحق مستلزم لمنفعته فعدم منفعته اذا مستلزم لعدمه وعدمه مستلزم لوجود الباطل لان اعتقاد المكلف وعمله إمّا أن يطابقا أوامر الله تعالى، أو ليس. والأوّل هو الحق، والثاني هو الباطل. وظاهر أن عدم الأوّل مستلزم لوجود الثاني. ثمّ إنّ وجود الباطل مستنزم لمضرّته. فيظهر بهذا البيان أنّ عدم منفعة الحقّ مستلزم لوجود الباطل مفضرّته الباطل. وإذا ثبت ذلك فنقول: مراده عليه بلزوم الحقّ ما هو المستلزم لمنفعته وينفي الباطل ما هو المستلزم لعدم مضرّته فإنّ لزوم المستنزم لمنفعته وينفي الباطل ما هو المستلزم لعدم مضرّته فإنّ لزوم

الطاعة لله بامتثال أوامره والإقبال عليه مستلزم للوصول إلى جواره المقدّس، والالتفات إلى ما عداه المعبّر عنه بالباطل مستلزم للنقصان الموجب للتخلف عن السابقين والهوي في درك الهالكين، وذلك محض المضرّة. فظهر إذن سرّ قوله عَلَيْتَكُمْ : من لم ينفعه الحقّ يضرره الباطل. ومن غفلة بعض من يدّعي العلم عن بيان هذه الملازمة ذهب إلى أنّ الوعيدات الواردة في الكتب الإلهية إنما جاءت للتخويف دون أن يكون هناك شقوة للعصة. محتجاً على ذلك بتمثيلات خطابيّة عن مشهورات في بدىء الرأء إذا تعقبها النظر زالت شهرتها.

الناسع: ومن لا يستقم به الهدى يجرّ به الضلال إلى الردى. أراد بالهدى نور العلم والإيمان، وبالضلال الجهل والخروج عن أمر الله والمعنى أنّ من لم يكن الهدى دليله القائد له بزمام عقله في سبيل الله ويستقيم به في سلوك صراطه المستقيم فلا بدّ وأن ينحرف به الضلال عن سواء الصراط إلى أحد جانبي التفريط والإفراط. وملازمة هذه الشرطيّة أيضاً ظاهرة. لأنّ وجود الهدى لمّا استلزم وجود ستقامة بالإنسان على سواء السبيل كن عدم استقامة الهدى به مستلزماً لعدم الهدى المستلزم لوجود الضلال المستلزم للجرّ بالإنسان إلى مهاوي الردى، والعدول به عن الصراط لمستقيم إلى سواء الجحيم.

العاشر: قوله ألا وإنّكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد. وهو تنبيه على ملاحظة الأوامر الواردة بالظعن كقوله تعالى: ﴿ فَفَرّ وا إلى الله إنّي لكم منه نذير مبين ﴾ (١) وكقوله تعالى: ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ (٢) على الأمر باتّخاذ الزاد كقوله تعالى: ﴿ وتزوّدوا قإن خير البزاد التقوى ﴾ (٣) وأحسن باستعارته الظعن للسفر إلى الله واستعرة الزاد لما يقرّب إليه. ووجه درجه الاستعارة الأولى: أنّ الظعن لمّا كان عبارة عن قطع المراحل المحسوسة بالرجل والجمل ونحوه فكذلك السفر إلى الله عبارة عن قطع المراحل المراحل

<sup>.01-0(1)</sup> 

<sup>.</sup> Y1 - OV (Y)

<sup>. 194- 1 (4)</sup> 

المعقولة بقدم العقل، ووجه الثانية أنّ الزاد لمّا كان إنما يعدّ لتقوى به الطبيعة عبى الحركة الحسّية وكانت الأمور المقرّبة إلى الله تعالى ممّا تقوى به النفس على الوصول إلى جنابه المقدّس كان ذلك من أتمّ المشابهة التي يقرّب معها اتّحاد المتشابهين. وبحسب قوّة المشابهة يكون قوّة حسن الاستعارة.

الحادي عشر: التنبيه على أخوف الأمور التي ينبغي أن تخاف لتجتنب وهو الجمع بين اتباع الهوى وطول الأمل. وسيذكر طلك هذا الكلام في موضع آخر مع ذكر علَّة التحذير من هذين الأمرين، وسنوضح معناه هناك. ويكفى هاهنا أن يقال: إنَّما حذَّر منهما عقيب التنبيه على الظعن والأمر باتَّخاذ الزاد لكون الجمع بينهما مستلزماً للإعراض عن الآخرة فيكون مستلزماً لعدم الظعن وعدم اتَّخاذ الزاد. فخوَّف منهما ليجتنبا. فيحصل مع اجتنابهما الإقبال على اتخاذ الزاد والأهبة للظعن ولذلك أردف التخويف منهما بالأمر باتخاذ الزاد. وفي قوله: من الدنيا في الدنيا لطف. فإنَّ الزاد الموصل إلى الله تعالى إمّا علم أو عمل وكلاهما يحصلان من الدنيه: أمّا العمـل فلا شـك أنّه عبــارة عن حركات وسكنات تستلزم هيئات مخصوصة إنما تحصل بواسطة هذا البدن وكلِّ ذلك من الدنيا في الدنيا، وأمَّا العلم فلأنَّ الاستكمال به إنَّما يحصل بـواسطة هـذا البدن أيضاً إمّا بـواسطة الحـواسّ الظاهـرة والبطنـة، أو بتفطّن النفس لمشاركات بين المحسوسات ومباينات بينها وظاهر أنَّ ذلك من الدنيا في الدنيا وأشار بقوله: ما تحرزون أنفسكم به غداً. إنَّ كلِّ زاد عدَّ به الإنسان نفسه للوصول إلى جوار الله فقد تدرع به من عذابه وحفظ بـه نفسه يـوم لا ينفع مال ولا بنون . وقد اشتمل هذا الفصل على استدراجات لطيفة لانفعالات عن أوامر الله وزواجـره، وإذا تأمّلت أسلوب كـلامه ﷺ، وراعيت ما فيه : من فخامة الألفاظ ، وجزالـة المعانى المـطابقة للبـراهين العقليّة ، وحسن الاستعارات والتشبيهات ومواقعها، وصحّة ترتيب أجزائه . ووضع كلّ مع ما يناسبه . وجدته لا يصدر إلاّ عن علم لدني وفيض ربّانيّ . وأمكنك حينشذ الفرق بين كلامه الشك وكلام غيره والتمييز بينهما بسهولة . وبالله العصمة والتوفيق.

#### ۲۸ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَيُهَا النَّاسُ الْمُجْنَمِعةُ أَبْدَانُهُمْ، الْمُخْتِلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ، كَلَامُكُمْ يُوهِي الصَّمَّ الصَّلَابَ، وَفَعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الأَعْدَءَ! تَقُولُونَ فِي الْمَجَالِسِ: كَيْتَ وَكَيْتَ، فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ: حِيدِي حَيَادِ! مَا عَزَتْ دَعْوَةً مَنْ ذَعَاكُمْ وَلاَ وَكَيْتَ، فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ: حِيدِي حَيَادِ! مَا عَزَتْ دَعْوَةً مَنْ ذَعَاكُمْ وَلاَ السَّرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيلُ بِأَضَالِيلَ (۱) دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ الْمَطُولِ لاَ يَمْنَعُ الضَّيْمِ الذَّلِيلُ. وَلاَ يُدْرَكُ الْحَقُ إلا بِالْجِدِد. أَيُّ دَارِ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ وَمَعَ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ. وَلاَ يُدْرَكُ الْحَقُ إلا بِالْجِد. أَيُّ دَارِ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ وَمَعَ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ. وَلاَ يُحْرَدُ وَالله مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ أَيْ مِمْ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ؟ أَلْمَعْرُورُ وَالله مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ أَلِي إِللللهِ بِالسَّهُم ثَلَاثِيلُ الْمُعْرُورُ وَالله مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَالله بِالسَّهُم وَلَا أَوْعِدُ الْعَدُونَ بَكُمْ فَقَدْ فَازَ لِكُمْ فَقَدْ فَازَ لِكُمْ وَلَا أَوْعِدُ الْمَعْ فِي نَصْرِكُمْ، وَلا أُوعِدُ الْعَدُو بِكُمْ مَا بَالُكُمْ! وَالله مِنْ عَرْرَبُهُ إِلَا أَلْتُومُ وَاللهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمَ وَلَا بِعَيْدِ عِلْم ؟ وَغَفْلَةً مِنْ غَيْرِ حَقِ؟!

أقول: روي أنَّ السبب في هذه الخطبة هو غارة الضحّك بن قيس بعد قصّة الحكمين وعزمه عبى المسبر إلى الشام. وذلك أنّ معاوية لمّ سمع باحتلاف الناس على علي منظ ، وتفرّقهم عنه ، وقتله من قتل من الخوارج بعث الضحّاك بن قيس في نحو من أربعة آلاف فارس وأوعز إليه بالنهب والغارة ، فأقبل الضحّاك يقتل وينهب حتى مرّ بالثعلبيّة . فأغار على الحجّ فأخذ أمتعتهم . وقتل عمرو بن عميس بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود فأخذ أمتعتهم . وقتل عمرو بن عميس بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود استصرخ أصحابه على أطراف أعماله واستشرهم إلى لقاء العدو فتلكؤوا . ورأى منهم تعاجزا وفشلا . فخطبهم هذه الخطبة . ولنرجع إلى المتن .

ف الأهواء: الآراء، والوهي: الضعف. وكيت وكيت: كناية عن الحديث. وحاد عن الأمر: عدل عنه. قل الجوهري: قولهم حيدي حياد كقولهم: فيحي فياح، ونقل أنّ فياح اسم لعارة كقطام. فحياد أيضاً اسم لها. والمعنى: إعزلي عنّا [عنها خ] أيّته الحرب، ويحتمل أن يكون حياد من

(١) الاصالين: حمع أضاوله والاصاليل متعلقه بالأعاليل أي أبكم بتعللون بالأباطيل التي لا جدوى لها.

أسماء الأفعال كنزال. فيكون قد أمر بالتنجي مرّتين بلفظين مختلفين. وأعاليل وأضاليل: جمع أعلال وأضلال وهما جمع علَّة: اسم لما يتعلَّل بــه من مرض وغيره، وضلَّة: اسم من الضلال بمعنى الباطل، والمطول: كثير المطال وهو تطويل الوعد وتسويفه، والجدّ: الاجتهاد، والأخيب: أشدّ خيبة وهي الحرمان، والأفوق: السهم المكسور الفوق وهو موضع الوتر منه ، والناصل: الذي لا نصل فيه. والمقصود أنَّه سِنْ نَبُّهم عنى ما يستقبح في الدين، ومراعاة حسن السيرة من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم: أمّا أحوالهم فجتماع أبدانهم مع تفرّق آرائهم الموجب لتخاذلهم عن الـذبّ عن الـدين والمفرّق لشمـل مصالحهم. وأمَّا أقوالهم فكلامهم الذي يضعف عند سمعه القلوب الصلبة الثابتة ويظنّ سامعه أن تحته نجدة وثباتاً وهو قولهم مثلًا في مجالسهم: إنّه لا محلَّ لخصومنا، وإنَّا سنفعل بهم كذا، وسيكون منَّا كذا، وأمثاله. واستعار لفظى الصم الصلاب من أوصاف الحجارة للقلوب التي تضعف من سماع كلامهم كم شبّه القران الكريم بها: فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة. وأمّا أفعالهم فهو تعقيب هذه الأقوال عند حضور القتال ودعوتهم إلى الحرب بالتخاذل وعدم التناصر والتقاعد عن إجابة داعى الله وكراهية الحرب والفرار عن مقاتلة العدوّ، وكنّى بقوله: قلتم حيدي حيد. عن ذلك، وهي كلمة كانت تستعميها العرب عند الفرار. ثمّ أردف ذلك بما العادة أن يأنف منه من يطلب الانتصار به على وجه التضجّر منهم عن كثرة تقاعدهم عن صوته. وذلك قوله: ما عزّت دعوة من دعاكم. المستلزم للحكم بذلّة داعيهم، ولا استراح قلب من قاساكم. المستلزم للحكم بنعبه، وقوله: أعاليل بـأضاليــل. خبر مبتدأ محذوف أي وإذا دعوتكم إلى القتال تعلّلتم بأعاليل هي باطلة ضلالًا عن سبيل الله وسألتموني التأخير وتطويل المدّة دفاعاً، وقوله: دفاع ذي الدين المطول. يحتمل أن يكون تشبيهاً لدفاعهم له بدفاع ذي الدين فيكون منصوباً محذوف الجار، ويحتمل أن يكون قد استعار دفاع ذي الدين المطول لدفاعهم فيكون مرفوعً، ووجه الاستعارة أنَّ المدين المطول أبدأ مشتهي لعدم المطالبة وتودّ نفسه أن لا يراه غريمه فكذلك فهم الشيء منهم أنّهم كانوا يحبّون أن لا يعرض لهم بذكر القتال ولا يطالبهم به. فاستعار لدفاعهم الدفاع المذكور لمكان المشابهة، ثمّ نبههم على قبح المذلّ ليفيؤوا إلى فضيلة الشجاعة بذكر بعض لوازمه المنفرة وهو أنّ صاحبه لا يتمكّن من رفع الضيم عن نفسه، وعلى قبح التواني والتخاذل بأنه لا يدرك الإنسان حقّه إلاّ بضدّ ذلك وهو الجدّ والتشمير في طلبه، ثمّ أعقب ذلك بالسؤال على جهة الإنكار والتقريع عن تعيين الدار التي ينبغي لهم حمايتها بعد دار الإسلام التي لا نسبة لغيرها إليها في العزّ والكرامة عند الله ووجوب الدفع عنها والتي هي موطنهم ومحلّ دولتهم. كذلك قوله: ومع أي إمام بعدي تقاتلون. وفيه تنبيه لهم على أفضليّته وما وثق به من إخلاص نفسه لله في جميع حركاته، وتثبيت لهم على طاعته إذ كان من يتوهم في بعضهم الميل إلى معاوية والرغبة فيما عنده من الذيبا. ثمّ أردف ذلك بذمّ من اغترّ بكلامهم ونسبه إلى الغرور والغفلة. ثمّ بالإخبار عن سوء حال من كانوا حزبه ومن يقاتل بهم:

أمّا الأوّل: فهو قوله: المغرور والله من غررتموه. والمقصود بالحقيقة ذمّهم وتوبيخهم على خلف المواعيد والمماطلة بالنفار إلى الحرب لأنّه إنّما ينسب من وثق بهم إلى الغرور بعد خلفهم في وعدهم له بالنهوض معه. وجعل المغرور مبتدءً ومن خبره أبلغ في إثبات الغرّة لمن اغترّ بهم من العكس لاقتضاء الكلام إذن انحصر المغرور في من اغترّ بهم. ولا كذلك لو كان من مبتدءً.

وأمّا الثاني: فهو قوله: ومن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. وقد شبّه نفسه وخصومه باللاعبين بالميسر، ولاحظ شبه حصولهم في حقّه بخروج أحد السهام الخائبة التي لا غنم لها أو الأوغاد التي فيها غرم كالتي لم يخرج حتى استوفيت أجزاء الجزور فحصل لصاحبها غرم وخيبة. فلأجل ملاحظة هذا الشبه استعار لهم لفظ السهم بصفة الأخيب، وإطلاق الفوز هنا مجاز في حصولهم له من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الأخر كتسمية السيئة جزاء. كذلك لاحظ المشابهة بين رجال الحرب وبين السهام في كون كل منهم عدّة للحرب ودفع العدو ولاحظها أيضاً بين إرسالهم في لحرب وبين الرمي بالسهام. فلأجل ذلك استعار

أوصاف السهم من الأفوق والناصل، واستعار لفظ الرمي لمقاتلته بهم ثمَّ خصصهم بأردأ أوصاف السهم التي يبطل معها فائدته لمشابهتهم ذلك السهم في عدم الانتفاع بهم في الحرب. وكأنَّه أيضاً خصص بعثه لهم إلى الحرب باستعارة الرمي بالسهم الموصوف لزيادة الشبه وهي عدم انبعاثهم عن أمره. وتجاوزهم أوطانهم كالرمي بالسهم الذي لا فوق له ولا نصل فإنه لا يكاد يتجاوز عن القوس مسافة. وهي من لطائف ملاحظات المشابهة والاستعارة عنها. والمعنى أنَّ من حصلتم في حوبه فالخيبة حاصلة لـه فيما يطلب بكم، ومن قاتل بكم عـدوّه فلا نفع له فيكم. ثمَّ أردف بالإخبـار عن نفسه بـأمـور نشأت عن إساءة ظنّه بهم وعدم وثوقه بأقوالهم بكثرة خلفهم ومواعيدهم الباطلة بالنهوض معه وهي أنَّه لا يصدِّقهم لأنَّه من أكثر من شيء عـرف به. ومن أمثالهم: إنَّ الكذوب لا يصدِّق وأنَّه لا يطمع في نصرهم وأنَّه لا يوعد بهم عبدوهم إذ كان وعيده بهم مع طول تخلّفهم وشعور العبدو بذلك ممّا يوجب جرأته وتسلُّطه وأمانه من المقاومة. ثمُّ أردفه بالاستفهام على سبيل الاستنكار والتقريع عن حالهم التي توجب لهم التخاذل والتصامم عن ندائه وهو قوله: ما بالكم. ثمّ عن دوائهم الصالح للمرض الذي هم فيه. ثمّ عن كيفيّة علاجهم منه بقوله: ما دواؤكم ما طبّكم. وقيل أراد بقوله ما طبّكم أي ما عادتكم والأوّل أظهر وأليق. ثمّ نبّههم على ما عساهم يتوهّمونه من قوّة خصومهم وبأسهم بأنَّهم رجال أمثالكم في الرجوليَّة التي هي مظنَّة الشجاعة والبئس فلا مزيّة لهم عليكم فـلا معنى للخـوف منهم. ثمّ عــد إلى سؤالهم على جهة التقريع ونبّههم به على أمور لا ينبغي. منفور عنها، مستقبحة في الشريعة والعادة.

فأولاً: عن قولهم ما لا يفعلون وهو إشارة إلى ما يعدون به من النهوض إلى الحرب ثمّ لا يفعلون وذلك بقوله: أقولاً بغير عمل؟ تذكيراً لهم بما يستلزم ذلك من المقت عند الله كما أشير إليه في القرآن الكريم: ﴿يا أَيّها اللّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (١) وعلى الرواية الثانية وهي أقولاً بغير علم؟ أي أتقولون بالسنتكم

.4-71(1)

ما ليس في قلوبكم ولا تعتقدونه وتجزمون به من أنا سنفعل كذا. ويحتمل أن يكون معناه أتقولون إنّا مخلصون لله وإنّا مسلمون ولا تعلمون شرائط الإسلام والإيمان.

وثانياً: عن غفلتهم التي ليست عن ورع وهي عدم تعقّلهم للمصالح التي ينبغي أن يكونوا عليها وهي طرف التفريط من فضيلة الفطانة. وهذه بخلاف الغفلة مع الورع. فإنّ تلك نافعة في المعاد إن كان الورع عبرة عن لزوم الأعمال الجميلة المستعدّة في الآخرة فالغفلة معه عن الأمور الدنيوية والمصالح المتعلقة بجزئيّاتها ليست بضارّة؛ بل ربما كانت سبباً للخلاص من عذاب ما في الأخرة.

وثالثاً: عن طمعهم في غير حقّ أي في أن يمنحهم ما لا يستحقّونه لينهضوا معه ويجيبوا دعوته، وكأنّه على عقل من بعضهم أنّ أحد أسباب تخلّفهم من ندائه إنّما هو طمعهم في أن يوفر عطيّاتهم ويمنحهم زيادة على ما يستحقّون كما فعل غيره مع غيرهم فأشار إلى ذلك ونبّههم على قبحه من حيث إنّه طمع في غير حقّ. والمه أعلم.

# ۲۹ ـ ومن كلام له (عليه السلام)في معنى قتل عثمان

لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا؛ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَصِراً غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: يَحْذَلَهُ مَنْ أَنَا خِيرٌ مِنْهُ، وَمَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: نَصْرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي، وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ: آسْتَأْثُو فَأَسَاءَ ٱلْأَثْرَةَ وَجَزِعْتُمْ فَأَسْأَتُمُ الْجَزَع، وَلله حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَالْجَازِعِ.

أقـول: المستأثـر بالشيء. المستبـد به. ومقتضى هـذا الفصـل تبرّؤه عث من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي كم نسبه إليه معاوية وغيره.

وقوله: لو مرت به لكنت قاتلاً. قضيّة شرطيّة بيّن فيها لزوم كونه قاتلاً لكونه آمراً. وهذ للزوم عرفي. إذ يقال في العرف للآمر بالقتل قاتل. والآمر

شريك الفاعل وإن كان القاتل في اللغة هو المباشر للفعل والذي صدر عنه. وكذلك بيَّن في قوله: أو نهيت عنه لكنت ناصراً لزوم كونه ناصراً لكونه ناهياً. وهـو ظـاهـر، وقـد عـرفت أنَّ استثناء نقيض الـلازم يستلزم نقيض الملزوم، واللازمان في هاتين القضيّتين هما القتل والنصرة، ومعلوم أنّ القتـل لم يوجـد منه سُنْكُ بالاتَّفاق فإنَّ غاية ما يقول الخصم أنَّ قعوده عن نصرت دليل على إرادته لقتله. وذلك باطل. لأنّ القعود عن النصرة قلد يكون لأسباب أخرى كما سنبيّنه. ثمَّ لو سلّمنا أنّ القعود عن النصرة دليل إرادة القتل لكن إرادة القتل ليس بقتل. فإنَّ كلِّ أحد يحبُّ قتل خصمه لكن لا يكون بـذلك قـاتلاً. وكـذلك ظـاهر كـلامه يقتضي أنّ النصـرة لم توجـد منه، وإذا انتهى الـلازمان استلزم نفي أمره بقتله ونهيه عنه. ويحتمل أن يريد في القضيّـة الثانيـة استثناء عين مقدّمها ليتج تاليها: أي لكنّى نهيت عنه فكنت ناصراً. لايقال: لا يخلو إمّا أن يكون مرتكب المنكر هو عثمان أو قاتليه وعلى التقديرين فيجب على على سنك القيام والإنكار إمّا على عثمان بالمساعدة عليه إن كان هو مرتكب المنكر، أو على قاتليه بالإنكار عليهم ونصرته. فقعوده عن احد الأمرين يستلزم الخطأ؛ لكنه لم يخطأ فدم يكن تارك لأحد الأمرين. فلا يثبت التبرَّؤ. والجواب البريء من العصبيَّة في هذا الموضع: أنَّ عثمان أحدث أموراً نقمها جمهور الصحابة عليه، وقاتلوه أحدثوا حدثاً يجب إنكاره: امّا أحداث عثمان فلم تنته في نظر على سلك إلى حدّ يستحقّ بها القتل وإنّما استحقّ في نظره أن ينبّهه عليها. فلذلك ورد في النقل أنّه أنكرها عليه وحذّره من الناس غير مرّة كما سيجيء في كلامه سِنات . فإن صحّ ذلك النقل ثبت أنّه انكر عليه ما أحدثه لكنه لا يكون بذلك داخلًا في دمه لاحتمال أنَّه لمَّا حـذَّره الناس ولم ينته اعتزله. وإن لم يثبت ذلك النقل فالإنكار ليس من فروض الأعيان بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد ثبت أنَّ جمهور الصحابة أنكروا تلك الأحداث من عثمان فبلا يتعيَّن وحوب الإنكار على على سلك ، وأمّا حدث قاتليه فهو قتله. فإن ثبت أنّه سك ما أنكر عليهم. قلنا: إنَّ من جملة شروط إنكار المنكرات أن يعلم المنكر أو يغلب على ظنَّه قبول قوله، أو تمكَّنه من الدفع بيده فلعلَّه النه علم من حالهم أنّه لا يفيد إنكاره معهم. وظاهر أنّ الأمر كان كذلك: أمّا عدم فائدة إنكاره بالقول معهم فلأنّه نقل عنه مانته أنّه كان يعد الناس بإصلاح الحال بينهم وبين عثمان وإزالته عمّ نقموه عليه وتكرّر منه وعده لهم بذلك ولم يتمكن منه.

وظاهر أنّهم بعد تلك المواعيد لا يلتفتون إلى قوله، وأمّا إنكاره بيده فمعلوم بالضرورة أنَّ الإنسان الواحد أو العشرة لا يمكنهم دفع الجمع العظيم من عوام العرب ودعاتهم خصوصاً عن طباع ثارت وتألّفت وجمعها أشدّ جامع وهو ما نسبوه إليه حقًّا وباطلاً. ثمَّ من المحتمل من تفرّقه مال المسلمين الذي هو قوام حياتهم سواء كان ما نسبوه إليه حقًّا أم لا أن يكون قد غلب على ظنَّه أنَّه لو قام في نصرته لقتر معه ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للأذى والقتل في دفع بعض المنكرات الجزئيّة. وأمّا إن ثبت أنَّه أنكر عليهم كما نقلنا حملنا ذلك النهي على تهيه لهم حال اجتماعهم لقتله قبل حال قته، وقوله: ولو نهيت عنه لكنت نـ صراً على عدم المنع من قتله حال قتله لعدم تمكّنه من دلك وعدم إفادة قوله. قال بعض الشارحين: هذا الكلام بظاهره يقتضي أنَّه ما أمر بقتله ولا نهى عنه. فيكون دمه عنده في حكم الأمور المباحة التي لا يؤمر بها ولا ينهى عنها. قلت: هذا سهـو لأنَّ التبرُّؤ من الأمـر بالشيء والنهي عنه غاية ما يفهم منه عدم الدخول فيه والسكوت عنه ولا يلزم من ذلك الحكم بأنَّه من الأمور المباحة لاحتمال أنَّ اعتزاله هذا الأمر كان لأحد ما ذكرناه. وبالجملة فإنّ أهل التحقيق متّفقون على أنّ السكوت على الأمر لا يدلُّ على حال السكت بمجرِّده وإن دلَّ بقرينة أخرى. وممَّا يدلُّ على أنَّه كان متبرَّئاً من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي ما نقس عنه لمَّا سئل: أساءك قتل عثمان أم سرّك؟ فقال: ما ساءني ولا سرّني. وقيل: أرضيت بقتله؟ فقال: لم أرض. فقيل: أسخطت قتله. فقال: لم أسخط. وهذا كله كلام حقّ يستلزم عدم التعرّض بأمره فإنّ من أعرض عن شيء ولم يدخل فيه يصدق أن يقول: إنِّي لم أسخط به ولم أرض ولم أساً به ولم أسرّ، فإنَّ السخط والرضا والإساءة والسرور حالات تتوارد على النفس بأسباب تتعلق بها

فخالع تلك الأسباب عن نفسه في أمر من الأمور كيف يعرض له أحد هذه الحالات فيه. فإن قلت: إن كان قتسل عثمان منكراً كان مستلزماً لسخطه بين ومساءته منه وقد نقل عنه أنه لم يسخط له وذلك يقتضي أحد الأمرين: أحدهما أنه مين لا يسخط للمنكر وهو باطل بالاتفاق، والثاني أن قتل عثمان لم يكن عنده منكراً، والتقدير أنّه منكر. قلت: ان قتل عثمان يستلزم سخطه لكن لا من حيث انه قتل عثمان بل من جهة كونه منكراً، والمنقول أنّه لم يسخط لقتل عثمان ولا ساءه ذلك أي من جهة كونه قتل عثمان وذلك لا ينافي أن يسوءه ويسخطه من جهة كونه منكراً. وفي الجواب عثمان وذلك لا ينافي أن يسوءه ويسخطه من جهة كونه منكراً. وفي الجواب عثمان وذلك لا ينافي أن يسوءه ويسخطه من جهة كونه القول شاعر أهل عموض. فليتفطّن ولأجل اشتباه الحال خبط الجهّال. وفيها يقول شاعر أهل الشام:

وما في علي لمستعتب وايشاره اليوم أهل الذنوب إذا سئل عنه حدا شبهةً وليس براض ولا ساخط ولا هو ساءه ولا [هو] سرّه

مقالً سوى صحبة المحدثينا ورفع القصاص عن القاتلينا وعمّى الجواب على السائلينا ولا في النهاة ولا الأمرينا ولا بد من بعض ذا أن يكونا

فأمّا تفصيل الاعتراضات والأجوبة في معنى قتل عثمان وما نسب إلى علي علي علي علي من ذلك فمبسوط في كتب المتكلّمين كالقاضي عبد الجبّار وأبي الحسين البصريّ والسيّد المرتضى وغيرهم فلا نطول بذكرها، وربّما أشرنا إلى شيء من ذلك فيما بعد.

وقوله: غير أنّ من نصره لا يستطيع. إلى قوله: خير منّي. فاعلم أنّ هذا لفصل ذكره علله جواباً لبعض من أنكر بحضرته قعود من قعد عن نصرة عثمان وجعلهم منشأ الفتنة، وقال: إنّهم لو نصروه وهم أكابر الصحابة لما مجترأ عليه طغام الأمّة وجهّالها، وإن كانوا رأوا أنّ قتله وقتاله هو الحقّ فقد كن يتعيّن عليهم أن يعرّفوا الناس ذلك حتى ترتفع عنهم الشبهة، وفهم منك أنّ القائل يعنيه بذلك. فأجابه بهذا الكلام تلويحاً لا تصريحاً. إذ كان في محلّ يلزمه التوقّي. فقرّر أوّلاً أنّه ما أمر في ذلك بأمر ولا نهى ثمّ عاد

إلى الاستثناء فقرَرها في هاتين القضيّتين: إن الـذين خذلـوه كانـوا أفضل من الناصرين لـ إذ لا يستطيع ناصروه كمروان وأشباهه أن يفضّلوا أنفسهم على خاذليه كعلي سنك بزعم المنكر وكطلحة وسائر أكابر الصحابة إذ العقل والعرف يشهد بأفضليّتهم، وكذلك لا يستطيع الخاذلون أن يفضّلوا الناصرين على أنفسهم اللّهم إلاّ على سبيل التواضع. وليس الكلام فيه. فكأنَّه عليه سلَّم تسميم جدل أنَّه دخل في أمر عثمان وكان من الخاذلين له. ثمَّ أخذ في الردّ على المنكر بوجه آخر فقال: غير أنِّي لـو سلَّمت أنِّي ممّن خذله بكنّ الخاذلون له أفضل من الناصرين وأثبت المقدّمة بهاتين القضيّنين وحذف التلية للعلم بها، وتقديرها: والأفضل يجب على من عداه اتباعه والاقتدء به. فينتج هذا القياس أنّه كان يتعيّن على من نصره أن يتبع من خذله. وهذا عكس اعتقاد المنكر. وقال بعض النقّاد: إنَّ هذه كلمة قرشيَّـة، وأراد بذلك أنَّه عمَّى على الناس في كـلامه. قـال: ولم يرد لتبـرُّؤ من أمره. وإنَّما أراد أنَّ الخاذلين لا يلحقهم المفضوليَّة بكونهم خاذلين له، وإنَّ الناصرين لـ لا يلحقهم الأفضلية بنصرته. والـذي ذكره بعيد الفهم من هذا الكلام. ويمكن أن يحمل على وجه آخر وذلك أنّه إنّما قرّر أفضليّـة الخاذلين على الذصرين ليسلم هو من التخصيص باللائمة في القعود عن النصرة فكأنّه قال: وإذا كان الخاذلون له أفضل ممّ نصره. تعيّ عليهم السؤال عن التخلُّف، وأن يستشهد عليهم بحال الناصرين له مع كونهم مفضولين. فلم خصّصت باللائمة من بينهم والمطالبة بدمه؟ لولا الأغراض الفاسدة.

وقوله: وأنا جامع لكم أمره. إلى قوله: الأثرة.

أشار بين في هذا اللفظ الوجيز إجمالاً إلى أنّ كلّ واحد من عثمان وقاتليه كانا على طرف الإفراط من فضيلة العدالة: أمّا عتمان فاستيثاره واستبداده برأيه فيما الأمّة شركاء فيه والخروج في ذلك إلى حدّ الإفراط الدي فسد معه نظام الحلافة عليه وأدّى إلى قتله، وأمّا قاتلوه فلخروجهم في الجزع من فعله إلى طرف التفريط عمّا كان ينبغي لهم من التثبّت وانتظار صلاح الحال بينهم وبينه بدون القتل؛ حتى استلزم ذلك الجزع ارتكابهم لرذيعة

الجور في قتله. فلذلك كان فعله إساءةً للاستيثار، وفعلهم إساءة للجزع، وقيل: أراد إنكم أسأتم الجزع عليه بعد القتل. وقد كان ينبغي منكم ذلك الجزع له قبل قتله.

وقوله: ولله حكم واقع في المستأثر والجازع.

المفهوم من ذلك أنه يريد بالحكم الواقع لله في المستأثر هو الحكم المقدر اللاحق لعثمان بالفتل المكتوب بقلم الفضاء الإلهي في اللوح المحفوظ، وفي الجازع هو الحكم اللاحق لقاتليه من كونهم قاتلين، أو قالين وجازعين. وفي نسبة هذه الأحكام إلى الله تنبيه على تبرئه من الدخول في أمر عثمان وقاتيه بعد الإشارة إلى السبب المعد لوقوعها في حقهم وهو الاساءة في الاستيثار والجزع، ويحتمل أن يريد الحكم في الأخرة اللاحق للكلّ: من ثواب أو عقاب عمّا ارتكبه. وبالله التوفيق والعصمة.

## ۳۰ ـ ومن كلام له (عليه السلام) لابن عباس لما أرسله إلى الـزبير يستفيئه إلى طاعته قبـل حرب الجمل

لَا تَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فإنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالتَّوْرِ عَقِصاً قَرْنَهْ يَرْكُبُ الصَّعْبَ وَيَقُولُ : هُوَ الذَّبُولُ. وَلٰكِي آلْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ آبْنُ خَالِثَ: عَرُفْتَنِي بِالْجِجَازِ وَأَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا.

قال الشريف: أقول: هو أول من سمعت منه هذه الكلمة، أعني «فما عدا مما بدا».

أقول: يستفيئه: أي يسترجعه من فاء إذا رجع. وفي رواية إن تلقه تلقه من الفيته على كذا إذا وجدته عليه. والعقص: الاعوجاج، وعقص الثور قرنيه: بالفتح متعد، وعقص قرنه: بالكسر لازم. والصعب: الدابّة الجموح السغبة. والذلول: السهلة الساكنة. والعريكة: فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل الاسم من الوصفية الى الاسمية الصرفة وأصل العرك دلك الجلد بالدباغ

وغيره. وعدا: جاوز. وبدا: ظهر.

وأعلم أنّه سنك لمّا نهى ابن عباس عن لقاء طلحة بحسب ما رأى في ذلك من المصلحة نبّه على علّة رجه نهيه عنه بقوله: فإنَّك إن تلقه تجده كذا. وقد شبّه بالثور، وأشار إلى وجه الشبه بعقص القرن. استعار لفظ القرن وكنَّى به عن شجاعته، ولفظ العقص لما يتبع تعاطيه بـالقوَّة والشجـاعة من منع الجانب وعدم الانقياد تحت طاعة الغير اللازم عن الكبر والعجب بالنفس الذي قد تعرض لشجاع. ووجه الاستعارة الأولى أنَّ القرن الـة للثور بها يمنع ما يراد به عن نفسه. وكذلك الشجاعة يلزمها الغلبة والقوة ومنع الجانب، ووجه الاستعارة الثانية أنَّ الثور عند إرادة الخصام يعقص قرنيه أي يرخى رأسه ويعطف قرنيه ليصوّبهما إلى جهة خصمه. ويقارن ذلك منه نفح صادر عن توهم غلبته لمقاومه وشدّته عليه وأنّه لا قدر له عنده كذلك المشبّه هاهنا علم منه النه أنه عند لقاء ابن عاس له يكون مانعاً جانبه، متهيَّتُ للقتال، مقابلًا للخشونة وعدم الانقياد له الصادر عن عجبه بنفسه وغروره لشجاعته. فذلك حسن لتشبيه، ويحتمل أن يكون وجه الشبه لتواء طلحة في آرئه وانحرافه عنه الشبيه الشبيه النواء القرن. وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس. ويقال: إنَّ الكبر الذي تداخل طلحة لم يكن فيه قبل يوم حد. وإنَّما حدث به في ذلك ليوم وذلك أنَّه أبلي فيه بلاءً حسناً. ثم أشار إلى ابن عباس بلقء الزبير، وأشار إلى وجه الرأي في ذلك، وهو كونه ألين عريكة، ويكنَّى بالعريكة عن الطبع والخلق كناية بالمستعار. فيقال: فلان لين لعريكة إذا كان سهل الجانب لا يحتاج فيما يراد منه إلى تكلُّف ومجاذبة قويّة كالجلد الليّن الذي يسهل عركه. وفلان تديد العريكة: إذا كان بالضدّ بذلك. وظاهر أنَّ الزبير كان سهل الجانب. فلأجل ذلك أمره بلقائه لما عهد من طبيعته أنَّها أقبل للاستدرج، وأقرب إلى الانفعال عن الموعظة، وتذكُّر الرحم. وأحسن بهذه الاستمالة له بذكر النسب المستلزم تصوّره للميل والانعطاف من الطبائع السليمة: ونحوه قوله تعالى حكاية قول هارون لموسى النه : ﴿ يَا ابْنُ أُمُّ لَا تَأْخُذُ بَلَحِيتِي وَلَا بُرَأْسِي ﴾ ﴿ قَالَ : يَا ابْنُ أُمَّ إِنَّا

القوم استضعفوني ﴾ فإن فيه من الاستمالة والاسترقاق بتذكيره حقّ الأخوّة ممّا يدعو إلى عطفه عليه ممّا لم يوجد في كلام آخر. وأمّا كون عليّ مانت ابن خال الزبير فإنّ أبا طلب وصفيّة أمّ الزبير من أولاد عبد المطلب بن هاشم. وقوله: فما عدا ممّا بدا.

قال ابن أبي الحديد. عدا بمعنى صرف ومن: هاهن بمعنى عن ومعنى الكلام فما صرف عمّا كان بدا منك أي ظهر: أي ما الذي صدّك عن طاعتي بعد إظهارك لها، وحذف الضمير المفعول كثير كقوله تعالى: ﴿واسئل من أرسلنا قبلك﴾ أى أرسلناه.

وقال القطب الراوندي: له معنيان: أحدهما: ما الذي منعك ممّا كان قد بدا منك من البيعة قبل هذه الحالة، الثاني: ما الذي عاقب من البداء الذي يبدو للإنسان، ويكون المفعول الثاني لعدا محذوف يدلّ عليه الكلام أي ما عداك يريد ما شغلك وما منعك عمّا كان بدا لك من نصرتي.

قال ابن أبي الحديد: ليس في الوجه الثاني ممّا ذكره القطب زيادة على الوجه الأوّل إلاّ زيادة فاسدة. أمّا أنّه لا زيادة. فلأنّه فسر عدا في الوجهين بمعنى منع، وفسر قوله ممّا كن بدا منك في الوجهين أيضاً بتفسير واحد. فلم يبق بينهما تفاوت، وأمّا الزيادة الفاسدة فظنّه أنّ عدا يتعدّى إلى مفعولين وهو باطل باجماع النحاة.

وأقول: الوجه الذي ذكره ابن أبي الحديد هو الوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرهما الراوندي لأنّ الصرف والمنع لا كثير تفاوت بينهما وإن كان قد يفهم أنّ المنع أعمّ. وأمّا اعتراضه عليه بأنه لا فرق بين الوجهين اللذين ذكرهما فهو سهو. لأنّ معنى بدا في الوجه الأوّل ماظهر للناس منك من البيعة لي. ومراده به في الثاني ما ظهر لك في الرأي من نصرتي وطاعتي. وفرق بين ما يظهر من الإنسان لغيره، وبين ما يظهر له من نفسه أو من غيره، وأمّا ما ذكره من أنّه زيادة فاسدة فالأظهر أنّ لفظه الثاني في قوله المفعول الثاني زيادة من قلمه أو قلم الناسخ سهواً، ويؤيّده إظهاره للمفعول الأوّل تفسيراً لقوله ويكون المفعول لعدا محذوفاً.

ثمَّ أُقُـول: وهذه الـوجوه وإن احتملت أن يكـون تفسيراً إلَّا أنَّ في كـلَّ واحد عدولًا عن الظاهر من وجه: أمَّا الـوجه الـذي ذكره المـدائني فلأنَّـه لمَّا حمل عدا على حقيقتها وهي المجاوزة، وحمل ما بدا على الطاعة السابقة. احتاج أن يجعل من بمعنى عن. وهو خلاف الظهر. وأمَّا الراوندي فإنَّـه فسَر عدا بمعنى منع أو عاق وشغل، وحمل ما بدا على الطعة السابقة أو على البيعة. ولا يتمّ ذلك إلّا أن يكون من بمعنى عن. والحقّ أن يقال: إذّ عـدا بمعنى جاوز. ومن لبيان الجنس. والمراد ما الذي جاوز بك عن بيعتي ممّا بدا لك بعدها من الأمور التي ظهرت لك. وحينئذ تبقى الألفاظ على أوضاعها الأصلية مع استقامة المعنى وحسنه. وروي عن الصادق جعفر ابن محمد سين عن أبيه عن جدّه قال: سألت ابن عباس ـ رضوان الله عليه ـ عن تلك الرسالة فقال: بعثني فأتيت الزبير فقلت له. فقال: إنِّي أريد ما يريد. كأنَّه يقول: الملك، ولم يسزدني على ذلك. فسرجعت إلى أميسر المؤمنين كن فأخبرته. وعن بن عباس أيضاً أنّه قال · قلت الكلمة لـزبير علم يزدني على أن قال: أنا مع الخوف الشديد لنطمع. وسئل ابن عباس عمّا يعني الزبير بقوله هذا. فقال: يقول: أن على الخوف لنطمع أن نلي من الأمر ما وليتم، وقد فشر غيره ذلك بتفسير آخر. فقال: أراد أنا مع لخوف الشديد من لله نطمع أن يغفر لنا هذا الذنب.

### ٣١ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ وَزَمَنٍ كَنُودٍ يُعَدُّفِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً، وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ عُتُواً، لاَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، وَلاَ نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، وَلاَ نَسْخُونُ قَارِعَةً خَتَّى تُحِلَّ بِنَا فَالنَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: مِنْهُمْ مَنْ لاَ يَمْنَعُهُمُ الْفَصْلَةُ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ، وَكَلاَلَةُ حَدِّهِ، وَنَضِيضُ وَفْرِهِ ؛ وَمِنْهُمُ الْمُصْلِتُ لِسَيْفِهِ، الْفَصْلَةُ إِلَا مَهَانَةُ نَفْسِهِ، وَكَلاَلَةُ حَدِّهِ، وَنَضِيضُ وَفْرِهِ ؛ وَمِنْهُمُ الْمُصْلِتُ لِسَيْفِهِ، وَالْمُعْلِلُ بِشَيرِهِ، وَالْمُعْلِلُ بِشَعِرُهُ، وَالْمُحْلِبُ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ، قَدْ أَشْرِطَ نَفْسَهُ، وَأُوبَق دِينَهُ لَواللَّهُ لَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الآخِرَةِ، وَلاَ يَطْلُبُ الآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا: قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ، وَقَارَبَ مِنْ خَطُوهِ، وَشَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَزَخْرَف مِنْ نَفْسِهِ لِلأَمَانَةِ، وَآتَخَذَ سَتْرَ آلله ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيةِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُولَةُ نَفْسِهِ، وَآنْقِطَاعُ سَبِهِ. الْمَعْصِيةِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُولَةُ نَفْسِهِ، وَآنْقِطَاعُ سَبِه. فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ، وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ النَّزَهَادَةِ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلاَ مَعْدَىً. وَبِقِي رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ الْمَرْجِعِ، وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفً الْمَحْشَرِ، فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ؛ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ ، وَالرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفً الْمَحْشَرِ، فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ؛ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ ، وَسَاكِتٍ مَكْعُومٍ ، وَدَاعٍ مُخْلِصٍ ، وَثَكْلَانَ مُوجَعٍ . قَدْأَخْمَلَتُهُمُ مَقْمُوعٍ ، وَسَاكِتٍ مَكْعُومٍ ، وَدَاعٍ مُخْلِصٍ ، وَثَكُلانَ مُوجَعٍ . قَدْأَخُمَلَتُهُمُ التَّيِّيَةُ . وَشَمَلَتُهُمُ الذَّلَةُ ، فَهُمْ فِي بَحْرِ أَجَاجٍ ، أَفْوَاهُهُمْ ضَامِزَةً، وَقُلُوبُهُمْ قَرِحَةً . وَشَمَلَتُهُمُ اللَّهُ الْمَارِقُ وَلَاهُ وَلُولُ اللَّهُ الْقَرَطُ وَقُرَاضَةِ الْجَلَمِ ، وَاتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهِ مِنْكُمْ ، وَالْ يَعْظُولُ بِمَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهِ مِنْكُمْ ، وَالْ فَعُرَامِهُ الْجَلَمِ ، وَاتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهِ مِنْكُمْ . وَالْ فَعُرَامُ اللَّهُ الْقَرَطُ وَقُرَاضَةِ الْجَلَمِ ، وَاتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهِ مِنْكُمْ . وَالْ فَيْسَ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهِ مِنْكُمْ . وَالْعَقِيمُ مَنْ كَانَ أَشَعْفَ بِهِ مِنْكُمْ . وَالْمَعْفَ بِهِ مِنْ كَانَ أَشَعْفَ بِهِ مِنْكُمْ . وَالْمُ مَنْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَارْفُضُوهَا فَوْمَاتُ مَنْ وَالْمُوهِ الْمَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُهُ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَالْفُهُ وَلُوا مَنْ اللَّهُ الْمَاعِلُولُ مَنْ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلَالُ مُ وَالْمُ الْمُعْمَ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَالْفُهُ وَقُولُوا مِنْ اللَّهُ الْمَاعِلُ اللْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْعُولُولُ الْمَالِعُ ا

قال الشريف: أقول: هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية، وهي من كلام أمير المؤمنين عن الذي لا يشك فيه، وأين الذهب من الرغام، والعذب من الأجاج؟ وقد دل عبى ذلك الدليل الخريت، ونقده الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ؛ فإنه ذكر هذه لخطبة في كتاب اليان والتبيين، وذكر من نسبها إلى معاوية، ثم قال: هي بكلام على على أشبه وبمذهبه في تصنيف الناس. وبالإخبار عماهم عليه من القهر والإذلال، ومن التقية والخوف أليق قال: ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد، ومذاهب العباد؟؟!!

أقول: عنود: جائر. وكنود: كفور: والعتوّ: الكبر. والقارعة: الخطب العظيم. ومهانة النفس: حقارتها. وكلّ حدّ السيف وغيره: إذا وقف عن القطع. ونضيض وفره: قدّ ماله. والمصلت بسيفه: الماضي في الأمور بقوّته. والمجلب: المستعين على الأمر بالجمع. والرجل: جمع راجل. وأشرط نفسه لكذا: أي أعلمها وأعدّها له. وأوبق دينا: أي أهلكه. والحطام: متاع لدنيا، وأصله ما تكسر من اليبس. والانتهاز: الاختلاس

والاستلاب بقدر الامكان. والمقنب بكسر الميم وفتح النون: الجمع من الخيل مابين الثلاثين إلى الأربعين. وفرع المنبر يفرعه: أي علاه. وطامن من شخصه: أي خفض، والاسم الطمأنينة. وشمّر من ذيله: إذا رفعه. وزخرف: أي زبّن ونمّق. وضؤولة نفسه: حقارتها. المراح: المكان الذي تأوي إليه الماشية بالليل. والمغدى: هو الذي يأوى إليه بالغداة. والشريد. المشرد: وهو المطرود. والناد: الذاهب على وجهه. والقمع: الإذلال. والمعكوم: الذي لا يمكنه الكلام كأنّه سدّ فوه بالكعام؛ وهوشيء يجعل في فم البعير عند الهياج. والثكل: لحزن على فقد بعض المحات. واخملتهم: أي اسقطتهم وأرذلتهم بين الماس. والتقيّة ولتقوى: الحوف. والأجاج: الملح. والضامز: بالزاء: الساكتة. والحثالة الثفل. والقرظ، ورق السلم يدبغ به. والجلم: المقراض تجزّ به أوبار الإبل، وقرضته ما تساقط من قرضه.

واعلم أن نسبة الخير إلى بعض لأزمنة والشرّ إلى بعض آخر، وتفضيل بعض الأزمنة على بعض نسبة صحيحة لما أنّ الزمان من الأسباب المعدّة لحصول ما يحصل في هذا العالم من الامتزاجات وما يتبعها ممّا يعدّ خيراً أو شراً. وقد يتفاوت الأزمنة في الإعداد لقبول الخير والشرّ ففي بعضها يكون بحسب الاستقراء ما يعد شراً كثيراً فيقال: زمان صعب وزمان جائر. وخصوصاً زمان ضعف الدين والنواميس الشرعية التي هي سبب نظام العالم وبقانه وسبب الحياة الأديّة في الدار الأخرة، وفي بعضها يكون ما يعد حيراً فيقال: زمان حس وزمان عادل، وهو الزمان الذي يكون أحوال الخلق فيه منتظمة صالحة خصوصاً زمان قوّة الدين وظهوره وبقاء ستر ناموس الشريعة مسدولًا. هذا. وإن كنّا ذا عتبرنا أجزاء الخير وأجزاء الشرّ الواقعة في كلّ العالم بحسب كلّ زمان لم يكن هناك كثير تفاوت بين الأزمنة فيما يعدّ خيراً فيها وشراً. ولذلك قال أفلاطون: الناس يتوهمون بكلّ زمان أنّه آخر الأزمنة فيها ويثبتون تقصيراً عمّ تقدّمه وليس يوفون لزمان الماضي والمقيم حقّيهما من وتجاربه في الزمان لماضي، وينظرون إلى قصور المروّات في الزمان المقيم وتجاربه في الزمان لماضي، وينظرون إلى قصور المروّات في الزمان المقيم وتجاربه في الزمان الماضي والمقيم وينظرون إلى قصور المروّات في الزمان المقيم

واتساعها في الماضي من غير أن ينظروا إلى الأغراض في الزمانين وما يوجبه كلّ واحد منهما. وإذا تتبّع هذا بعدل واستقصي تصريف الزمانين من القوى والجدات، والأمن والخوف، والأسباب والأحوال كانا متقاربين. إذا عرفت هذا فنقول

قوله عنك إنَّا قد أصبحنا. إلى قوله: حتى تحلُّ بنا.

ذم للزمان بوصفي الجور والشدّة لمّا أعدله ممّا عدّد فيه من الأوصاف المعدودة شرّاً بالقياس إلى نظام العالم وبقائه. وذكر من تلك الأوصاف خمسة:

أوّلها: أنّه يعد فيه المحسن مسيئاً. وذلك من حساب المسيئين الكسالى عن الفيام بطاعة الله فيعدون إنفاق المحسن لماله رباءً وسمعة أو خوفاً أو رغبة في مجازاة، وكذلك سائر فضائله رذائل. كلّ ذلك طعناً في فضيلته وحسداً أن ينال رتبة أعلى. فيلحقونه بدرجاتهم في الإساءة.

وثانيها: أنّه يزداد الطالم فيه عتوّا. وذلك أنَّ منشأ الظلم هو النفس الأمّرة بالسوء وهي في زمان العدل تكون مقهورة دائما أو في أكثر الأحوال. وثورانها في ذلك الوقت طالبة للظلم يكون فلتة وانتهاز فرصة. فالظالم في زمان العدل إن ظلم أو تجاوز حدّه فكالسارق الذي لا يأمن في كلّ لحظة أن يقع به لمكروه فكذلك الظالم في زمن العدل مقموع بحرسة الشريعة مرصود بعيون طلائعها. أمّا في زمان ضعف الشريعة فالظالم فيه كالنهب معطٍ لقوّته سؤلها، غير ملتفت إلى وازع الدين فلا جرم كان عتوّه فيه أزيد. وقد كان في زمانه بالنسبة إلى عهد الرسول بينية كذلك.

وثالثها: أنّه لا ينتفع أهله فيه بما علموا. وهو توبيخ للمقصّرين في أعمال الآخرة على وفق ما علموا من الشريعة ممّ ينبغي أن يعمل لها إذ الانتفاع بالعلم إنّما يكون إذا وافقه العمل، وإليه الإشارة بقوله مشت في موضع آخر: العلم مقرون بالعمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن المراد بارتحال العدم هو عدم الانتفاع به وبهتفه بالعمل اقتضاؤه ما ينبغي من

مقارنة العمل له .

ورابعها: أنّهم لا يسألون عمّا جهلوا. وهو توبيخ للمقصّرين في طلب العلم بعدم السؤال عمّا جهلوا منه، وقلّة الالتفت لقصور أفهامهم عن فضيلته، واشتغالهم بحاضر اللذّات الحسيّة.

وخامسها: كونهم لا يتخوّفون قارعة حتى تحلّ بهم. وذلك لعدم فكرهم في عواقب أمورهم واشتغالهم بحاضرها عن الالتفات إلى مصالحهم وتدبيرها وهو توبيخ للمقصّرين في مر الجهاد وتنبيه لهم بذكر القارعة وحلولها بهم. وكلّ هذه أمور مضادّة لمصلحة العالم. فلذلك عدّ الزمان الواقعة فيه عنوداً وشديدا.

قوله: فالناس عبى أربعة أصناف. إلى قوله: قلُّوا.

أقول: وجه هذه القسمة أنَّ الناس إمّا مريدون للدنيا أو لله. والمريدون لها فإمّا قادرون عليها أو غير قادرين. وغير القادرين إمّا غير محتالين لها، أو محتالون. والمحتالون إمّ أن يؤهّلوا نفوسهم للإمرة والملك، أو لما هو دون ذلك. فهذه أقسام خمسة مطابقة لما ذكره ست من الأوصاف الأربعة الذين عرضهم للذّم مع الصنف الخامس الدين أفردهم بالمدح.

فالصنف الأوّل: فهم المريدون للدنيا القادرون عليها المشر إليه في القسم الثاني من قسمته بقوله: ومنهم المصلت لسيفه والمعلن بشرّه. إلى قوله: يفرعه. والمعصود بهذا الصنف القادرون على الدنيا المطلقون لعنان الشهوة والغضب في تحصيل ما يتخيّل كمالاً من القينات الدنيويّة. فإصلات السيف كباية عن التغيّب وتناول ما أمكن تناوله بالغلبة والقهر وإعلان الشرّ والمجاهرة بالظلم وغيره من رذائل الأخلاق. والإجلاب بالخيل والرجل كناية عن جمع أسباب الظلم والغلبة والاستعلاء على الغير. وإشراط نفسه: تأهيلها وإعدادها للفساد في الأرض. وظاهر أنّ من كان كذلك فقد أوبق دينه وأفسده.

وقوله: لحطم ينتهزه أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه.

إشارة إلى بعض العلل الغائبة للصنف المذكور من كونهم بالأوصاف المذكورة. واستعار لفظ الحطام للمال. ووجه المشابهة أن اليبس من النبات كما أنه لا نفع له بالقياس إلى ما يبقى خضرته ونضارته أو يكون ذا ثمرة كذلك المال بالنسبة إلى الأعمل الصالحة الباقي نفعها في الأخرة، وإنما خص هذه الأمور الثلاثة لأنها الأغلب فيما يسعى أهل الدنيا لأجله إذ الغالب أن السعي فيها إمّا لجمع المال أو لرئاسة دنيويّة باقتناء الخيل والنعم، أو دينيّة كافتراع المنابر والترأس بدموس الدين مع قصد الدنيا.

وقوله: ولبئس المتجر. إلى آخره

تنبيه لهذا الصنف من الناس على خسرانهم في أفعالهم الشبيهة بالتجارة الخاسرة فإنَّ طالب الدنيا المحصّل لها كيف ما اتّفق هالك في الأخرة. فهو كالبائع لها بما حصل له من دنياه، والمعتاض بما له عند الله من الأجر الجزيل لو أطاعه حطاماً تفنى عينه وتبقى تبعته. ولذلك استعار لفظ التجارة لها.

الصنف الثاني: وهم المريدون لها غير القدرين عليها وغير المحتالين لها وهو المشار إليه بقوله: منهم من لا يمنعه من الفساد [في الأرض] إلا مهانة نفسه وكلالة حدّه ونضيض وفره. وكنّى بقوله: كلالة حدّه عن عدم صراحته في الأمور وضعفه عنها. وظاهر أنَّ المريد للدنياالمعرض عن الله لو خلّى عن الموانع المذكورة ووجد الدنيا لم يكن سعيه فيها إلا فساداً.

الصنف الثالث: الغير القادرين على الدنيا مع احتيالهم لها وإعداد أنفسهم لأمور دون الملك وهو المشار إليه بقوله: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. إلى آخره.

وقوله: يطلب الدنيا بعمل الأخرة إشارة إلى الحيلة للدنيا كالرباء والسمعة.

وقوله: ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا إشارة إلى أنّه مريد للدنيا فقط. قوله: قد طامن من شخصه. إلى آخره. تفصيل لكيفية الحيلة فإن خضوع الإنسان وتطامن شخصه والمقاربة بين خطوه وتشمير ثوبه وزخرفته لنفسه بما هو شعار الصالحين من عباد الله وستر الله الذي حمى به أهل التقوى أن يردوا موارد الهلكة يقع من صنف من الناس التماساً لدخولهم في عيون أهل الدنيا وأرباب أهل القينات ليسكنوا إليهم في الأمانات ونحوها ويجعلون ذلك ذريعة لهم إلى ما أمّلوه من الدنيا الفانية فيكونون قد اتّخذوا ستر الله وظاهر دينه وسيلة إلى معصيته.

الصنف الرابع: لغير القادرين عليها المحتالون لها المؤهّلون أنفسهم للملك والإمرة، وهو المشار إليهم بقوله:

ومنهم من أقعدهم عن طلب الملك ضؤولة نفسه. إلى آخره. وذكر من موانع هذا الصنف عمّا رامه مانعين: أحدهما ضؤولة نفسه وقصورها عن المناواة وتخيّلها العجز عن طلب الملك وإن كان مطلوباً له، الثاني سبب ذلك الضعف وهو انقطاع سببه من قلّة المال وعدم الأعوان والأنصار في الطلب. فلذلك وقفت به حال القدر على حالته التي لم يبلغ معها ما أراد، وقصّرته عليها. فعدل لذلك إلى الحينة الحاذبة لرغبات الخلق إليه من التحلّي بالقاعة والتزيّن بلباس أهل الزهادة من المواظبة عبى العبادات ولزوم ظو هر أوامر الله وإن لم يكن ذلك عن أصل واعتقاد قده إليه.

وقوله: وليس [هو] من ذلك في مراح ولا مغدىً. كناية عن أنه ليس من القناعة والزهد في شيء أصلا، ويحتمل أن يكون هذا الصنف من غير القادرين وغير المحتاليس.

الصنف الخامس: وهم المريدون لله تعالى وهم المشار إليهم بقوله الله : وبقي رجال. إلى آخره. وذكر لهم أوصافا:

الأوّل: كونهم قدغض أبصارهم ذكر المرجع . وذلك أنَّ المريد لله إذا التفت إلى جنابه المقدّس واستحضر أنه راجع إليه بل مايل بين يديه . فلا بدّ أن يعرض عن غيره حياء منه وابتهاجاً بمطالعة أنواره وخوف أن يحمّج به بصره عن صعود مراتب الأملاك إلى مهاوي الهلاك، ولأنّ الحسّ تابع للقلب فإذا

كان بصر القلب مشغولًا غريقاً في جلال الله كان مستتبعاً للحسّ فلم يكن لـه التفات من طريقه إلى أمر آخر وهو المراد بالغضّ.

الثاني: كونهم قد أراق دموعهم خوف المحشر.

واعلم أنَّ خوف الخائفين قد يكون الأمور مكروهة لذاتها، وقد يكون لأمور مكروهمة لأدائها إلى ما هو مكروه لذاته، وأقسام القسم الشاني كثيرة كخوف الموت قبل التوبة. أو خوف نقض القربة، أو خوف الانحراف عن القصد في عبادة الله، أو خوف استيلاء القوى الشهوانيّة بحسب مجرى العادة في استعمال الشهوات المألوفة، أو خوف تبعات الناس عنده، أو خوف سوء الخاتمة، أو خوف سبق الشقاوة في علم الله تعالى. وكلُّ هذه ونحوه امخاوف عباد الله الصالحين. وأغلبها على قلوب المتّقين خوف الخاتمة فإنّ الأمر فيه خطر، وأعلى الأقسام وأدَّلها على كمال المعرفة خوف السابقة لكون الخاتمة تبعاً لها ومظهرة لما سبق في اللوح المحفوظ. وقد مثَّل من لـه خوف السـابقة ومن له خوف الخاتمة برجلين وقع لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيــه غناء أو هلاك فتعلَّق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهـر فيه من خيـر أو شرّ، وتعلّق قلب الأخر بما خطر لىملك حالةالتوقيع من رحمة أو غضب. وهذا التفات إلى السبب. فكان أعلى. فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلى الذي جرى بتوقيعه القلم الإلهيّ في اللوح المحفوظ أعلى من الالفتات إلى الأبد. وإلى ذلك أشار الرسول بسيك حيث كان على المنبر فقبض كفّه اليمني ثمَّ قال: هذا كتب الله كتب فيه أهل الجنَّة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيه ولا ينقص. وليعمل أهل السعادة بعمل أهن الشقاوة حتى يقال: كأنُّهم منهم بل هم هم ثمّ يستخرجهم (يستنقذهم خ) الله قبل الموت ولو بفواق ناقة، وليعمل أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال: كأنَّهم منهم بل هم هم ثمّ يستخرجهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة. السعيد من سعد بقضاء الله، والشقى من شقى بقضاء الله، والأعمال بالخواتيم. وأمَّا أقسام القسم الأوَّل فمثل أن يتمثّل في نفوسهم ما هو المكروه لذاته كسكرات الموت وشدّته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر، أو هول الموقف بين يدي الله تعالى

9

والحياء من كشف السرّ والسؤال عن النقير والقطمير، أو الخوف من الصراط وحدَّته وكيفيّة العبور عليه، أو من النار وأغلالها وأحوالها، أو من حرمان الجنّة، أو من نقصان الدرجات فيها، أو خوف الحجاب من الله تعالى. وكلّ هذه الأسباب مكروهة في نفسها ومختلف حال السالكين إلى الله فيها، وأعلاها رتبةً خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك وهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين ومن لم تكمل معرفته معد.

إذا عرفت ذلك فنقول: الخوف الذي أشار إليه علنك من هذا القسم إذ خوف لمحشر يشمل ما ذكرناه من أقسامه.

الثالث: كونهم بين شريد ناد : أي مشرد في البلاد مطرود إمّا لكثرة إنكاره المنكر أو لقلة صبره على مشاهدة المنكر، وخائف مقموع وساكت مكعوم: أي كأنّ التقيّة سدّت فاه عن الكلام. وهو من باب الاستعارة، وداع مخلص لله وثكلان موجع إمّا لمصابه في الدين أو من كثرة أذى الظالمين. وهذا تفصيل حال آحاد المتّقين، ويحتمل أن يكون ذلك تفصيلاً لحالهم بالنسبة إلى خوف المحشر أي أنّ خوف المحشر أراق دموعهم وفعل بكلّ واحد منهم ما ذكر عنه من الحالة التي هو عليها.

الرابع: كونهم قد محملتهم التقيّة: أي تقيّة الطالمين وهو تأكيد لما سبق.

الخامس: كونهم قد شمنتهم الدلّة: أي بسبب التقيّة.

السادس: كونهم في بحر أجاج، واستعار لفظ البحر بوصف الأجاج لما فيه من أحوال الدنيا الباطلة. ووجه المشابهة أنَّ الدنيا كما لا تصلح للاقتناء والاستمتاع بها بل تكون سبباً للعذاب في الآخرة كذلك البحر لا يمكن سابحه وإن بلغ به جهد العطش مبلغه شربه والتروّي به.

وقوله: أفو ههم ضامرة وقلوبهم قرحة.

أي إنّهم لمّا فطموا أنفسهم عن لذّاته ومخالطة أهلها فيما هم فيه من

الانهماك فيها لا جرم كانت أفواههم ضامرة لكثرة صيامهم بعيدة العهد بالمضغ. وقلوبهم قرحة جوعاً أو خوفاً من الله أو عطشاً إلى رحمته ورضوانه أو لما يشاهدونه من كثرة المنكرات وعدم تمكنهم من إنكارها. ومن روى ضامزة بالزاى المعجمة أراد سكوتهم وقية كلامهم.

السابع: كونهم قد وعظوا حتى ملوا:

أي ملّوا وعظ الخلق لعدم نفعه فيهم.

الثامن: كونهم قد قهروا حتى ذلّو..

التاسع: كونهم قد قتلوا حتى قلّوا: أي قتلهم الظالمون لعدم سلكهم في انتظامهم فإن قلت: كيف يقال قتلوا مع بقائهم. قلت: إسناد الفعل إلى الكل لوجود القتل في البعض مجازاً من باب إسناد حكم الجزء إلى الكلّ، ولأنّ الكلّ لمّا كان مقصوداً بالقتل كان كونهم مقتولين علّة غائية فجاز إسناد القتل إليهم وإن كان المقتول بعضهم.

وقوله: فلتكن الدنبا في أعينكم. إلى آخره.

أمر للسامعين باستصغار الدنيا واحتقارها إلى حد لا يكون في أعينهم ما هو أحقر منها فإن حثالة القرظ وقراضة البعلم في غاية الحقارة، والمراد من هذا الأمر. وغايته الترك لها فإن استحقار الشيء واستصغاره يستتبع تركه والإعراض عنه، ثم أمرهم بالاتعاظ بالأمم السابقة فإن في الماضين عبرة لأولي الأبصار، ومحل الاعتبر ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذاتها والمباهاة بكثرة قيناتها ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت وبقاء الحسرة والندامة للمستكثرين منها حجب حائلة بينهم وبين الوصول إلى حضرة جلال الله، ونبههم بقوله: قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. على أنهم مضطرون إلى مفارقة ما هم فيه وسيصيرون عبرة لغيرهم، وفائدة الأمر بالاتعاظ أيضاً الإعراض عنها والاقلاع وعدم الاغترار بها، ثم لما أمرهم بهذه الأوامر التي ليست صريحة في الترك أردف ذلك بالأمر الصريح بالترك فقال: وارفضوها ذميمة: أي أتركوا ما الترك أردف ذلك بالأمر الصريح بالترك فقال: وارفضوها ذميمة: أي أتركوا ما حاله الحقارة والذمامة، ثم نبه بعده على ما يصلح علة لتركها وهو عدم دوام

صحبتها وثباتها لمن كان أحبّ منهم لها: أي ولو دام سروره ونعيمها لأحد لدام لأحبّ الخلق لها وأحرصهم على المحافظة عليها فلمّا لم تدم لمن هو أشد حبّاً لها منكم فبالأولى أن لا تدوم لكم، وإذا كان طباعها رفض كلّ محبّ فالأحرى بذي المروّة اللبيب الترفّع والإعراص عمّن لا تدوم صحبته ولا تصفو محبّته. وبالله التوفيق.

# ٣٢ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)عند خروجه لقتال أهل البصرة

قال عبد الله بن العباس: دخلت عبى أمير لمؤمنين سك بذي قار وهو يخصف نعله فقال لي: م قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال سن : والله لهي أحب إلى من إمْرَتِكُمْ إلا أن أقيم حقا، أو أدفع باطلا، ثم خرج فخطب الناس فقال:

إِنَّ آلله بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَى آلله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ يَفْرَأُ كِتَابً وَلاَ يَدَّعِي نُبُوةً ، فَسَاقَ النَّاسَ حتى بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ ، وَبَلَّغَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ فَامْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ ، وَآطْمَأَنَّتْ صَفَاتَهُمْ . أَمَا وَآلله إِنْ كُنْتُ لَفِي مَنْجَاتَهُمْ فَامْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ ، وَآطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ . أَمَا وَآلله إِنْ كُنْتُ لَفِي سَاقَتِها حَتَّى تَوَلَّتُ بِحَذَافِيرِهَا : مَا صَعْفَتُ وَلا جَبُنْتُ وَإِنَّ مَسِيري هذَا لِمِثْلِهَا فَلَانْقُبَنَ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ مَالِي وَلِقُرَيْسَ ! وَآلله لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ فَلَانْقُبَنَ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ مَالِي وَلِقُرَيْسَ ! وَآلله لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ فَلَانْقَبْمُ مَفْتُونِينَ ، وَإِنِّي لَصَاحِبُهُمْ بِالأَمْسِ ؛ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيُومِ !

أقول: ذوقار: موضع قريب من البصرة، وهو الموضع الذي نصرت فيه العرب على الفرس قبل الإسلام. ويخصف نعله: أي يخرزها. وبوّاهم: أسكنهم. والمحلّة: المنزلة، والنجاة: موضع النجاة. والقناة: الرمح، وعمود الظهر المنتظم للفقار، والصفاة: الحجر الأملس المنبسط. والساقة: جمع سائق وتولّت بحذافيرها: أي بأسرها، والبقر: الشقّ.

واعلم أنّه سَكِ قدّم لنفسه مقدّمة من الكلام أشار فيها إلى فضيلة الرسول سِنُكِ في مبعثه وهو سوقه للخلق إلى الدين والحقّ ليبني عليها فضيلة

نفسه. وكانت غايته من ذلك توبيخ من خرج عليه من قريش والاستعداد عليهم.

فقوله: إنَّ الله بعث محمداً. إلى قوله: صفاتهم.

صدر الكلام. أشار فيه إلى فضيلة الرسول سنية. والواوان الداخلتان على حرفي النفي للحال. فإن قلت: كيف يجوز أن يقال إنه لم يكن أحد من العرب في ذلك الوقت يقرأ كتاباً وكانت اليهود يقرؤون التوراة والنصارى الإنجيل. قلت: إنَّ الكتاب لدي تذعيه ايهود وتسمّيه في ذلك الوقت التوراة ليس هو الكتاب الذي أنزل على موسى النه فإنهم كانوا حرّفوه وبدّلوه فصار كتابا أخر بدليل قوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا (١) وظاهر أنه من وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا (١) وظاهر أنه من تدّعي النصارى بقده في أيديهم فغير معتمد على نقلهم فيه لكونهم كفّاراً بسبب القول بالتثليث، وأمّا النافون للتثليث فهم في غاية القنّة فلا يقيد تولهم: إنّ ما في أيديهم هو إنجيل عيسى. علماً. فإذن لا يكون المقرو لهم حال مبعث محمد بسب كتاباً هو من عند الله. سلّمناه لكن يحتمل أن يسريد بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتب وإنّما كان بعضهم بالعرب بعشهم بالمورة لهم.

وقوله: فساق الناس حتى بوَّأهم محلَّتهم.

الإشارة بسوقه لهم إلى سوقه العقليّ لأذهانهم بحسب المعجزات إلى تصديقه فيما جاء به بحسب ما جاءهم من القرآن الكريم والسنّة النبويّة وإلى معرفة سبيل الله، ثمّ بحسب الترعيب لبعضهم والترهيب للبعض إلى سلوك تلك السبيل. فأصبحوا وقد تبوّؤوا محلّتهم: أي منزلتهم ومرتبتهم التي خلقوا لأجلها، وكانت هي مطلوب العناية الأزليّة بوجودهم في هذا الدار وهي لـزوم القصد في سبيل الله المسمّى إسلاماً وديناً وإيماناً وهو في الحقيقة المنجاة

<sup>(1) 1-19.</sup> 

التي لا خوف على سالكها ولا سلامة للمنحرف عنها، وذلك معنى قوله: وبلّغهم منجاتهم.

وقوله: واستقامت قناتهم.

والمراد بالقناة: القوّة والغلبة والدولة التي حصلت لهم مجازاً وهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب فإنّ الرمح أو الطهر سبب للقوّة والشدّة، ومعنى إسناد الاستقامة إليها انتظام قهرهم ودولتهم.

وقوله: واطمأنّت صفاتهم.

استعارة للفظ الصفاة لحالهم التي كانوا عليها، ووجه المشابهة أنهم كانوا قبل الاسلام في مواطنهم وعلى أحوالهم متزلزلين لا يقر بعضهم بعضاً في موطن ولا على حال بن كانوا أبداً في الغارة والنهب والجلاء. فكانوا كالواقف على حجر أملس متزلزل مضطرب. فاطمأنت أحوالهم وسكنوا في مواطنهم. كل ذلك بسبب مقدم محمد بيست.

وقوله: أمَّا والله إن كنت لفي ساقتها. إلى قوله: ولا جبنت.

تقرير لفضيلته. فأثبت لنفسه أنّه كان من ساقتها إلى أن تولّت بأسرها من غير عجز عتراه ولا جبن، والضمير في ساقتها لكتانب الحرب وإن لم يجر لها دكر صريح بل ما يحصل منه معنى الذكر وهو الناس فكأنّه قال: فساق الناس وهم يومئذ كتائب عليه فكنت في سقتها حتى تولّت تلك الكتائب بأسره لم يبق منها من يغالبه، وقد علمت أنّ لسوق قد يكون سوق طرد وهزيمة، والأوّل هو غايته على من السوق الثاني إذ لم يكن مقصوده من حروبه إلا السوق إلى لدين، ولمّا لم يمكن حصول الهداية للخلق إلا بوجود النبي وسيس ، وإيضح سبيل الحق كان ذبّه وطرده لكتائب حتى تولّت بحذافيرها حماية عن النبي وجود النبي وجود النبي وجود النبي المراً واجباً لا لذاته لكن لغرض تمام الهدى الذي هو غاية وجود النبي المنت المراً واجباً لا لذاته لكن لغرض تمام الهدى الذي هو غاية وجود النبي المنت المراً واجباً لا لذاته لكن

وقوله: ما عجزت [م ضعفت خ] ولا جبنت.

تمام لإثبات الفضيلة المذكورة له، وتقرير لما علم من شجاعته، وتأكيد

لعدم العجز والجبن الذي هو طرف التفريط من فضيلة الشجاعة.

وقوله: وإنَّ مسيري هذا لمثلها.

أي لمثل تلك الحال التي كنت عليها معهم زمان كفرهم من سوق كتائبهم وطردها من غير جبن ولا ضعف. وهو في معنى التهديد الذي عساه أن يبلغ خصومه وتقوى به نفوس أوليائه، وكذلك قوله: ولأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. أيضاً في معنى التهديد، وتنبيه على ما عليه خصومه من الباطل. واستعار هنا لفظ الخاصرة للباطل والبقر لتفريق الباطل وتمييز الحق منه تشبيها له في استتر الحق فيه وعدم تمييزه منه بحيوان ابتلع جوهراً ثميناً أعز منه قيمة وأتم فائدة فاجتمع إلى شق بطنه في استخلاص ما ابتلع.

وقوله: مالي ولقريش.

استفهام على سبيل الإنكار لمابينه وبينهم ممّا يوجب الاختلاف وجحد فضيلته. وحسم لاعذارهم في حربه.

وقوله: والله لقد قاتلتهم كافرين.

إظهار للمنة عليهم بسوقه لهم إلى الدين أوّلا وتعيير لهم بما كانوا عليه من الكفر ليعترفوا بفضيلته ونعمة لله عليهم به وليخجلوا من مقابلته بالباطل وهو إظهار الإنكار عليه إذ كانوا أولى بإتيان المنكر منه وهو أولى بردّهم عنه آخراً كما كان أوّلا. وكذلك قوله: وقاتلتهم مفتونين. على أحد الروايتين، وأمّا على رواية ولأقاتلنهم مفتونين فهو تهديد بأن يوقع بهم القتال على فتنتهم وضلالتهم على الدين. وكافرين ومفتونين نيصبا على الحال، وفي ذكر هذين الحالين تنبيه على علّة قتاله لهم في الحالتين وهو طلبه لاستقامتهم على الدين ورجوعهم إلى الحقّ عن الضلال وإغراء السامعين بهم.

وقوله: وإنَّى لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم.

إشارة إلى أنّه لم تتغيّر حالته التي بها قـاتلهم كافـرين ، وفائـدته تـذكير الخصم الآن بـابتلاء الكفّـار به في ذلـك الوقت ليتقهقـروا عن محاربتـه إذ في

تذكّر وقائعه في بدو الإسلام وشدّة بأسه ما تطير منه القلوب وتقشعر منه الجلود . وقد نقلت في تمام هذه الخطبة في بعض النسخ :

لتضج قريش ضجيجها إن تكن فينا النبوّة والخلافة، والله ما أتينا إليهم إلاّ أنّا اجترأنا عليهم.

وذلك إشارة إلى السبب الأصلى لخروج طلحة والنبير وغيرهما من قريش عبيه. وهو الحسد والمنافسة إن تكن الخلافة والنبوّة في بني هاشم دونهم. والضجيج: الصراخ القوّي. وهو كناية عن أشد مخاصماتهم ومنافراتهم معه على هذا الأمر.

وقوله: والله ما أتينه. إلى آخره.

تأكيد لما نسبه إليهم من سبب الخروج بالقسم البارّ على أنّه لم يكن الباعث لهم على قتاله أو على حسده والبعي عليه أمر من قبله سوى الاجتراء عليهم أي الشجاعة والإقدام عليهم في منعهم عمّا يريدون من قول أو فعل لا تسوّغه الشريعة فإنّه لمّا لم يكن ذلك في الحقيقة إساءة في حقّهم يستحقّ بها المكافئة منهم على إحسان وردع عن سلوك طرق الضلال تعيّن أنّ السبب في الخروج عليه ونكث بيعته هو الحسد والمنافسة وبالله التوفيق.

۳۳ ـ ومن خطبة له (عليه السلام) في استنفار الناس إلى أهل الشام

أَفُ لِكُمْ ، لَقَدْ سَنِمْتُ عِتَابَكُمْ !! أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مِنِ الآخِرَةِ عِوْضاً ؟ وَبِالذُّلُ مِنَ الْعِزِ خَلَفاً ؟ إِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكُمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُمْ عَنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ ، وَمِنَ الذَّهُولِ فِي سَكْرَةٍ ، يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي كَانَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ ، وَمِنَ الذَّهُولِ فِي سَكْرَةٍ ، يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَنَعْمَهُونَ . فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَالُوسَةٌ فَأَنْتُمْ لاَ تَعْقِلُونَ ، مَا أَنْتُمْ لِي بِثِقَة سَجِيسَ فَتَعْمَهُونَ . فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَالُوسَةٌ فَأَنْتُمْ لاَ تَعْقِلُونَ ، مَا أَنْتُمْ لِي بِثِقَة سَجِيسَ اللَّيَالِي ، وَمَا أَنْتُمْ بِرُكُنٍ يُمَالُ بِكُمْ ، وَلاَ زَوَافِرُ عِزٍ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِلاَ لَيَالِي مَلَ النَّيْمِ لَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِلَّ كُمْ ، وَلا زَوَافِرُ عِزٍ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ لِي كُمْ ، وَلا تَكِيدُونَ عِزْ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ لَكُمْ اللهَ النَّيَسَرَتُ مِنْ آخَرَ ، لَبِيْسَ لَعَمْرُ كَالِي ضَلَّ رُعَاتُهَا ، فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبِ آئتَشَرَتُ مِنْ آخَرَ ، لَيَسْلَ لَعَمْرُ اللَّيْلِ فَل رَعَاتُهَا ، فَكُلِّمَ الْهُ مَعْتُ مِنْ جَانِبِ آئتَشَرَتُ مِنْ آخَر ، لَبِيْسَ لَعُمْ وَاللَّهُمْ فَي غَفْمةِ سَاهُونَ ، فَلا تَكِيدُونَ ، وَتَنْقَصُ أَطْرَافُكُمْ فَلا تَصْوَلَ لاَ يُعْمُونَ لاَ يُنَامُ عَنْكُم وَأَنْتُمْ فِي غَفْمةٍ سَاهُونَ ، غُلِبَ وَالله الْمُتَحْاذِلُونَ ، وَايْمُ الله تَمْ فَنَكُم وَأَنْتُمْ فِي غَفْمة سَاهُونَ ، غُلِبَ وَالله الْمُتَحْاذِلُونَ ، وَايْمُ الله

إِنِّي الْطُلُّ بِكُمْ ، أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَاسْتَحَرُّ الْمَوْتُ قَدِ الْفَرَجُتُمْ عَنِ آبْنِ أَبِي طَالِبِ الْفِرَاجَ الرَّأْسِ . والله إِنَّ آمْراً يُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَحْمَهُ ، وَيَفْرِى جِلْدَهُ ؛ لَعَظِيمٌ عَجْزُهُ ، ضَعِيفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْدِهِ فَكُنْ ذَا إِنْ شِئْتَ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَالله دُونَ أَنْ أَعْطِي ذَلِك ضَرْبُ بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ ، وَتَطِيحُ السَّواعِدُ وَالاقْدَامُ ، وَيَفْعَلُ الله بَعْدَ فَلِكَ مَا يَشَاءُ .

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا ، وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقَّ : فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيًّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ ، وَتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ ، وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا ، وَتَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تُعَلِّيمُكُمْ وَلَنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالمعنِبِ ، وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالمعنِبِ ، وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالمعنِبِ ، وَالإَجَابَةُ جِينَ أَدْعُوكُمْ ، وَالطَّاعَةُ جِينَ آمُرُكُمْ .

أقول: روي أنّه سنك خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج وقد كان قام بالنهروان فحمد الله وأننى عليه وقال: أمّا بعد فيانّ الله تعلى قد أحسن بناصرتكم فتوجّهوا من فوركم هذا إلى عدوّكم من أهل الشام. فقالوا له: قد نفلت نبالنا وكلّت سيوفنا ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عدّتنا، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عددنا مثل من هلك منّا لنستعين به. فأجابهم: ﴿يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدّوا على أدباركم ﴿(۱) الآية فتلكّؤوا عليه وقالوا: إنّ البرد شديد. فقال: إنّهم يجدون البرد كما تجدون فتلكّؤوا عليه وقالوا: إنّ البرد شديد. فقال: إنّهم يجدون البرد كما تجدون أفّ لكم شمّ تلا قوله تعالى: ﴿قالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين ﴾(٢) الآية الأية. فقام منهم ناس واعتذروا بكثرة الجراح في الناس وطلبوا أن يرجع بهم ألى الكوفة أيّاماً. ثمّ يخرج بهم. فرجع بهم غير راض وأنزلهم نخيلة. وأمرهم أن يزمّلوا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلّوا زيارة أهلهم. فلم يقبلوا وجعلوا يتسلّلون ويدخلون الكوفة حتى لم يبق معه إلاّ القليل منهم. فلم يقبلوا وجعلوا يتسلّلون ويدخلون الكوفة حتى لم يبق معه إلاّ القليل منهم. فلمّ رأى ذلك دخل الكوفة فخطب الناس. فقال: أيّها الناس استعدّوا لفتال فلمّا رأى ذلك دخل الكوفة فخطب الناس. فقال: أيّها الناس استعدّوا لفتال فلمّا رأى ذلك دخل الكوفة فخطب الناس. فقال: أيّها الناس استعدّوا لفتال

Y1\_0(1)

<sup>.</sup> YT\_0(Y)

عدو في جهادهم القربة إلى الله ودرك الوسيلة عنده قوم حيارى عن الحقّ لا ينصرونه، موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به. جفاة عن الكتاب نكب عن الدين يعمهون في الطغيان، ويتسكّعون في غمرة الضلال: ﴿فأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل وتوكّلوا على الله وكفى بالله وكيلا قال: فلم ينفروا. فتركهم أيّاماً ثمّ خطبهم هذه الخطبة فقال: أفّ لكم. الفصل.

افّ: كلمة تضجّر من الشيء، وغمرات الموت: سكراته التي يغمر فيها العقل، والذهول: النسيان والسهو، ويرتج عليكم: أي يغلق، والحوار: المخاطبة، وتعمهون: تتحيّرون وتترددون، والمألوس: المجنون والمختلط العقل وسجيس الميلي وسجيس الأوجس: أي أبدا مدى الليلي، والزوافر: جمع زافرة، وز فرة الرجل أنصاره وعشيرته وسعر: جمع ساعر، وإسعار النار تهييجها وإلهابها، والامتعض، الغضب، وحمس الوغى: اشتداد الحرب وجلبة الأصوات، وعرقت اللحم أعرقه: إذا لم أبق على العظم منه شيئاً، والمشرفية: سيوف منسوبة إلى مشارف: قرى من أرض العرب تدنو من الريف، وفراش الهام: العظام الرقيفة تلي القحف.

واعلم أنّه سنك لمّا أراد استنفارهم إلى الحرب. وكانوا كثيراً ما يتثاقلون عن دعوته استقبلهم بالتأنيف والتضجّر بما لا يرتضيه من أفعالهم.

وقوله: لقد سئمت عتابكم. تفسير لبعض ما تأنف منه.

وقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً، وبالذلّ من العزّ خلفا.
استفهام على سبيل الإنكار عبهم يستلزم الحثّ على الجهاد فإن الجهاد لمّا كان مستلزماً لثواب الآخرة ولعزّة الجانب، وخوف الأعداء، والقعود عنه يستلزم في الأغلب السلامة في الدنيا والبقاء فيها لكن مع طمع العدوّ فيهم وذلّتهم له كانوا بقعودهم عنه كمن اعتاض الدنيا من الآخرة، واستخلف الذلّ من العزّة. وذلك ممّا لإ يرضى به ذو عقل سليم. وعوضاً وخيفاً منصوبان على التمييز.

قوله: إذا دعوتكم إلى جهاد عدوّكم، إلى قوله: لا تعقلون.

تبكيت لهم وتوبيخ برذائل تعرض لهم عند دعائه لهم إلى الجهاد.

الأولى: بأنّه تدور أعينهم حيرة وتردّداً وخوفاً من أحد أمرين: إمّا مخالفة دعوته، أو الإقدام على الموت. وفي كلا الأمرين خطر. ثمّ شبّه حالتهم تلك في دوران أعينهم وحيرتهم بحال المغمور في سكرات الموت، الساهي فيها عن حاضر أحواله، المشغول بما يجده من الألم. ونحوه قوله تعالى: ﴿ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت﴾(١).

الشانية: أنّه يرتج عليهم حواره، ويرتج في موضع الحال وتعمهون عطف عليه أي يرتج عليكم فيتحيّرون. ثمّ شبّه حالهم عند دعائه إلى الجهاد تشبيها ثانياً بحال من اختلط عقله أي أنّهم في حيرتهم وتردّدهم في جوابه كمختلط العقل ما يفقه ما يقول.

الثالثة: أنّهم ليسوا له بثقة أبداً. وهـو وصف لهم برذيلة الخلف والكذب المستلزم لعدم ثقته بأقوالهم.

الرابعة: كونهم ليسوا بركن يميل به المستند إليه في خصمه. يقال: فلان ركن شديد. استعارة له من ركن الجبل وهو جانبه لما بينهم من المشاركة في الشدّة وامتناع المعتصم به. ونحوه قوله تعالى: ﴿لُو أَنَّ لِي بِكُم قُوّة أُو آوى إلى ركن شديد﴾ (٢) أي قويّ يمنعني منكم وهو وصف بالتخاذل والعجز.

الخامسة: ولا زوافر عزّ يفتقر إليهم. وهو وصف لهم برذيلة الذلّ والحقرة.

السادسة: تشبيههم بإبل ضلّ رعاتها، والإيماء إلى وجه الشبه وهو أنّها كلّما جمعت من جانب انتشرت من جانب. إشارة إلى أنّهم ضعيفوا العزوم متشتّتوا الآراء لا يجتمعون على مصلحة بها يكون نظام أحوالهم في الدارين. وقد علمت أنّ ذلك من نقصان القوّة العلميّة فكانوا منها على رذيلة البله.

<sup>. 19 - 44 (1)</sup> 

<sup>(1) / /</sup> \_ ۸7.

السابعة: كونهم ليسوا بسعر نار الحرب: أي ليسوا من رجالها. وذلك أنّ مدار الحرب على الشجاعة والرأي. وقد سبقت منه الإشارة إلى ذمّهم بالفشل وضعف الرأي. فإذن ليسوا من رجال الحرب، ولمّا استعار لهيجان الحرب لفظ النار لما يستلزمانه من الأذى الشديد رشّح تلك الاستعارة بذكر الإسعار ووصف رجالها به.

الثامنة: كونهم يكادون ولا يكيدون: أي يخدعون ويمكر بهم عدّوهم في إيقاع الحيلة، وليس لهم قوّة المكر والحيلة به. وذلك أيضاً من رذيلة ضعف الرأي.

التاسعة: كونهم تنقص أطرفهم فلا يمتعضون: أي يغار العدو في كلّ وقت على بعض بـلادهم فيحوزها فلا يشقّ ذلك عليكم ولا يدرككم منه أنفة ولا حميّة، وهو وصف لهم برذيلة المهانة.

العاشرة: كونهم في غفلة ساهون مع انتباه عدوهم. وهو وصف لهم بوذيلة الغفلة أيضاً عمّا يراد بهم، وقلّة عقليّتهم لمصالح أنفسهم، وكلّ هذا النوبيخ تثقيف لهم وتنبيه لنفوسهم الراقدة في مراقد طبائعها على ما ينبغي لهم من المصالح التي يكون بها نظام أحوالهم على قانون الدين.

وقوله: غلب والله المتخاذلون.

تنبيه على أنّهم بتخاذلهم سيغلبون. وأورد الغنب المطلق بعلّة التخاذل لأنّهم للحكم العام أشد قبولاً منهم له على أنفسهم إذلو خصصهم به فقال غلبتم والله أو تخاذلتم لم يكن وقعه في الذوق كوقعه عامّاً.

وقوله: وأيم الله. إلى قوله: انفراج الرأس.

أقسم أنه ليظنّ بهم أنهم عند اشتداد الحرب وحرارة الموت ينفرجون عنه انفراج الرأس: أي يتفرقون أشدّ تفريق. وانفراج الرأس مثل. قيل: أوّل من تكلّم به أكثم بن صيفي في وصيّة له: يا بني لا تنفرجوا عند الشدائد انفراج الرأس فإنّكم بعد ذلك لا تجتمعون على عزّ. وفي معناه أقوال.

أحدها: قال ابن دريد: معناه أنَّ الرأس إذا انفرج عن البدن لا يعود

إليه ولا يكون بعده اتصال وذلك اشد انفراج.

الثاني: قال المفضّل: الرأس اسم رجل ينسب إليه قرية من قرى الشام يقال لها بيت الرأس وفيها يباع الخمر. قال حسّان: كان سببه من بيت رأس يكون مزاجها عسلاً وماء.

وهذا الرجل قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد إليه فضرب به المثل في المباينة والمفارقة.

الشالث: قال بعضهم: معناه أنّ الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن بعض كان ذلك بعيد الالتيام والعود إلى الصحة.

الرابع: قال بعضهم: معناه انفرجتم عنّي رأساً أي بالكلّية.

الخامس: قيل معناه: انفراج من يريد أن ينجو برأسه.

السادس: قيل معناه: انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع فإنه يكون في غاية من الشدة وتفرق الاتصال والانفراج. ونحوه قوله عنه في موضع آخر: انفراج المرأة عن قبلها، وعلى كل تقدير فمقصوده شدة انفصالهم وتفرقهم عنه لهم أحوج ما يكون إليهم، واستحرار الموت يحتمل أن يراد به شدته الشبيهة بالحرارة مجازا كما سبق، ويحتمل أن يراد به خلوصه وحضوره فيكون اشتقاقه من الحرية، والجملة الشرطية خبر أن المخففة من المثقلة. واسمها الضمير الشأن وهي مع اسمها وخبرها قائمة مقام مفعولي ظنّ، وفيه توبيخ لهم على التقصير البالغ في حقّه إلى حدّ أن يظنّ بهم الظنّ المذكور.

وقوله: والله إنَّ امرءاً. إلى قوله: إن شئت.

من لطيف الحيلة في الخطاب الموجب للانفعال عنه؛ وذلك أنّه صوّر لهم أفعالهم من التخاذل على العدوّ والضعف وسائر أفعالهم المذمومة التي الفوا التوبيخ والتعنيف بعبارة تربهم إيّاها في أقبح صورة وأشّدها كراهة إليهم وأبلغها نكاية فيهم وهو تمكينهم للعدوّ من أنفسهم فإنّ أفعالهم من التخاذل ونحوه. وهي بعينها تمكين للعدوّ فيما يريد بهم وإعداد له وتقوية لحاله، ولمّا

٨,

كان من عادة ظفر العدوّ احتياج المال والقتـل وتفريق الحـال كنّى عن الأوّل بقوله: يعرق لحمه، ووجمه استعارة عـرق اللحم لسلب المال بكلَّيَّتـــه ظاهــر، وكذلك كني عن القتل وسائر أسباب الهلاك من فعل العدو بهشم العظم، وعن تمزيق الحال المنتظم بمري الجلد. ثمّ لمّا كان من البيّن أنّ تخاذلهم تمكين لعدوهم منهم وكان تمكين الإنسان لعدو من نفسه يفعل به الأفعال المنكرة لا يكون إلَّا عن عجز عظيم وضعف في القلب عن مقاومته لا جرم أثبت العجز وضعف القلب لامرىء مكن عدوّه من نفسه وأكَّد ذلك بـأنَّ. وبالقسم البار، وكنَّى بضعف القلب عن الجبن وأتى بذلك الإثبات على وجه عامّ لكل امرى عفعل ذلك ولم يخصّهم بالخطاب ولا نسب تمكين العدوّ إليهم صريحاً وإن كانوا هم المقصودين بدلك رجاء لنفارهم عن الدخول تحت هذا العموم بالانقياد لأمره والجهاد. ثمّ أردفه بالأمر أن يكونوا ذلك المرء الذي وصفه بما وصفه أمراً على سبيل التهديد والتنفير، وذلك قوله: أنت فكن ذاك إن شئت. أي ذاك المرء الموصوف بالعجز والضعف. خطب للشخص المطلق الصادق على أي وحد منهم كان وأمر له أن يكون بصفة المرء الموصوف أو لا تنفيراً له عمّ ذكره ممّا يلزم الإنسان من الأحوال الرديشة عند تمكينه عدوّه من نفسه وروي: أنّه خاطب بقوله: أنت فكن ذاك. الأشعث ابن قيس. فإنه روى: أنّه قال وهو يخطب ويلوم الناس عن تقاعدهم عن الحرب: هلا فعلت فعل ابن عفان فقال سن له: إنَّ فعل ابن عفان مخزاة على من لا دين له ولا وثيقة معه، وإنَّ امرءً أمكن عدوَّه من نفسه يهشم عظمه ويفري جلده لضعيف رأيه ما فوق عقله 'نت فكن ذاك إن شئت. الفصل.

وقوله: فأمّا أنا. إلى قوله: ما يشاء.

لما خيرهم أن يكونوا ذلك المرء على سبيل التهديد أردف ذلك بالتبرء من حال المرء المذكور ليكون لهم به سنت أسوة في النفار عن تمكين العدو من أنفسهم إلا بعد بذل النفس في الجهاد أي على تقدير اختيار المخاطب تلك الحال فإنه هو لا يختار ذلك الحال بل دون أن يعطي عدوه من نفسه ذلك التمكين ضرب بالمشرفية يطير منه الهام وتطيح منه السواعد والأقدام،

وكلّ ذلك كناية عن أشدّ المجاهدة، ويفعل الله بعد ذلك الجهاد والمناجزة ما يشاء من تمكين العدوّ أو عدم تمكينه فإنّ إليه مصير الأمور وعواقبها.

وقوله: أيُّها ٱلناس. إلى آخره.

ذكر ما لهم عليه من الحقّ وما له عليهم منه ليعرفهم أنّه أدّى ما عليه من الواجب لهم فينبغي لهم أن يخرجوا إليه من واجب حقّه الـذي فرض الله عليهم فبدأ ببيان حقّهم عليه أدباً واستدراجاً لـطباعهم فإنّ البداءة بحقّ الغيس قبل حقّ النفس أليق بالأدب وهم لسماعه أقبل . فذكر منها أربعة أمور بها يكون صلاح حالهم في الدارين .

أحدها: النصيحة لهم وهي حتّهم على مكارم الأخلاق وجذبهم إلى ما هو الأليق بهم في معاشهم ومعادهم.

الثاني: توفير فيئهم عليهم بترك ظلمهم فيه وتفريقه في غير وجوهه ممّا ليس بمصلحة لهم كما نسبوه إلى من كان قبله.

الشالث: تعليمهم كيلا يجهلوا. وإنّما لم يقل كيما يعلموا لأنّ ظهور المنّة عليهم بذكر نفي الجهل عنهم أشدّ من ظهورها في ذكر عرض إيجاد العلم لهم ولذلك كان تأذّي الرجل وأنفته من أن يقل له: يا جاهل. أشدّ بكثير من نفار من يقال له: لست بعالم.

الرابع: تأديبهم كيما يعلموا. فهذه الأمور الأربعة هي الواجبة على الإمام للرعية واحد منها يرجع إلى صلاح أبدانهم وقوامها: وهو توفير فيئهم عليهم بضبطه، وعدم التصرف فيه لغير وجوه مصالحهم. وإثنان يرجعان إلى صلاح حال نفوسهم إمّا من جهة إصلاح القوّة النظريّة: وهو التعليم لغرض العلم أو من حهة إصلاح القوّة العملية وهو التأديب لغرض العمل. وواحد مشترك بين مصلحتي البدن والنفس ونظام أحوالهما وهو النصيحة لهم. ثمّ أردف ذلك ببيان حقّه عائد وذكر أيضاً أربعة.

الأوّل: الوفاء بالبيعة وهي أهمّ الأمور إذ بها النظام الكلّي الجامع لهم

معه

الثاني: النصيحة له في غيبته وحضوره والذبّ عنه إذ بذلك نظم شمل المصلحة بينهم وبينه أيضاً.

الثالث: إجابته حين يدعوهم من غير تثاقل عن نـدائه فـإنّ للتثاقـل عن دعوته ما علمت من قهر العدوّ. وغلبته عليهم وفوات مصالح عظيمة.

الرابع: طاعتهم له حين يأمرهم، وظاهر أنّ شمل المصلحة لا ينتظم بدون ذلك. وأنت تعلم بأدنى تأمّل أنّ هذه الأمور الأربعة وإن كانت حقوقاً له عليهم إلا أنّه إنّما يطلبها منهم لما يعود عليهم به من النفع في الدنيا والأخرة فإنّ الوفاء ملكة تحت العفّة والنصيحة له سبب لانتظام أمورهم به وإجابة دعوته إجابة لداعي الله الجاذب إلى الخير والمصلحة، وكذلك طاعة أمره طاعة لأمر الله إذ هو الناطق به، وقد علمت ما تستلزمه إطاعة الله من الكرامة عنده. وبالله التوفيق والعصمة.

## ۳۶ ـ ومن خطبة له (عليه السلام) بعد التحكيم

أَلْحَمْدُ لله وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ ، وَالْحَدَثِ الْجَلِيلِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَآلِهِ.

أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَيْرَةَ، وَقُدْ كُنْتُ أُمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي، لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ؛ فَأَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُنَاةِ، وَالْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ، حَتَّى آرْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ، وَضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ، فَكُنْتُ وَالْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ، حَتَّى آرْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ، وَضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ، فَكُنْتُ وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَال أَخُو هَوَازِنَ:

أَمَرْتُكُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللَّوَى فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النَّصْحَ إِلَّا ضُحَى الْغَدِ أَمَرْتُكُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرِي لِمَّا التقيا بدومة أقول: روي أنَّ عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري لمَّا التقيا بدومة

الجندل وقد حكما في أمر الناس كان علي يومئذ قد دخل الكوفة ينتظر ما يحكمان به. فلمّا تمّت خدعة عمرو لأبي موسى وبلغه ذلك على اغتم له غمّا شديداً ووجم منه وقام فخطب الناس. فقال: الحمد لله. الفصل. وزاد بعد الاستشهاد ببيت دريد في بعض الروايات: ألا إنّ هذين الرجلين اللذين اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحييا ما أمات واتبع كل واحد منهما هواه وحكم بغير حجّة ولا بينة ماضية واختلفا فيما حكما فكلاهما لم يرشدا الله. فاستعدّوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا في معسكركم يوم كذا. وأمّا قصّة التحكيم وسببها فمذكور في التواريخ.

والخطب: الأمر العظيم. وفدحه الأمر: إذا عاله وأبهظه. والجافي: خشن الطباع الذي ينبو طبعه عن المؤانسة فيقاطع ويباين.

فقوله: الحمد الله. إلى قوله: الجليل.

قلد عرفت نسبة الخير والشرّ إلى الدهر على أيّ وجه هي، ومراده أحمد الله على كلّ حال من السرّاء والضرّاء. وإن هنا للغاية. ويفهم من هذا الصدر وقوع الخطب الفادح وهو ما وقع من أمر الحكمين. وحمد الله عليه.

وقوله: ليس معه إله غيره.

تأكيد لمعنى كلمة التوحيد وتقريرٌ لمقتضاها.

وقوله: أمّا بعد. إلى قوله: الندامة.

القيود الأربعة التي ذكرها من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي ووجوب قبوله: أمّا كونه ناصحاً فلأنّ الناصح يصدق الفكر ويمحض الرأي وغير الناصح ربّما يشير بفطير الرأي فيوقع في المضرّة، وأمّا كونه شفيقاً فلأنّ الشفقة تحمل على النصح فتحمل على حسن التروّي في الأمر وإيقاع الرأي فيه من تثبّت واجتهاد. والباعث على هذين أعني النصح والشفقة إمّا الدين أو محبّة المستشير، وأمّا كونه عالم ففائدته إصابته لعلمه وجه المصلحة في الأمر فإنّ الجاهل أعمى ولا يبصر وجه المصلحة فيه. قال رسول الله سَمِيْتُ : استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا، وقال عبد الله بن الحسن لابنه

محمد: احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا كما تحذر عداوة العدوّ العاقل فإنّه كما يوشك أن يقع بك مكر العاقل كذلك يوشك أن يورّطك شور الجاهل، وأمّا كونه مجرّباً فلأنّه لا يتمّ رأي العالم ما لم ينضم إليه التجربة. وذلك أنّ العالم وإن علم وجه المصلحة في الأمر إلّا أنّ ذلك الأمر قد يشتمل على بعض وجوه المفاسد لا يطّلع عليه إلّا بالتجربة مرّة ومرّة فالمشورة من دون تجربة مظنّة الخطإ، وقيل في منثور الحكم: كلّ شيء محتاج إلى العقل والعقل محتاج إلى التجارب. وإذا عرفت أنّ طاعة المشير الموصوف بالصفات المذكورة مستلزمة في أغلب الأحوال للسرور بحسن ثمرة رأيه والفوز بها لا جرم كان معصيته ومخالفة رأيه مستلزمة للحسرة مستعقبة للندامة.

وقوله: وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري.

لمّا قدّم أنّ معصية المشير المذكور تعقب الحسرة والندامة أردف ذلك ببيان أنّه هو المشير وأنّه أشار عليهم فخالفوه ليتضح لهم أنّهم عصوا مشيرا قد استكمل شرائط الرأي فيتوقّعوا الندم على معصيته.

وقوله: ونخلت لكم مخزون رأيي.

ستعارة للفظ النخل لاستخلاص أسد آرائه وأجودها لهم بحسب اجتهاده، ووجه المشابهة أن أحود ما ينتفع به مما ينخل من دقيق ونحوه هو المخول كذلك الرأي أجوده وأنفعه ما استحلص وصفي من كدورات الشهوة والغضب.

وقوله: لو كان يطاع لقصيرِ أمر.

مثلً. وقصير هذا هو قصير بن سعد اللخميّ مولى جذيمة الأبرش بعض ملوك العرب. وأصل المثل أنَّ جذيمة كان قتل أبا الزباء ملكة الجزيرة فبعثت إليه عن حين ليتزوَّج بها خدعة وسألته القدوم فأجابها إلى ذلك، وخرج في ألف فارس وخلف باقي جنوده مع ابن أخته عمرو بن عديّ، وكان قصير أشار إلى جذيمة أن لا يتوجّه إليها فلم يقبل رأيه فلمّا قرب جذيمة من الجزيرة

استقبله جنود الزباء بالعدّة ولم ير منهم إكراماً لـه فأشار عليه قصير بالرجوع عنها، وقال: إنَّها امرأة ومن شأن النساء الغدر. فلم يقبل. فلمَّا دخل إليها غدرت به وقتلته . فعندها قال قصير : لا يطاع لقصير أمر . فذهبت مثلاً لكلّ ناصح عصي وهو مصيب في رأيه. وقد يتوهم أنَّ جواب لو هاهنا متقدّم، والحقّ اأنَّ جوابها محذوف والمعنى يتّضح بترتيب الكلام، والتقدير إنَّي كنت أمرتكم أمري في هذه الحكومة ونصحت لكم فلو اطعتموني لفعلتم ما أمرتكم به ومحضت لكم النصيحة فيه، فقولنا: لفعلتم هو تقدير الجواب، وممّا ينبّه عليه أنَّ قوله: فأبيتم عليَّ إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة. وهو في تقدير استثناء نقبض ذلك التالي، وتقديره لكنَّكم أبيتم عليَّ إباء من خالف الأمر وجفا المشير وعصاه حتى شكّ في نصحه هـل كان صواباً أو خطأ . وهذا الحكم حقّ فإنّ المشير بالرأي الصواب إذاكثر مخالفوه فيه قد يتهم نفسه في صحّة ذلك الرأي وصوابه لأنّ استخراج وجه المصلحة في الأمر أمر اجتهاديّ يغلب على الظنّ بكثرة الأمارات اللائحة للمشير فإذا جوّر المشير أن يكون خلاف ما رآه هو. المصلحة فلا مانع إذن أن يعرض لغيره. أمارات أخرى يغلب على ظنّه أنّ ما رآه هو ليس بمصلحة فيعارض بها ما رآه الأوّل حَقّاً ويخالفه في رأيه فإذا كثرت تلك المخالفة من جمع عظيم جاز أن يتشكّك الإنسان فيما ظنَّه من المصلحة أنَّه ليس بمصلحة وأنَّ الأمارات التي اقتضت ذلك الظنّ غير صحيحة فلذلك قال ساند : حتى ارتباب الناصح بنصحه. وعنى بالذصح نفسه أو من رأى رأيه لإطباق أكثر أصحابه على مخالفتهم، وقال بعض الشارحين: يحمل ذلك على المبالغة لأنَّه عني منزَّه عن أن يشكُّ فيما يراه صواباً بعد شوره به.

وقوله: وضنّ الزند بقدحه.

وقيل: هو مثل يضرب لمن يبخل بفوائده إذا لم يجد لها قابلاً عارف محقها أو لم يتمكّن من إفادتها فإنّ المشير إذا اتّهم واستغشّ أو خطىء في رأيه ربما لا ينقدح له بعد ذلك رأي صالح لحكم الغضب عليه من جهة مخالفته وعدم قبول رأيه. ولمّا كان غرضه أن يقرّر عليهم الندامة في مخالفة رأيه ويريهم ثمرة عصيان أمره الصادر عن معاينة وجه المصلحة كما هو قال: فكنت وإيّاكم كما قال اخو هوازن: أمرتهم أمري. البيت، وهو لدريد ابن الصمة من قصيدة له في الحماسة أوّلها:

ورهط بني السوداء والقوم سهّد نصحت لعارض وأصحاب عارض وقصّته في هذه القصيدة أنّ أخاه عبد الله بن الصمة غزا بني بكر ابن هوازن بن غطفان فغنم منهم واستاق إبيهم فلمّا كان بمنعرج اللوى قال: لا والله لا أبرح حتى أنحر البقيعة وهي ما ينحر من النهب قبل القسمة، وأحيل السهام. فقال له أخوه دريد: لا تفعل. فإنّ القوم في طلبك. فأبي عليه وأقام ونحر البقيعة وبت فلمّا أصبح هجم القوم عليه وطعن عبد الله بن صمة فستغاث بأخيه دريـد فنهنه عنه القوم حتى طعن هوأيضاً وصرع وقتل عبـد الله وحال الليل بين القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح حصل له فقال القصيدة ، وإنَّما قال مالته : أخو هوازن . لنسبته إليهم فإنَّ دريداً ابن لصمة ابن بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن . ونحوه قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُر أَخَا عَادٍ ﴾ لنسبته فيهم وكذلك قال لهم أخوهم لوط ويكفي في إطلاق لفظ لأخَّة مجازاً مجرّد الاتصال بهم والملابسة لهم وقد عرفت ذلك ، ووجه تمثّله النه بالبيت : إني كنت وإيّاكم في نصيحتي ونهيي من الحكومة ومخالفتكم أمري المستلزمة لندامتكم على التفريط كهذا القائل مع قومه حيث نصح لهم فعصوه فلحقهم من الندامة الهلاك .

واعلم أنّ الذي كان أشر به على أصحابه: هو ترك الحكومة والصبر على قتال أهل الشام. ومجمل السبب أنّ أمارات الغلبة ليلة الهرير كانت لائحة على أهل الشام فلمّا عاينوا الهلاك استشار معاوية بعمرو بن العاص في كيفيّة الخلاص فقال عمرو: إنّ رجالك لا تقوم لرجاله، ولست مثله إنّه يقتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره وأنت تريد البقاء وهو يريد الفناء، وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون علياً إن ظفر بهم ولكن ألق إلى القوم أمراً إن قبلوه اختلفوا وإن ردّوه اختلفوا: ادعهم إلى

كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم فإنَّك بـالغ بــه حاجتـك فإنِّي لم أزل أدّخــر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك فلما أصبحوا رفعوا المصحف على أطراف الرماح وكان عددها خمس مائة مصحف ورفعوا مصحف المسجد لأعظم على ثلاثة رماح مشدودة يمسكها عشرة رهط ونادوا بأجمعهم: الله الله معشر العرب في النساء والبنات الله الله دينكم هذا كتاب الله بيننا وبينكم. فقال سلنيم : اللَّهم إنَّك تعلم أنَّهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم إنَّك أنت الحكم الحقّ المبين، وحيئنذ اختلف أصحابه فقالت طائفة: القتال القتال، وقال أكثرهم: المحاكمة إلى الكتاب ولا يحلّ لنا الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب وتنادوا من كلّ جانب الموادعة فقال سِن في جوابهم: أيّها الناس إنّي أحقّ من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إنّي أعرف بهم منكم صحيتهم صغاراً ورجالًا فكانوا شرّ صغار وشرّ رجال ويحكم إنّها كلمة حقّ يراد بها البطل إنهم ما رفعوها إنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكنها الخديعة والمكيدة والوهن أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر القوم الظالمين، فجاءه عشرون ألفاً من أصحابه ونادوه باسمه دون إمرة المؤمنين: أجب اليوم إلى كتاب الله إذا دعيت وإلا قتلنك كم قتينا عثمان. فقال النه : ويحكم أنا أوّل من أجاب إلى كتاب الله، وأوَّل من دعا إليه فكيف لا أقبله وإنَّما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن ولكني قد أعلمتكم أنَّهم قد كادوكم وليس العمل بالقرآن يريـدون. فقالـوا: العث إلى الأشتر يأتيك. وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهريـر قد أشـرف على عسكـر معاوية ليدخله ولاح له لظفر فبعث إليه فرجع على كره منه ووقع بينه وبين من أجاب إلى الحكومة من أصحاب على النه مسابّ ومجادلات على ما اختاروا من ترك الحرب وتنادوا من كل جانب رضى أمير المؤمنين بالتحكيم وكتبوا عهداً على الرضا به، وسنذكركيفيته إجمالًا إنشاء الله تعالى. وبالله التوفيق.

٣٥ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

(في تخويف أهل النهروان)

فَأَنَا نَذِيرُكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هٰذَا النَّهْرِ، وَبِأَهْضَام ِ هٰذَا الْغَاثِطِ

عَلَى غَيْرِ بَيَّنَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ، وَلَا سُلْطَانٍ مُبِينٍ مَعَكُمْ: قَـدْ طَوَّحَتْ بِكُمْ اللَّاارُ وَآحْتَبَلَكُمُ الْمُخَالُكُمُ الْمُحْدُومَةِ فَأَبْيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالُكُمُ الْمُفْدَارُ، وَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ هٰذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبْيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْمُنَابِلِينَ، حَتَّى صَرَفْتُ رَأْبِي إِلَى هَوَاكُمْ، وَأَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفًاءُ الْمُخَالِفِينَ الْمُنَابِلِينَ، حَتَّى صَرَفْتُ رَأْبِي إِلَى هَوَاكُمْ، وَأَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفًاءُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُمْ مَا اللَّهُمْ لَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرَاً.

أقول: الخطاب للخوارج الذين قتلهم السن بالنهروان، وقد كان القضاء الإِلَّهِي سبق فيهم بما كان منهم من الخروج . روي في صحيح الأخبار أنَّ رسول الله بمنات بينا هو يقسم قسما جاءه رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد فقال مشت : قد عدلت. فقال له ثانية: اعدل يا محمد فإنَّك لم تعدل . فقال مصن : ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقام عمر وقال: يا رسول الله ائذن لي في ضرب عنقه. فقال: دعه فسيخرج من ضئضيء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يخرجون على خيىر فرقة من الناس تحتقر صلاتكم عند صلاتهم وصومكم عند صومهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فيهم رجل أسود مخدج اليد إحدى يديه كأنها ثدي امرأة أو بضعة يقتله أولى الفريقين بالحقّ . وفي مسند أحمد عنه عن مسروق قال: قالت لي عائشة: إنَّك من ولدي وأحبَّهم إلى فهل عندك علم من المخدج. فقلت: نعم قتله علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تأمر ولأسفىه النهروان بين لخاقيق وطرفاء. فقالت: ايتني على ذلك بيّنـة. فأقمت على ذلك رجالًا شهدوا عندها بذلك ثمَّ قلت لها: سألتك بصاحب القبر ما الذي سمعت منه فيهم. فقالت: سمعته يقول: إنّهم شرّ الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة. وأقربهم عند الله وسيلة. فأمَّا سبب خروج هؤلاء القوم فهو أنَّه سنني لمَّا قهره أصحابه على التحكيم وأظهروا عنه الرضى به بعد أنَّ حذَّرهم ووعظهم فلم يلتفتو. كتبوا كتاب التحكيم وأخذه الأشعث بن قيس فطاف به على أصحاب معاوية فرضوا به، وطاف به عبى أصحاب على فرضوا به حتى مرّ برايات عنزة وكان مع علي علي علي منهم بصفين أربعة آلاف فارس فلمّا قرأ الكتاب عليهم قال فتيان منهم: لا حكم إلّا لله ثمّ حملا على أصحاب معاوية فقتلا فهما أوّل من حكم، ثمّ مرّ على مراد، ثمّ على رايات

بني راسب، ثمّ على بني تميم فكلّ فرقة قرأه عليهم قالوا: لا حكم إلّا لله لا نرضى ولا نحكم الرجال في دين الله فرجع الأشعث فأخبر عليًا الله بذلك فاستصغر أمرهم وظنَّ أنَّهم قليلون، فلمَّا بلغهم أمر الحكمين ما راعه إلَّا والناس يتنادون من كلّ جانب لا حكم إلّا لله الحكم لله يا علي لا لك وقد كنّا أخطأنا حين رضينا بالحكمين فرجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت وتب إلى الله كما تبنا وإلا برئنا منك. فأبى عبسك الرجوع، وقال: ويحكم أبعد العهد نرجع فما نصنع بقوله تعالى: ﴿ أُوفُوا بِعهد الله إذا عاهدتم ﴾ (١) الآية وأبت الخوارج إلاّ تضليل التحكيم والطعن فيه فبرثوا من علي وبرىء منهم ثمّ كان اجتماعهم بحرور فسمَّهم سُلِكُ لذلك الحروريَّة فناظرهم بها فرجع منهم ألفان ثمَّ مضوا إلى النهروان وكان أميرهم يومئذ عبد الله بن الكوّا، وحين القتال عبد الله ابن وهب الراسبي فسار إليهم فخطبهم وقال: نحن أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة أيها القوم إنِّي نذير لكم. الفصل، وروي أنَّه النه لمَّا قتلهم طلب ذو الثدية فيهم طلباً شديد، فلم يجده فجعل يقول: والله ماكذبت ولاكذبت اطلبوا الرجل وإنّه لفي القوم. فلم يزل يطلبه حتى وجده في وهدة من الأرض تحت القتلي وهو رجل مخدج اليد كأنّها ثدي في صدره وعليها شعرات كسبال الهرّة فكبّر علي سينك وكبّر الناس معه وسرّوا بذلك.

الأهضام: جمع هضم وهو المطمئن من الوادي. والغائط: ما سفل من الأرض. وطوّت بكم المرامي. الأرض. وطوّت بكم أي توهتكم في أموركم ورمت بكم المرامي. واحتبلكم: أوقعكم في الحبالة. والنكر: المنكر، ويروى بحراً. والبحر؛ الأمر العظيم والداهية، ويروى هجرا: وهو الساقط من القول، ويروى عرّا. والعرّ والمعرّة: الإثم. والعرّ أيضاً: داء يأخذ الإبل في مشافرها ويستعار للداهية.

واعلم أن حاصل هذا الفصل تحذير للقوم من الهلاك وهم على غير

.98-17(1)

91

بيّنة من ربّهم ولا حجّة واضحة يحتجّون بها على ما يـ تعونه حقا ويقاتلون عليه وذلك ممّا يجب الحذر منه إذ فيه حرمان سعادة الدارين، وإنّما سمّيت الحجّة نفسها سلطاناً لأنّ به الغلبة والتسلّط وهو من باب الاستعارة.

وقوله: قد طوّحت بكم الدار.

كتى بالدار عن الدنيا وإنّما نسب هلاكهم أو إبعادهم ورميهم إليها لأنّ المهلك لهم والموجب لتيههم إنّما هو اتّباع أهوائهم الباطلة التي منشأه إنّما هو تحصيل أمر دنيوي من مال أو جاهٍ ونحوه فكانت الدني هي التي رمت بهم المرامي عن رحمة الله وأخرجتهم عن طاعته.

وقوله: واحتبلكم المقدار.

استعارة حسنة لإحاطة القدر النازل عن قضاء الله بهم فهـو كحبالـة الصائد التي لا يخرج الطائر منها إذا نزلت به.

وقوله: كنت نهيتكم عن هذه الحكومة. إلى قوله: إلى هواكم.

تقرير للحجّة عليهم وكأنّه يقول لهم: إن كان الحقّ هو عدم الحكومة فلم طلبتموه وأبيتم عليّ باء المخالفين المنابذين ما نهيتكم عنها حتى صرت إلى أهوائكم فيها، وإن كان الحقّ هو إيقاعها فلم شاققتموني الآن لمّا أوقعتها وجعلت لله عليّ بها عهداً. وعلى التقديرين يلزمهم الخطأ.

وقوله: وأنتم معاشر أخفّاء الهام سفهاء الأحلام.

الواو للحال والعامل صرفت، والإضافة في أخفاء وسفهاء غير محضة ولذلك صحّ كونهما وصفين لمعاشر، وخفّة الهامة كناية عن رذيلة الطيش المقبلة لفضيلة الثبات، والسفه رذيلة مقابلة للحلم، والثبات والحلم فضيلتان تحت مكة الشجاعة، ولمّا كانت لهاتين الرذيلتين نسبة إلى الفضيلتين صحّ إضافتها إليهما.

وقوله: ولم آت ـ لا أبا لكم ـ نكراً ولا أردت بكم ضرّاً.

خرج مخرج الاعتذار إليهم واستدراجهم ببيان تحسين فعله ونفي المنكر

عنه وعدم قصد الإساءة إليهم ليرجعوا عمّا شبّه إليهم، وقوله: لا أباً لكم كلمة اعتيدت في ألسنة العرب. قال الجوهري: يراد بها المدح، وقال غيره: يراد بها الذمّ فإنّ عدم اللحوق بأب يستلزم العار والسبّة، وقيل: هي دعاء على المرء أن لا يكون له أب يعزّه ويشدّ ظهره ونفي الأب يستلزم نفي العشيرة له فكأنّه دعاء بالذل وعدم الناصر. والله أعلم.

### ۳۱ ـ ومن کلام له (علیه السلام) یجري مجری الخطبة

فَقُمْتُ بِالأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا، وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا، وَنَطَقْتُ حِينَ تَمَنَّعُوا وَمَضَيْتُ بِنُورِ الله حِينَ وَقَفُوا. وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً، وَأَعْلاَهُمْ فَوْتاً فَطِرْتُ وَمَضَيْتُ بِنُورِ الله حِينَ وَقَفُوا. وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً، وَأَعْلاَهُمْ فَوْتاً فَطِرْتُ بِعِنانها، وَالشَّبَدَدْتُ بِرِهَانِهَا، كَالْجَبَلِ لاَ تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ، وَلاَ تُولِيلُهُ الْعَوَاصِفُ: لَمْ يَكُنْ لأَحَدِ فِيَّ مَهْمَزُ، وَلاَ لِقَاتِلِ فِيَّ مَعْمَزُ، أَلذَّلِل عِنْدِي عَنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، عَرْبِي خَيْرِيزُ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، وَالقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، وَلاَ لِقَاتِلِ عَنْ مَعْمَزُ، أَلْذَانِي أَكُونُ أَوْل مَنْ الله صَلَّى رَسُولِ الله صَلَّى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ؟ وَالله لأَنَا أَوْلُ مَنْ صَدَّقَةُ فَلَا أَكُونُ أَوَّلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ. فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي، وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنْقِي لِغَيْرِي.

أقول: التعتعة: الاضطراب في الكلام عند الحصر. وتطلّع الأمر: اختباره وتعرّفه والتقبّع: التقبض. يقال: قبع القنفذ إذا قبض رأسه بين كتفيه. والاستبداد: الانفراد. والرهان: ما يرهن ويستبق عليه. والهمز: الغيبة بالعيب، وكذلك الغمز.

قال بعض الشارحين: هذا الفصل فيه فصول أربعة التقطها الرضي رحمه الله من كلام طويل له الله على قاله بعد وقعة النهروان ذكر فيه حاله منذ توفي رسول الله ومنت إلى آخر وقته.

الفصل الأوَّل: فقمت بالأمر حين فشلوا. إلى قوله: برهانها. هذا الكلام ورد في معرض افتخاره وإثبات فضيلته على سائر الصحابة لغاية قبول رأيه. فقيامه بالأمر حين فشلهم إشارة إلى فضيلة شجاعته: أي فقمت بأمر الله بين يدي رسوله وبعده في الحروب والمقامات الصعبة التي ضعفوا عنها والأوقات التي فشوا فيها وأمره في ذلك ظاهر.

وقوله: ونطقت حين تعتعوا [تمنّعوا خ].

إشارة إلى ملكة الفصاحة المستتبعة لملكة العلم: أي نطقت في القضايا المهمّة والأحكام المشكلة والمقاول التي حصرت فيها بلغاؤهم، فكنّى بنطقه وتعتعتهم عن فضحتهم وعيّهم.

وقوله: تطلّعت حين تقبّعوا.

إشارة إلى كبر الهمة في تحصيل ما ينبعي للإنسان أن يحصّله من تعرّف الأمور واختبارها والنظر في مصادرها ومواردها؛ وهي ملكة تحت الشجاعة، ولمّا كان التطّلع على الأمر يحتج الإنسان فيه إلى نحو من لتطاول ومدّ العنق وتحديق العين ونحوه، وكان تعرّف الأمور واختبارها لا بدّ فيه من بعث رائد الفكر الذي هو عين الفس التي بها يبصر وتحديقه نحو الأمور المعقولة وإرسال المتخبّلة لتفتيش خزائن المحسوسات أشبه ذلك التطلّع فاستعار له لفظ التطلّع وكنّى به عنه، وقوله: حين تقبّعوا. أي كان تعرّفي للأمور حين قصورهم عن ذلك، ولما كان التقبّع يقابل مدّ العين والتطاول إلى رؤية الأشياء المسمّى تطلّعا، وكان قصور أفكارهم وعدم اعتبارهم للأشياء يقابل مدّ الفكر أيضاً والعجز عن المعرفة يشبه التقبّع استعار لفظ التقبّع وكنّى به عنه.

وقوله: ومضيت بنور الله حين وقفوا.

إشارة إلى فضيلة لعلم أي كان سلوكي لسبيل الحقّ على وفق العلم وهو نور الله الذي لا يضلّ من اهتدى به. وذلك حين وقفوا حائرين متردّدبن جاهلين بالقصد وكيفيّة سلوك الطريق. وإنّما أثبت لنفسه هذه الفضائل وقرن كلّ فضيلة له بردينة فيهم يقبلها لتبيّن فضله بالسبة إليهم إذ كان الغرض ذلك.

وقوله: وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم صوتاً.

كنّى بخفض الصوت عن ربط الجأش في الأمور والثبات فيها والتصميم على فعل ما ينبغي من غير التفات إلى الحوادث [الجواذب خ] والموانع على فعل ما هو خير ومصلحة فإنّ كثرة الأصوات وعلّوها في الأفعال التي هي مظنة الخوف دليل الفشل، ولا شكّ أنّ من كان أشدّ في ذلك كان أعلى صوتاً وأشدّ سبقا إلى مرانب الكمال ودرجات السعادة ممّن كان أضعف فيه.

وقوله: فطرت بعنانها واستبددت برهانها.

الضميران يعودان إلى الفضيلة وإن لم يجر لها ذكر لفظي فاستعار هاهنا لفظ الطيران للسبق العقلي لما يشتركان فيه من معنى السرعة، استعار لفظي العنان والرهان اللذين هم من متعلّقات الخيل للفضيلة التي استكملتها نفسه تشبيها لها مع فضائل نفوسهم بخيل الحلبة، ووجه المشابهة أنّ الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقتنون الفضائل ويستبقون بها إلى رضوان الله وسعادات الآخرة كانت فضائلهم التي عليها يستبقون كخيل الرهان، ولمّا كانت فضائلهم كالفرس كانت فضائلهم كالفرس الذي لا يشقّ غباره. فحسن منه أن يستعير لسبقه بها لفظ الطيران، ويجري عليها لفظ العنان والرهان.

الفصل الثاني: قوله: لا تحرَّكه القواصف. إلى قوله: أخذ الحقّ منه.

وهذا الفصل يحكي فيه قيامه بأعباء الخلافة حين انتهائها إليه وجريه فيها على القانون العدل والأوامر الإلهيّة. فقوله: كالجبل. تشبيه له في الثبات على الحقّ بالجل فكما لا تحرّكه قواصف البرياح وعنواصفها كذلك هنو لا تحرّكه عن سواء السبيل مراعاة هوى لأحد أو اتّباع طبع يخالف ما يقتضيه سنّة الله وشرعه بل هو ثابت على القانون العدل وموافقة الأمر الإلهي.

وقوله: لم يكن لأحد في مهمز ولا لقائل في مغمز.

أي لم يكن في عيب أعاب به. وقد راعى في هذه القرائن الأربع مع الأربع الأخيرة من الفصل الأوّل السجع المتوازي.

وقوله: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحقّ له.

إعزازه للذليل اعتناؤه بحاله واهتمامه بأمر ظلامته، ومن اعتنى بحال إنسان فقد أعزّه ثمّ جعل لإعزازه غاية هي أخذ الحقّ له، وكذلك قوله: والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحقّ منه، فإنَّ ضعف القوي هو قهره تحت حكمه إلى غاية بستوفي منه حقّ المظلوم.

فإن قلت: يفهم من هاتين الغايتين أنَّ نظره إلى الذليل بعد استيفاء حقّه وإلى القويّ بعد أخذ الحقّ منه لا يكون على السواء بـل يكون التفاته إلى القويّ أكثر وذلك ليس من العدل.

قلت: إنّه لمّا لم يكن الغرض من الأمر بمساواة النظر بين الخلق إلا أخذ حقّ الضعيف من القويّ وعد التظالم بينهم لم تجب مساواة النظر بين الضعيف والقويّ إلا من تلك الجهة. ولم يكن إعزازه وإكرامه في غير وجه الظلم قبيحاً لجواز انفراده بفضيلة يوجب إعزازه من جهة الدين أيضًا.

الفصل الثاني: قوله: رضينا عن الله قضاءه وسلّمنا لـه أمره. إلى قـوله: من كذب عليه.

قيل: ذكر ذلك الله الما تفرس في طائفة من قومه أنهم يتهمونه فيما يخبرهم به عن لنبي وسيت من أخبار الملاحم في الأمور المستقبلة، وقد كان منهم من يواجهه بذلك كما روي أنه لمّا قال: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضلّ مائة وتهدي مائة إلّا أنبأتكم بناعقها وسائقها. قام إليه أنس النخعي فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي طاقة شعر. فقال الله الله لقد حدَّثني حبيبي أنَّ على كل طقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وأن على كل طقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وأن على كل طقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وأن ابن رسول الله وسيت وكان ابنه سنان بن أنس قاتل الحسين الشي يومئذ طفلا يحبو، وسيأتي بعض تلك الأخبار.

فقوله: رضينا عن الله قضاءه وسلَّمنا له أمره.

قد عرفت أن الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره باب من أبواب الجنّة

يفتحه الله لخواص أوليائه، ولمّا كان الله سيّد العارفين بعد رسول الله الله التكذيب له والتهمة فيما يقول لا جرم هو كان الله أولى الناس بلزوم باب الرضا.

وقوله: أتراني أكذب. إلى قوله: عليه.

استنكار لما صدر منهم في حقّه من التكذيب، وإيراد حجّة لبطلان أوهامهم في حقّه بصورة قياس الضمير مع نتيجته، وتقديره والله لأنا أوّل من صدّقه وكلّ من كان أوّل مصدّق له فلن يكون أوّل مكذّب له ينتج أنّي لا أكون أوّل مكذّب له.

الفصل الرابع: قوله: فنظرت في أمري. إلى آخره.

فيه احتمالان: أحدهما قال بعض الشارحين: إنّه مقطوع من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة الرسول شيئ وأنّه كان معهوداً إليه أن لا ينازع في أمر المخلافة بل إن حصل له بالرفق وإلاّ فليمسك. فقوله: فنظرت فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي: أي طاعتي لرسول الله مشيئ فيما أمرني به من ترك القتال قد سبقت بيعتي للقوم فلا سبيل إلى الامتناع منها.

وقوله: وإذا الميثاق في عنقي لغيري.

أي ميثاق رسول الله وملاه وعهده إلى بعد المشاقة، وقيل: الميثاق ما لزمه من بيعة أي بكر بعد ايقاعها: أي فإذا ميثاق القوم قد لزمني فلم يمكنني المخالفة بعده.

الإحتمال الثاني: أن يكون ذلك في تضجّره وتبرّئه من ثقل أعباء الخلافة، وتكلّف مداراة الناس على اختلاف أهوائهم، ويكون المعنى إنّي نظرت فإذا طاعة الخلق لي واتّفاقهم عليّ قد سبقت بيعتهم لي، وإذا مشاقهم قد صار في عنقي فلم أجد بدّاً من القيام بأمرهم ولم يسعني عند الله إلاّ النهوض بأمرهم ولو لم يكن كذلك لتركت كما قال من قبل: أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها، ولسقيت

آخرها بكأس أوَّلها. والأوَّل أشهر بين الشارحين. والله أعدم بالصواب.

#### ٣٧ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ آلشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ: فَأَمَّا أُولِيَاءُ آلله فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا آلْيَقِينُ، وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى، وَأَمَّا أَعْداءُ آلله فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا آلضَّلَالُ، وَدَلِيلُهُمُ آلْعَمَى، فَمَا يَنْجُو مِنَ آلْمَوْتِ مَنْ خَافَةُ، وَلاَ يُعْطَى آلْبَقَاءَ مَنْ أَحَبُّهُ.

أقول: يحتمل أن يكون هذا الكلام فصلين:

أحدهما: قوله: وإنّما سمّيت الشبهة. إلى قوله: ودليلهم العمى، والثاني: الباقي. فالفصل الأول إشارة إلى علّة تسمية الشبهة شبهة، ثمّ إلى بيان حال الناس فبها.

أمّا الأوّل: فالشبهة عبارة عمّا يشبه الحقّ ممّا يحتجّ به إمّا في صورته أو في مادّته أو فيهما معاً، وظاهر أنّ علّة تسيمتها شبهة هو ذلك الشبه. فلذلك حصرها فيه.

وأمّا الثاني: فلانّ الناس إمّا أولياء الله أو أعداء له. أمّا أولياؤه فلمّا كانت نفوسهم مشرقة بنوراليقين مستضيئة بمصباح النبوّة في سلوك الصراط لمستقيم كان بتلك الأنوار هدى أذهانهم في ظلمات الشبهت وحرزهم عن الهوي في مهاوي الجهالات كما قال تعالى: ﴿يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنّات تجري من تحتها الأنهار﴾(١) الآية. وهو وبأيمانهم بشريكم اليوم سمته والسلوك إلى المطالب الحقّة، وهو المراد بقوله: فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت الهدى، وأمّ أعداؤه فليس دعاؤهم إلى ما يدعون إليه إلّا ضلالاً عن القصد القويم، وإضلالاً للخلق عن الطريق الحقّ وليس ما يعتمدونه دليلاً يزعمون أنهم يهدون به السبيل إلاّ شبهة هي نفسها عمى لأبصارهم [لبصائرهم خ] عن مطالعة نور الحقّ وطمس لأذهان من استجاب لهم عند اهنداء سلوك سبيل الله ومن لم يجعل الله له

<sup>. 17-0</sup>V (1)

نوراً فما له من نور.

وأمَّا الفصل الثاني: وهو قوله: فما ينجو. إلى آخره.

فصدق القضية الأولى قوله تعالى: ﴿قل إنّ الموت الذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم ﴾ (١) وقوله: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ﴾ (١) الآية. وحاصله التذكير بهادم اللذّات، والتخويف بذكره، والتنفير عن محبّة ما لا بدّ من زواله ليفرغ السامعون إلى العمل لما بعده إن أخذ التوفيق بأزمّة عقولهم فإنّ خوفه ومحبّة ضدّه وهو البقاء لا ينفعان في الخلاص منه لكونه ضروريّاً في الطبيعة، ويحتمل أن يكون الكلام متصلاً ويكون الفصل الثاني قد سبق له قبل الأوّل كلام يحسن تعلّقه به، وبالله التوفيق.

#### ٣٨ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

مُنِيتُ بِمَنْ لاَ يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ، وَلاَ يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ، لاَ أَبِالْكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ؟ أَمَا دِينٌ يَحْمَعُكُمْ ، وَلاَ حَمِيَّةٌ تُحْمِشُكُمْ ، أَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَصْرِحاً ، وَأُنَادِيكُمْ مَتَغُونًا ، فَلاَ تَسْمَعُونَ لِي قَوْلاً ، وَلاَ يُطِيعُونَ لِي أَمْراً ، حَتَّى تَكَشَّفَ مُسْتَصْرِحاً ، وَأُنَادِيكُمْ مَتَوَاقِبِ الْمَسَاءَةِ ، فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ ثَالٌ ، وَلاَ يُسْلَعُ بِكُمْ مَرَامٌ ؛ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ الْأُمُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسَاءَةِ ، فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ ثَالٌ ، وَلاَ يُسْلَعُ بِكُمْ مَرَامٌ ؛ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِنْ مَوَاقِبِ الْمَسَاءَةِ ، فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ ثَالٌ ، وَلاَ يُسْلِعُ بِكُمْ مَرَامٌ ؛ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِنْكُمْ فَرَاعُ فَرَامٌ ؛ مَعْوَلَتُهُمْ إِلَى نَصْرِ إِنْكُمْ خُنِيدٌ مُتَافِلَ النَّضُو الْأَدْبَرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَي الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) .

أقول: يروى أنّ هذه الخطبة خطب به سنك في غارة النعمان بن بشير بعين التمر. والسبب أنّ معاوية بعث النعمان بن شير في ألفي فارس لإرهاب أهل العراق فأقبل حتى دنا من عين التمر، وكان عاملها يومئذ من قبل علي على مالك بن كعب الأرجي ولم يكن معه إذ ذاك سوى مائة رجل ونحوها فكتب مالك إليه علي يعلمه الخبر. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى

<sup>1-75(1)</sup> 

<sup>-</sup>A+ - & (Y)

عليه ثمّ قال: اخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم فإنّ نعمان ابن بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير فانهضوا إلى إخوانكم لعلّ الله يقطع بكم طرفاً من الكافرين. ثمّ نزل فتثاقلوا فأرسل إلى وجوههم فأمرهم بالنهوض فتثاقلوا ولم يجتمع منهم إلا نفر يسير نحو ثلاث مائة رجل فقام سلط وقال: [ ألا إنّي منيت. الفصل ، ويروى أن الدائرة كانت لمالك بمن معه على النعمان وجمعه.

منيت: أي ابتليت. ويحمشكم: أي يغضبكم. والمستصرخ: المستجلب بصوته من ينصره. والغوث: الصوت يستصرخ به، وقيل: هو قول الرجل: واغوثاه. والثار: الذحل.

والجرجرة: ترديد صوت البعير في ضجرته عن عسفه. والسرّ: داء يأخذ البعير في سرّته يقال منه جمل اسرّ. والنضو من الإبل: البالي من تعب السير. والأدبر: الذي به دبر وهي القروح في ظهره. وفي الفصل مطالب:

الأوّل: قوله: منيت بمن لا يطيع. إلى قوله: دعوت.

وهو إظهار لعذر نفسه على أصحابه لينسب إليهم التقصير دونه ويقع عليهم لائمة غيرهم.

الثاني: قوله: لا أبالكم. إلى قوله: مرام.

وهو استنهاض لهم إلى نصرة الله بسؤالهم عن سبب تثاقلهم عن نصرته والذبّ عن دينه سؤالاً على سبيل الإنكار للسبب، وتنبيه لهم على الأسباب التي توجب اجتماعهم لنصرة الله والغصب له بسؤالهم عنها هل هي موجودة لهم أم لا سؤالاً على سبيل الإنكار أيضاً إذ هم يدّعون وجودها لهم وهي الدين الذي أمروا بلزومه والاتّحاد فيه كما قال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾(١) الآية. ثمّ الحميّة وهي ملكة تحت الشجاعة، وكذلك قوله: أقوم فيكم. إلى قوله: أمراً. من الأسباب الباعثة

<sup>·</sup> E = 9A (1)

لهم أيضاً على الاجتماع فإن ذكر حاله من استصراخه لهم واستغاثته بهم مع ذكر حالهم في مقابلة ذلك من تثاقلهم عن ندائه وعدم طاعتهم له مما ينبّهم على خطأهم وتقصيرهم.

وقوله: حتى تكشّف الأمور عن عواقب المساءة .

ذكر لغاية تثاقلهم عن دعوته وتنبيه بذكر استعقابه للمساءة على خطأهم فيه، وكذلك قوله: فما يدرك بكم ثر ولا يبلغ بكم مرام. عتاب وتوبيخ يبعث طباع العرب على التالف في النصرة إذ من شانهم ثوران الطباع بمثل هذه الأقوال.

وقوله: دعوتكم. إلى قوله: الأدبر.

استعار لفظ الجرجرة لكثرة تملّلهم وقوّة تضجّرهم من ثقل ما يدعوهم إليه، ولمّا كانت جرجرة الجمل الأسرّ أشدٌ من جرجرة غيره لاحظ شبه ما نسبه إليهم من التضجّر بها. وكذلك تشبيهه تثاقلهم بتثقل النضو الأدبر وذكرهم ما دعاهم إليه من نصرة إخوانهم أعني أصحاب مالك بن كعب المذكور وجوابهم له بالتبرّم من ذلك والتثاقل ثمّ أردف ذلك بتصغير من خرج منهم من الجند ووصفه بالاضطراب والضعف. وتشبيههم بمن يساق إلى الموت وهو ينظر في تثاقله واضطرابه وضعفه عن الحركة إلى ما يساق إليه لشدّة خوفه. كلّ ذلك ذمّ وتوبيخ يستثير به طباعهم عمّا هي عليه من التثاقل عن ندائه والتقصير في إجابة دعائه. وبالله التوفيق.

### ٣٩ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

في المخوارج لماسمع قولهم: لا حكم إلا لله ؛ قال طلطة : كَلِمَةُ حَقِّ يُراد بِهَا الْبَاطِلُ!! نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لله ، وَلَكِنْ هَوُلاءِ يَقُولُونَ : لاَ إِمْرَةَ إِلَّا لله ، وَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرِ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُبْلِغُ آللهَ فِيهَا الْلَّجَلَ ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُو، وَتَأْمَنْ بِهِ الْكَافِرُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَى يَسْتَرِيحَ بَرَّ وَيُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ ، السَّبُلُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَى يَسْتَرِيحَ بَرَّ وَيُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ ، السَّبُلُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَى يَسْتَرِيحَ بَرَّ وَيُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ ،

1 . 1

وفي رواية أخرى أنه ماك لما سمع مع تحكيمهم قال : حُكَمَ آلله أَنْتَظِرُ فِيكُمْ . وقال : أُمَّا ٱلإَمْرَةُ الْمَرَةُ الْمَرَةُ الْمَرَةُ الْمَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا التَّقِيُّ ؛ وأَمَّا الإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ ، وَلَمَّا اللَّمْقِيُّ ، إِلَى أَن تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ ، وَتُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ .

أقول: قوله: كلمة حق يراد بها الباطل. هذه كلمة ردّ لما انغرس في أذهان الخوارج من حقية دعاء أصحاب معاوية إلى كتاب الله: أي أنّ دعاءهم لكم إلى كتاب الله علمة حقّ لكن ليس مقصودهم بها كتاب الله بل غرض أخر باطل وهو فتور الحرب عنهم وتفرّق أهوائكم ونحوه ممّا لا يجوز أن مفعل.

قوله: لا حكم إلا لله.

تصديق لقولهم لكن لما عليه الكلمة في نفس الأمر لا لما رأوه حقّاً من ظاهرها فإنّ حصر الحكم ليس بحقّ على معنى أنّه ليس للعبد أن يحكم بغير ما نصّ كتاب الله عليه فإنّ أكثر الأحكام الفروعيّة غير منصوص عليها مع أنّهــا أحكام الله بل تكون منتزعة بحسب الاجتهد وسائر طرقها لمن كان أهلا لذلك، ويجب على من ليس له أهليَّة الاجتهاد امتثالها . ولمَّا تصوَّر الخوارج تلك الكلمة بمعنى أنَّه لا يصحّ حكم لم يوجد في كتاب الله ولا يجوز امتثاله والعمل به لا جرم قال: نعم لا حكم إلَّا لله لكن هؤلاء القوم يقولون: لا إمرة: أي لمّا نفوا أن يكون لغير الله حكم لم ينصّ عليه فقد نفوا الإمرة لأنَّ استنباط الأحكام ولنظر في وجوه المصالح من لوازم الإمرة التي هي حال الأمير في رعيَّته، ونفى اللازم يستلزم نفي الملزوم، ولمَّا كانوا قد نفوا الإمرة كذَّبهم سنك بقوله: ولا بدُّ لننس من أمير برَّ أو فاجر. فكان جملة الكلام في معنى شرطيّة متصلة هكذا: إذا قالـوا لا حكم إلّا لله كما تصـوّروه فقد قـالوا بنفى الإمرة لكنّ القول بنفى الإمرة باطل فالقول بنفى الحكم إلّا لله كما تصوَّروه باطل. فقوله: ولا بدّ للنـاس من أمير. في معنى استثنـاء نقيض تالي المتصلة، وتقريره: أنَّ الإنسان خلق ممنوًّا بمقارنة النفس الأمَّارة بالسوء محتجاً إلى مجموع قوى في بدنه هي منابع الشرّ. فأهواء الخلق لذلك مختلفة، وقلوبهم متفرّقة فكانت طبيعة نظام أحوالهم في معاشهم وبقـ تهم محوجة إلى سلطان قاهر تأتلف برهبته الأهواء، وتجتمع بهيبته القلوب،

وتنكف بسطوته الأيدي العادية إذ في طباع الخلق من حبّ المغالبة على ما آثروه، والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع مليّ. وقد أفصح المتنبّي عن ذلك حيث بقول:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى والطلم من شيم النفوس فإن

حتى يراق على جوانيه الدم تجدد ذا عفة فلعلة لا ينظلم

وهذه العلّة المانعة من الظلم عند الاستقراء ترجع إلى أمور أربعة: إمّا عقل زاجر، أو دين حاجز، أو عجز مانع، أو سلطان رادع. والسلطان القاهر أبلغها نفعاً لأنّ العقل والدين ربّما كانا مغلوبين بدواعي الهوى فيكون رهبة السلطان أقوى ردعا وأعمّ نفعاً وإن كان جائرا فإنّه روي عن رسول الله المرجل إنّ الله ليؤيّد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة، وروي: بالرجل الفاسق، وروي عنه أنّه قل: الإمام الجائر خير من الفتنة فكل لا خير فيه وبعض الشرخيار: أي وأنّ وجود الإمام وإن كان جائرا خير من عدمه المستلزم لوجود الفتنة ووقوع الهرج والمرج بين الخلق إذ كان بوجوده صلاح بعض الأمور على أنّه وإن كان لا خير فيه أيضاً من جهة ما هو جائر كما قبل: وكلّ لا خير فيه إلا أنّ هيبته ووجوده بين الخلق ممّا يوجب الانزجار عن إثارة وكلّ لا خير فيه إلا أنّ هيبته ووجوده بين الخلق ممّا يوجب الانزجار عن إثارة مطلقا واجب وذلك معنى قوله عنه قوله المنتر الم المير برّ أو فاجر.

وقوله: يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر.

الضمير في إمرته لمّا عاد إلى الأمير، وكان لفظ الأمير محتملاً للبرّ والفاجر كان المراد بالإمرة التي يعمل فيها المؤمن إمرة الأمير من حيث هو برّ، وبالتي يستمتع فيها الكافر إمرته من حيث هو فاجر، وهذا أولى من قول بعض الشارحين: إنّ الضمير يعود إلى الفاجر فإنّ إمرة الفاجر ليست مظنة تمكن المؤمن من عمله، والمراد يعمل المؤمن في إمرة البرّ عمله على وفق أوامر الله ونواهيه إذ ذلك وقت تمكّنه منه، والمراد باستمتاع الكافر في إمرة الفاجر انهماكه في اللذّات الحاضرة التي يخالف فيها أوامر الله وذلك في وقت تمكّنه من مخالفة الدين.

وقوله: يبلّغ الله فيها الأجل.

أي في إمرة الأمير سواء كان براً أو فاجر، وفائدة هذه الكلمة تذكير العصاة ببلوغ الأجل وتخويفهم به.

وقوله: ويجمع به الفيء. إلى قوله: القويّ.

الضمائر المجرورة كلها راجعة إلى الأمير المطلق إذ قد تحصل الأمور المدكورة كنها من وجوده كيف كان برّاً أو فاجراً. ومما يؤيد ذلك أن أكثر الخلق متّفقون على أنّ أمراء بني أميّة كانوا فجاراً عدا رجلين أو ثلاثة: كعثمان وعمر بن عبد العزيز وكان الفيء يجمع بهم، والبلاد تفتح في أيّامهم، والثغور الإسلامية محروسة، والسبل آمنة، والقويّ مأخوذ بالضعيف، ولم يضرّ جورهم شيئاً في تلك الأمور.

وقوله: حتى يستريح برّ ويستراح من فجر.

غية من الأمور المذكورة: أي غاية صدور هذه لأمور أن يستريح بسر بوجودها ويستراح من تعدّي الفاجر وبغيه، وقيل: أراد أنّ هذه الأمور لا تزال تحصل بوجود الأمير برّاً كان أو فاجراً إلى أن يستريح بسر بموته، ويستراح من فجر بموته أو بعزله، وأمّا الرواية الأخرى فمعنى الكلام فيها ظاهر، وبالله التوفيق.

#### ٠٤ - ومن خطبة له (عليه السلام)

إِنَّ الْوَفَاءَ تَـوْأُمُ الصَّدْقِ، وَلَا . أَعْلَمُ جُنَّةُ أَوْفَى مِنْهُ. وَلَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ لَمَرْجِعُ. وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ ، قَدِ آتَخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً وَنَسْبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْجِيلَةِ ، مَا لَهُمْ؟ قَـتَلَهُمُ آلله! قَـدْ يَـرَى الْحُولُ الْقُلَبُ وَجْهَ الْجِيلَةِ وَدُونَهُ مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ آلله وَنَهْيِهِ فَيَدَعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَيَنْتَهِزُ فُرْضَتَهَا مَنْ لَا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدينِ.

أقول: الجنّة: ما استترت به من سلاح ونحوه. والقلّب الحوّل: الـذي يكثر تحوّله وتقلّبه في اختيار الأمور، وتعرّف وجوهها. والانتهاز: المبادرة إلى

الأمر والفرصة: وقت الإمكان. والحريجة: التحرّج وهو التحرّز من الحرج والإثم.

واعلم أنّ الوفاء ملكة نفسانية ينشأ من لزوم العهد كما ينبغي، والبقاء عليه، والصدق ملكة تحصل من لزوم الأقوال المطابقة؛ وهما فضيلتان داخلتان تحت فضيلة العفّة متلازمتن ولمّا كان التوأم هو الولد المقارن لولد آخر في بطن واحد أشبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت العفّة، فاستعار لفظه له. ثمّ لمّا كانت فضيلة الوفاء مقابلة برذيلة الغدر وفضيلة الصدق مقابلة برذيلة الكذب ورذيلتا الغدر والكذب أيضاً توأمين تحت رذيلة الفجور المقابلة لفضيلة العفّة.

قوله: ولا أعلم جنّة أوقى منه.

حكم ظاهرفإن الوفاء وقاية تامّة للمرء أمّا في آخرته فلاستتاره به من السبّ عذاب الله الذي هو أعظم محذور، وأمّا في دنيه فلاستتاره به من السبّ والعار وما بلزمه عدم الوفاء من الغدر والكذب لملطخين لوجه النفس. وإذا علمت أنّه لا نسبة لشيء ممّا يجتنّ منه بالأسلحة وغيرها إلى ما يتوقّى بالوفاء علمت أنّه لا جنّة أوقى من الوفاء، وممدح الوفء ومذام الغدر كثيرة قال الله تعالى: ﴿الذين يسوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق﴾(١) ﴿والذين يسوفون بعهده من بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ الآية وقال في تمدّحه بالوفاء ﴿ومن أوفى بعهده من الله قالمن أخراً عظيماً ﴾(١) ومن الخبر في ذمّ الغدر: لكلّ غادر لواء يعرف به فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾(١) ومن الخبر في ذمّ الغدر: لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة.

وقوله: ولا يغدر من علم كيف المرجع.

أقول: العلم بكيفيّة المرجع إلى الله تعالى والاطّلاع على منازل السفر إليه وعلى أحوال الأخرة التي هي المستقرّ صارف قويّ عن ارتكاب الرذائل

<sup>. \* - 1 (1)</sup> 

<sup>. 1 + =</sup> EA (Y)

التي من جملتها الغدر وإنّما خصّ الغدر بنسبة أهله إلى الجهل بأمر المعاد لكونه في معرض مدح الوفاء والترغيب فيه.

قوله: ولقد أصبحنا في زمان. إلى قوله: الحيلة

أقول: إنّما اتّخذ أهل الزمان الغدر كيسا ونسبهم كثير إلى حسن الحيلة لجهل الفريقين بثمرة الغدر ولعدم تمييزهم بين الغدر والكيس فإنّه لمّا كان الغدر كثيراً ما يستلزم الذكاء والفطئة لوجه الحيلة وايقاعها بالمعدور به وكان الكيس أيضاً عبارة عن الفطانة والذكاء وجودة الرأي في استخراج وجوه المصالح التي تنبغي كانت بينهما مشاركة في استلزام مفهومهما للتفطن والذكاء في استخراج وجه الحيلة وايقاع الأراء إلّا أنّ تفطن الغادر يستعمله في استنباط الحيلة وإن خالفت القوانين الشرعية وفاتت المصالح الكلية في جنب مصلحة جزئية تخصّه، وتفطن الكيس إنّما يستعمله في ايقاع رأي أو حيلة تنظم مصلحة العالم وتوافق القوانين الشرعية، ولدقة الفرق بينهما استعمل الغادرون غدرهم في موضع الكيس، ونسبهم أيضاً الجاهبون في غدرهم إلى حسن حيلتهم كما نسب ذلك إلى عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبه ونحوهما، ولم يعلموا أنّ حيلة الغادر تخرجه إلى رذيلة الفجور، وأنه لا حسن في حيلة جرّت إلى رذيلة.

وقوله: ما لهم قاتلهم الله قد يرى. إلى آخره.

دعاء عليهم بقتال الله لهم بعد استفهامه عن خوضهم في أمره استفهاماً على سبيل الإيكار، وقد علمت أن قتل الله كناية عن عداوته والبعد عن رحمته، وظاهر أنّ أهل الغدر بعداء عن رحمة الله، ثمّ أردف ذلك الدعاء بالإشارة إلى أنّه لا فضيلة لهم فيما يفتخرون به من الذكاء في استنباط وجوه الحيلة إذ كانت غايتهم الغدر والخيانة فإنّ الحوّل القلّب في الأمور قد يرى وجه الحيلة عياناً إلاّ أنّه بلاحظ في العمل بها مانع من الله ونهيه عن ارتكابها لما يؤدّي إليه من ارتكاب الرذائل الموبقة فيتركها رأي عينه: أي حال ما هي مرئية له وبعد القدرة عليها خوفاً من الله تعالى. ثمّ براها من لا يعتقد إثما في خرم قواعد الدين فيبادر إليها حال إمكانها وليس ذلك لفضيلة بل الفضل

في الحقيقة لتاركها عن وازع الدين، والإشارة بالحوّل القلّب إلى نفسه فأن شيمه الكريمة كانت كذلك.

## ١٤ - ومن كلام له (عليه السلام)

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ آثْنَانِ: إِنَّبَاعَ الْهَوَى، وَطُولُ الْأَمَلِ فَيُسْيِي الآخِرَةَ. الْأَمَلِ ، فَأَمَّا اللَّهِ الْهَوَى فَيصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُسْيِي الآخِرَةَ. الله وَإِنَّ الدنيا قَد ولَّت حذّاء، فَلَمْ يَبق منها إلاَّ صُبابةٌ كصُبابةِ الإناء اصطَبَه صَابُهَا، أَلا وَإِنَّ الآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدَّنِيَا فَإِنَّ كُلُّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأُمَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلاَ حِسَابٌ وَلاَ عَمَلُ .

أقول: حذّاء: خفيفة مسرعة لايتعلّق أحد منهما بشيء. والصبابة: بقيّة الماء في الإناء.

والمقصود بهذا الفصل النهي عن الهوى وطول الأمل في الدنيا فينهما من أشد أسباب النجاة كما قال من أشد أسباب النجاة كما قال تعالى: ﴿ فَأُمَّا مِن طَعَى وآثر الحياة الدنيا فإنّ الجحيم هي المأوى وأمّا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإنّ الجنّة هي المأوى﴾(١) ثمّ التذكير بأمور الأخرة.

فاعلم أنّ الهوى هو ميل النفس الأمّارة بالسوء إلى مقتضى طباعها من اللذّات الدنيويّة إلى حدّ الخروج عن حدود الشريعة، وأمّا الأمل فقد سبق بيانه، ولمّا كانت السعادة التامّة إنّما هي في مشاهدة حضرة الربوبيّة ومجاورة المالإ الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكان اتباع النفس الأمّارة بالسوء في ميولها الطبيعيّة والانهماك في ملذّاتها الفنية أشدّ مهلك جاذب للإنسان عن قصد الحقّ، وصدّ له عن سلوك سبيله وعن الترقيّ في ملكوت السماوات إلى حضيض جهنّم كما قال سيّد المرسلين بينينيه : شلات

. TV - V9 (1)

مهدكات: شخ مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وكما قال: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة، وقال: الدنيا والآخرة ضرَّتان بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من الآخرى. لا جرم كان أخوف ما ينبغي أن يخاف من الأمود المهلكة اتناع الهوى، وأم الأمل فمراده به أيضاً الأمل لما لا ينبغي أن يمدّ الأمل فيه من المقتنيات الفانية وظاهر أنّ طول الأمل فيها يكون مطابقاً لاتباع الهوى وبه ويكون نسيان الآخرة لأن طول توقع الأمور المحبوبة الدنيويّة يوجب دوام ملاحظتها، ودوام ملاحظتها مستلزم لدوام إعراض النفس عن ملاحظة أحوال الآخرة وهو مستعقب لانمحاء ما تصوّر في الذهن منها وذلك معنى النسيان لها وبلك يكون الهلاك الأبديّ والشقاء الأشقى، ولمّا كان عالم هو المتولّي ولملاح حل الخلق في أمور معاشهم ومعادهم كان الاهتمام بصلاحهم منوطاً بهمّته العليّة فلا جرم نسب الخوف عليهم إلى نفسه.

قوله: ألا وإنَّ الدنيا قد ولَّت. إلى قوله: صابُّها.

أقول: الدنيا بالنسة إلى كلّ شخص مفارقة له وخفيفة سريعة الإجفال لم يبق منه بالقياس إليه إلّا اليسير، وإطلاق الصبابة هاهنا استعارة لبقيّتها القليلة، والقيّة هي وجه تشبيهها بصبابة الإناء أيضاً.

وقوله: ألا وإنَّ الآخرة قد أقبلت.

لمّا نبّه على أنَّ الدنيا سريعة الإجفال أردف ذلك بالتنبيه على سرعة لحوق الآخرة وإقبالها، وكلّ ذلك قطع للآمال الفانية وردع عن اتّباع الهوى. ومن آثار الصالحين: إذ كان العمر في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. والموت هو دهليز الآخرة.

وقوله: ولكلّ منهما بنون. إلى قوله: يوم القيامة.

من لطائف كلامه. فاستعار لفظ الأبناء للخلق بالنسبة إلى الدنيا والآخرة، ولفظ الأب لهما، ووجه الاستعارة أنّ الإبن لمّا كان من شأنه الميل إلى والده إمّا ميلًا طبيعيّاً أو بحسب تصوّر المنفعة منه. وكان الخلق منهم من يريد الآخرة، ويميل كلّ منهما إلى مواده مع ما يحصل يريد الدنيا. ومنهم من يريد الآخرة، ويميل كلّ منهما إلى مواده مع ما يحصل

من طرف الدنيا للراغبين فيها ممّا يتوهمّونه لذّة وخيراً، وما يحصل من طـرف الأخرة للراغبين فيها من اللذّات والسعادة أشبه كلّ بالنسبة إلى ما رغب فيه واستفاد منه الخير الابن بالنسبة إلى الأب. فاستعير لفظه لتلك المشابهة، ولما كان غرضه حثّ الخلق على السعي للأخرة والميل إليها والإعراض عن الدنيا ، قال الشنين : فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونـوا من أبناء الـدنيا ثمُّ ذكـر فاثدة رأيه عليهم بأن يكونوا كذلك . وهي أنَّ كلِّ ولد سيلحق بأمَّه يـوم القيامة ، وأشار : إلى أنَّ أبناء الآخرة والطالبين لها والعاملين لأجلهـا مقرّبـون في الأخرة لا حقوق لمراداتهم فيها ، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم ما يدَّعون نزلًا من غفور رحيم ، وأمَّا أبناء الدنيا فإنَّ نفوسهم لمَّا كانت مستغرقة في محبتها وناسية لطرف الأخرة ومعرضة عنها لا جرم كانت يوم القيامة مغمورة في محبّة الباطل مغلولة بسلاسل السيئات البدنيّة والملكات الرديشة المتمكَّنة من جواهرها فهي لتعلَّقها بمحبّة الدنيا حيث لا يتمكّن من محبوبها بمنزلة ولد لا تعلَّق له ولا مسكة إلَّا بوالـده ولا إلف له إلاّ هو ولا أنس إلَّا معه ، ثمَّ حيل بينه وبينه مع شدّة تعلَّقه به وشوقه إليه وأخذ إلى أضيق الأسجان ، وبدَّل بالعزَّ الهوان فهو في أشدَّ ولهِ ويتم وأعظم حسرة وغمَّ ، وأمَّا أبناء الأخرة ففي حضانة أبيهم ونعيمه قد زال عنهم بؤس الغربة وشقاء اليتم وسوء الحضن . فمن الواجب إذن تعرّف أحوال الوالدين واتباع أبرّهما وأدومهما شفقة وأعظمهما بـركة ومـا هي إلّا الأخرة فليكن ذو العقـل من أبناء الأخرة وليكن برّاً بوالده متوصّلًا إليه بأقوى الأسباب وأمتنها .

وقوله: وإنَّ اليوم عمل. إلى آخره.

كتى باليوم عن مدّة الحياة وبغد عمّا بعد الموت، وراعى المقابلة فقابل اليوم بالغد، والعمل بلا عمل، ولا حساب بالحساب. واليوم: اسم إنّ ، وعمل: قام مقام الخبر استعمالا للمضاف إليه مقام المضاف: أي واليوم يوم العمل، ويحتمل أن يكون اسم إنَّ ضمير الشأن، واليوم عمل جملة من مبتد, وخبر هي خبرها، وكذلك قوله: وغداً حساب ولا عمل، وصدق هذين الحكمين ظاهر وفائد تهما التنبيه على وقتى العمل وعدمه ليبادروا إلى العمل الذي به

يكونون من أبناء الأخرة في وقت إمكانه قبل مجيء الغد الذي هو وقت الحساب دون العمل، وبالله التوفيق.

## ۲۶ \_ ومن كلام له (عليه السلام)

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد الله

البجلي إلى معاوية .

إِنَّ آسْتِعْدَادِي لِحَرْبِ أَهْلِ الشَّامِ وَجَرِيرٌ عِنْدَهُمْ إِغْلَاقٌ لِلشَّامِ ، وَصَرْفُ لأَهْلِهِ عَنْ خَيْرٍ إِنْ أَرَادُوهُ . وَلَكِنْ قَدْ وَقَتْ لَجَرِيرٍ وَقْتاً لاَ يَقِيمُ بَعْدَهُ إلاَّ مَخْدُوعاً أَوْ عَاصِياً . وَالرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الأَنَاةِ فَأَرْ وِدُوا ، وَلاَ أَكْرَهُ لَكُمُ الإعْدَادَ مَخْدُوعاً أَوْ عَاصِياً . وَالرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الأَنَاةِ فَأَرْ وِدُوا ، وَلاَ أَكْرَهُ لَكُمُ الإعْدَادَ وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هٰذَا الأَمْرِ وَعَيْنَهُ ، وَقَلَّبْتُ ظَهْرَهُ ، وَبَطْنَهُ ، فَلَمْ أَرَلِي إلاَّ وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هٰذَا الأَمْرِ وَعَيْنَهُ ، وَقَلَّبْتُ ظَهْرَهُ ، وَبَطْنَهُ ، فَلَمْ أَرْلِي إلاَّ الْقِتَالَ أَوِ الْكُفْرَ ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى النَّاسِ وَال إِحْدَثَ أَحْدَاثًا ، وَأَوْجَدَ اللَّاسِ مَقَالًا ، فَقَالُوا ، ثُمَّ نَقَمُوا فَغَيَّرُوا .

أقول: وقد كان في ظنّ كثير من الصحابة بعد ولاية علي سين أن معوية لا يطيع له بأمارات كثيرة، ولذلك أشار عليه أصحابه وبعد إرسال جرير إليه بالاستعداد لحربه، وروي أنَّ جريرا لمّا أراد بعثه قال: والله يا أمير المؤمنين ما أدّخرك من نصرتي شيئاً، وما أطمع لك في معاوية فقال بينند: قصدي حجة أقمتها. ثمّ كتب معه: أمّا بعد فإزَّ بيعني بالمدينة لزمتك وأنت بالشم لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للساهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ، وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسمّوه إماماً كان ذلك رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه فإن أبي قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولّى ويصليه جهنّم وساءت مصيراً، وإنّ طلحة والنزبير بايعاني ثمّ نقضا بيعني فكان نقضهما كردّتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون. فدخل فيما دخل فيه المسلمون فإنّ أحبّ الأمور إليّ فيك العافية إلاّ أن تتعرّض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك. وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثمّ حاكموا القوم إليّ أحملك وإيّاهم على كتاب الله فأمّا تلك التي تريدها فخدعة حاكموا القوم إليّ أحملك وإيّاهم على كتاب الله فأمّا تلك التي تريدها فخدعة حاكموا القوم إليّ أحملك وإيّاهم على كتاب الله فأمّا تلك التي تريدها فخدعة حاكموا القوم إليّ أحملك وإيّاهم على كتاب الله فأمّا تلك التي تريدها فخدعة

الصبيّ عن اللبن، ولعمري وإن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبراً قريش من دم عثمان، واعلم أنك من الطلقاء الذين لا يتحلّى لهم الخلافة ولا يتعرّض فيهم الشورى، وقد أرسلت إليك جرير بن عبد الله وهو من أهل الايمان والهجرة فبايع ولا قوّة إلاّ بالله. وربّما جاء شيء من هذا الكتاب في كتبه علنت إلى معاوية. فأجابه معاوية أمّا بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغريت بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف، وقد أبى بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على طلحة والزبيرالأنهما بايعاك ولم أبايعك، وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البسلام وقرابتك من أطاعوك ولم يطعث أهل الشام. فأمّا شرفك في الإسلام وقرابتك من أطاعوك ولم يطعث أهل الشام. فأمّا شرفك في الإسلام وقرابتك من النبيّ (ص)وموضعك من قريش فلست أدفعه ، وكتب في آخر الكتاب قصيدة

أرى الشام تكره أهل العراق وأهل العراق لها كارهوا أوقد ذكرنا بعضها قبل، ويروى أنَّ الكتاب الذي كتبه سنة مع جرير كانت صورته: إنّي قد عزلتك ففوض الأمر إلى جرير والسلام. وقال لجرير: صن نفسك عن خداعه فإن سلّم إليك الأمر وتوجّه إليّ فأقم أنت بالشم، وإن تعلّل بشيء فارجع. فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلّل بمشاورة أهل الشام وغير ذلك فرجع جرير فكتب معاوية في أثره على ظهر كتاب على (ع): من ولاّك حتى تعزلني والسلام.

وأقول: الآستعداد: التهيّؤ للأمر. والخداع: الأخذ بالحيلة. والأناة: الاسم من التاني والرفق. وأرودوا: أمهلوا. ونقمت الأمر بفتح القاف: أنكرته.

فقوله: إنّ استعدادي. إلى قوله: إن أرادوه.

المراد أنَّ أهل الشام في زمان كون جرير عندهم في مقام التروِّي والتفكّر في أي الأمرين يتبعون. وإن لم يكن كلّهم فبعضهم كذلك فلو اعتد هوللحرب في تلك الحال لبلغهم ذلك فاحتاجوا إلى الاستعداد أيضاً والتاهب

111

للقائه فكان ذلك الاستعداد سبباً لغلق الشام بالكليّة، وصرفاً لمن يكون في ذهنه تردّد في هذا الأمر أو في قلبه اللحوق به عمّا يريد وذلك مناف للحزم.

وقوله: قد وقّت. إلى قوله: عاصياً.

أي قد وقت له وقتاً يصل إلينا فيه لا يتخلّف عنه إلا لأحد مانعين إمّا خداع فيهم له ومواعيد مخلّفة بالجواب ليهيّؤوا أمورهم في تلك المدّة، وإمّا عصيان منه ومخالفة.

فإن قلت: حصر تخلّف جرير في هذين المانعين غير صحيح لجواز أن يتخلّف لمرض أو موت 'و غرض آخر،

قلت: إنّه سنك لم يقصد الحصر اليقيني وإنّما أراد الحصر بحسب غلبة الظنّ الناشىء من الأمارات والقرائن الحاليّة ثمّ كلامه سنك ليس في الأسباب الاضطراريّة التي من قبل الله تعالى فإنّ ذلك أمر مفروغ منه لا يحسن ذكره، وأمّا الموانع الاختياريّة فإمّا منهم وغلب الظنّ هو الخداع، وإمّا منه وغالب الظنّ أنّه العصيان إذ لا يتصوّر من مثل جرير وقد أرسل في مثل هذا الأمر المهمّ أن يعدل عنه إلى شغل اختياري لنفسه أو لغيره إلّا أن يكون عاصياً.

وقوله: والرأي مع الأناة.

رأي حق أجمع الحكماء على صوابه فإنّ إصابة المطالب والظفر بها في الغالب إنّما هو مع التثبّت والتأنّي في الطلب، وذلك أنّ أناة الطالب هي مظنة فكره في الاهتداء إلى تلخيص الوجه الأليق والأقيس والأشمل للمصلحة في تحصيل مطلوبه، ولذلك أكّد بعض الحكماء الأمر بالتأنيّ بقوله: من لم يتثبّت في الأمور لم يعد مصيباً وإن أصاب. فالغرض وإن كان هو الإصابة إلّا أنّها وإن حصلت من غير التأنيّ كان مفرطاً وثمرة التفريط غالباً الندامة وعدم الإصابة، والإصابة منه نادرة والنادر غير منتفع به ولا ملتفت إليه.

وقوله: فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد.

لمّا نبّههم على فضيلة الأناة أمرهم بها وإن لم يأمرهم مطلقاً بل نبّههم بقوله ولا أكره لكم الإعداد على أمور ثلاثة:

أحدها: أنّه ينبغي لهم أن يكونوا على يقظة من هذا الأمر حتّى يكونوا حال إشارته إليهم قريبين من الاستعداد .

الثاني: أن لا يتوهم أحد منهم فيه مداخلة ضعف عن مفارقة أهل الشام فيداخلهم بسبب ذلك فشل وضعف عزيمة.

الثالث: ذكر شارح ابن أبي الحديد هو أنّه سِنْكُ وإن كان كره الاستعداد الباطن الظاهر إلّا أنّ قوله: ولا أكره لكم الإعداد. تنبيه لهم على الاستعداد الباطن والتهيّؤ في السرّ وربما كان فرار الشارح بهذا الوجه ممّا يتوهّم تناقضاً وهو كونه قد أشر بترك الاستعداد. ثمّ قال لأصحابه: ولا أكره لكم الإعداد، وقد علمت أنّ تركه للاستعداد في ذلك الوقت واختياره تركه لا ينافي تنبيههم على عدم كراهيّته له ليكونوا منه على يقظة كما أومأنا إليه.

وقوله: ولقد ضربت. إلى قوله: أو الكفر.

أقول: استعار لفظ العين والأنف والظهر والبطن التي هي حقائق في الحيوان لحاله مع معاوية في أمر الخلافة وخلاف أهل الشام له استعارة على سبيل الكناية. فكنّى بالعين والأنف عن المهم من هذا الأمر وخالصه هإن العين والأنف من أعزّ ما في الوجه، وكنّى بالصرب بهما عن قصده للمهم منه على سبيل الاستعارة أيض، وكنّى بلفظ الظهر والبطن لظاهر هذا الأمر وباطنه ووجوه الرأي فيه، ولفظ التقليب لتصفّح تلك الوجوه وعرضها على العقل واحداً واحداً واحداً.

قوله: فلم أر لي إلّا القتال أو الكفر.

تعيين لما اختاره بعد التقيب والتصفّح لوجوه المصلحة في أمر مخالفيه وهو قتالهم، ونبّه على وجه اختياره له بقوله: أو الكفر: أي أنّ أحد الامرين لازم إمّا القتال أو الكفر؛ وذلك أنّه إن لم يختر القتال لزم تركه وتركه مستلزم للكفر لكن التزام الكفر منه محال فتعيّن اختياره للقتال، ومراده بالكفر الكفر الحقيقيّ فإنّه صرّح بمثله فيما قبل حيث يقول: وقد قلّبت هذا الأمر بطنه

114

وظهره حتى منعني القوم فما وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد مديد.

فإن قلت: ما وجه الحصر في القتال والجحود مع أنَّ ترك القتال بدون الجحد ممكن.

قىت: بيانه من وجهين.

أحدهما: قال الشارحون: إنّ الرسول بريس كان قد أمره بقتال من خالفه، لقوله: أمرت أن أقاتل الذكثين والقاسطين والمارقين. فلو ترك قتالهم مع ما عليه أمر الإسلام من لخطر لكان قد خالف أمر الرسول وظاهر أنّ مخالفة مثله يسك لأوامر الرسول لا يتصور إلا عن عدم اعتقاد صحتها وذلك جحد به وكفر.

الثاني: يحتمل أن يكور قد تجوّز بلفظ لجحود في التهاون بهذا الأمر تعظيماً له في نفوس السامعين وهو من المجازات الشائعة.

وقوله: إنّه قد كان. إلى آخره.

تبيه على وجه عذره عمّا نسبه إليه معاوية وجعله سبباً لعصيانه له وهو الطلب بدم عثمان وتهمته له بذلك، وأر د بالوالي عثمان. والأحداث التي أحدثها هو ما نسب إليه من الأمور التي أنكروها عليه كما سنذكرها. وأوجد الناس مقالاً: أي جعل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا، ثمّ أنكروا ما فعل فغيروه وأزالوه. فأمّا الأحداث المنقولة عنه فالمشهور منها بين أهل السير عشرة: الأولى: توليته أمور المسلمين من ليس أهلا من الفساق مراعاة للقرابة دون حرمة الإسلام كالوليد بن عقبة حتّى ظهر منه شرب الخمر، وسعيد بن العاص حتى ظهرت عنه الأمور التي أخرجه أهل الكوفة منها بسببها، وعبد الله ابن أبي سرح مع قوّة ظلمه وتظلم المصريّين منه وهو الذي اتّهمه المسلمون بمكاتبته بقتل محمد ابن أبي بكر، ونقل أنّهم ظفروا بالكتاب ولأجله عظم التظلم وكثر الجمع واشتد الحصار عليه.

الشاتية: ردّه للحكم ابن أبي العاص إلى المدينة بعد طرد رسول الله بسلة ، وبعد امتناع أبي بكر وعمر من ردّه. فخالف في ذلك سنة الرسول سنوس وسيرة الشيخين، وعمل بدعواه مجرّدة من البيّنة .

الشالثة: أنّه كان يؤثر أهله بالأموال العظيمة من بيت المال من غير استحقاق وذلك في صور: منها أنّه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوّجهم ببناته أربع مائة ألف دينار، ومنها أنّه أعطى مروان مائة ألف دينار، وروي خمس إفريقية وذلك مخالف لسنة الرسول مناسس ومن بعده من الخلفاء.

الرابعة: أنّه حمى الحمى عن المسلمين بعد تسوية الرسول بينهم في الماء والكلاء.

الخامسة: أنّه أعطى من بيت مال الصدقة المقتلة وغيرها وذلك ممّا لا يجوز في الدين.

السادسة: أنّه ضرب عبد الله بن مسعود حرضي الله عنه وهو من أكبر الصحابة، وعلمائها حتى كسر بعض أضلاعه وذلك ظلم ظاهر.

السابعة: أنّه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف وأبطل ما لا شكّ أنّه من القرآن المنزل وذلك مخالفة لله وللرسول ولمن بعده.

الثامنة: أنّه أقدم على عمّار بن ياسر ـ رحمه الله ـ بالضرب مع أنّه من أشرف الصحابة، ومع علمه بما قال الرسول الشيئة : عمّار جلدة ما بين عيني تقتله الفئة الباغية لا أنالها الله شفاعتي . حتى أصابه الفتق، ولذلك صار عمّار مظاهراً لبعض المتظلّمين منه على قتله، وروي أنّه كن يقول: قتلناه كافراً.

التاسعة: إقدامه على أبي ذر مع ثناء الرسول ملك وصحبته له، وقوله فيه: ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. حتى نفاه إلى الربذة.

العاشرة: تعطيله الحدّ الواجب على عبيد الله بن عمر س الخطاب فإنّه

قتل الهرمزان مسلماً بمجرّد تهمته أنّه أمر أبا لؤلؤة بقتل أبيه ثمّ لم يقده به وقد كان علي الله على الله بذلك. فهذه هي المطاعن المشهورة فيه. وقد أجاب الناصرون لعثمان عن هذه الأحداث بأجوبة مستحسنة وهي مذكورة في المطوّلات من مظانّها وإنّما ذكرنا هذه الأحداث وأوردناها مختصرة لتعلّق المتن بذكرها.

### ۳٤ \_ ومن كلام له (عليه السلام)

لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية، وكان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين سك وأعتقه، فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشام:

قَبَّحَ آلله مَصْقَلَةً فَعَلَ فِعْلَ السَّادَاتِ، وَفَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ، فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ خَتَّى أَسْكَتَهُ، وَلَوْ أَقَامَ لأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ وَآنْتَظُرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ،

أقول: مصقلة هذا كان عاملًا لعلي سن عنى أردشير خرّه. وبنو ناجية: قبيلة نسبوا أنفسهم إلى سامة بن لؤيّ بن غالب فدفعتهم قريش عن هذا النسب وسمّتهم بني ناجية وهي أمّهم امرأة سامة، وأمّ سبب هربه إلى الشام فهو أنّ الحريث أحد بني ناجية كان قد شهد مع عبي سني صفيّين ثم استهواه الشيطان فصار من الخوارج بسبب التحكيم، وخرج هو وأصحابه إلى المدائن مفارقاً لعلي سني فوجّه إليهم معقل بن قيس في ألفي فارس من أهل البصرة ولم يزليتبعهم بالعسكر بعد العسكر حتى ألحقوهم بساحل فارس، وكان به جماعة كثيرة من قوم الحريث وكان فيهم من أسلم عن النصرانية فلمّا رأوا ذلك الاختلاف ارتدوا واجتمعوا عبيه فرحف إليهم معقل بمن معه فقتل لحريث وجماعة منهم وسبا من كان أدرك فيهم من الرجال والنساء، ونظر فيهم فمن كان مسلماً أخذ بيعته وخلّى سبيله واحتمل الباقين من النصارى وعيالهم معه وكانوا خمسمائة نفر حتى مرّوا بمصقلة فاستغاث إليه الرجال

والنسد، ومجدوه وطلبوا منه أن يعتقهم فأقسم ليتصدّقن عليهم بذلك ثمّ بحث إلى معقل بن قيس، فابتاعهم منه بخمسمائة ألف درهم ثمّ وعده أن يحمل المال في أوقات مخصوصة فلمّا قدم معقل على عليّ منته وأخبره القصّة شكر سعيه وانتظر المال من يد مصقلة فابطأ به فكتب إليه باستعجاله أو بقدومه عليه فلمّا قرأ كتابه قدم عليه وهو بالكوفة فأقراه أياماً ثمّ طالبه بالمال فأدّى منه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي وخاف فلحق بمعاوية فبلغ علياً مبتن فقال الفصل . ولنرجع إلى المتن .

قبحّه الله: أي نحّاه عن الخيـر. والنبكيت: كـالتقــريـع والـــلائمـة. والوفور: مصدر وفر المال أي نما وزاد، ويروى موفورة.

ومقصوده بالنه بعد أن قدّم الدعاء على مصقلة بيال خطأه فإنّه أشار إلى جهة الخطأ وهي جمعه بين أمرين متنافيين في العرف: وهما فعل السادة وذي المروّة والحميّة حيث اشترى القوم واعتقهم، مع الفرار الذي هو شيمة العبيد. ثمَّ أكد سنت ذلك بمثلين:

أحدهما: ما أنطق مادحه حتى أسكته، ويفهم منه معنيان.

أحدهما: أن يكون حتى بمعنى اللام: أي أنّه لم ينطق مادحه حتى يقصد إسكاته بهربه فإنَّ إسكات المادح لا يتصوّر قصده إلا بعد إنطاقه وهو لم يتمّم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحه بمدحه من الكرم والحميّة والرقّة ونحوها، فكأنّه قصد إسكات مدحه بهروبه فأزوى عليه ذلك، وقال: إنّه لم ينطقه بمدحه فكيف يقصد إسكاته بهروبه، وإن كان العاقل لا يتصوّر منه ينطقه بمدحه فكيف يقصد إسكاته بهروبه، وإن كان العاقل لا يتصوّر منه قصد إسكات مادحه عن مدحه إلا أنّه لاختباره الهروب المستلزم لإسكات المادح صار كالقاصد له فنسب إليه.

الشاني: أن يكون المراد أنّه قد جمع بين غايتين متنافيتين: إنطاقه لمادحه بفداء للأسرى، مع إسكاته بهربه قبل تمام إنطاقه. وهو وصف له بسرعة إلحاقه لفضيلته برذيلته حتى كأنّه قصد الجمع بينهما، وهذا كما تقول في وصف سرعة تفرّق الأحباب عن اجتماعهم: ما اجتمعوا حتى افترقوا: أي

111

لسرعة افتراقهم كأنّ الدهر قد جمع لهم بين الاجتماع والافتراق.

الثاني: قُوله: ولا صدّق واصفه حتى بكّته.

والمفهوم منه كالمفهوم من الذي قبله .

قوله: ولو أقام. إلى آخره.

لمّا أشار إلى خطأه أردفه بما يصلح جواباً لم عساه يكون عذراً له لو اعتذر وهو توهّمه التشديد عليه في أمر الباقي من المال حتى كان ذلك الوهم سبب هزيمته، وفي بعض الروايات: لو أقام لأخذنا منه ما قدر عليه فإنّ أعسر انظرناه فإن عجز لم نأخذ بشيء. والأوّل هو المشهور. وبالله التوفيق.

## ٤٤ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

لْحَمْدُ لله غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلاَ مَخْلُوِ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَلاَ مَأْيُوسٍ مِنْ مَعْفِرَتِهِ، وَلاَ مُسْتَنْكَفِ مِنْ عِبَادَتِهِ، اللّهٰ يَ لا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ، وَلاَ تُفْقَدُ لَهُ مَعْفِرَتِهِ، وَالدَّنْيَا دَارٌ مُنِي لَهَا الْفَنَاءُ، وَلاَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلاَءُ، وَهِي حُلُوةً خَضْرَةً، وَلاَ يُعْمَةً وَاللّهُ الْجَلاءُ، وَهِي حُلُوةً خَضْرَةً، وَقَدَ دُعَجِلَتْ لِلطّلِبِ، وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النّاظِرِ، فَارْتَجِلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنِ مَا وَقَدَ دُعَجِلَتْ لِلطّلِبِ، وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النّاظِرِ، فَارْتَجِلُوا عَنْهَا إِنّحْسَنِ مَا يَخْضَرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ، وَلاَ تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكَفَوْ، وَلاَ تَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلاغ .

أقول: هذا الفصل ملتقط من خطبة طويلة له ساند خطب بها يوم الفطر. وهو غير متسق بل بين قوله: نعمة ، وقوله: والدنيد. فصل طويل وهذه الخطبة تنتظم الفصل المتقدم ، وهو قوله: أمّا بعد فإنّ الدنيا قد أدبرت وهو فيها بعد هذا الفصل ولم نذكرها كراهة التطويل ، ولنعد إلى الشرح فنقول:

القنوط. اليأس. والاستنكاف: الاستكبار. ومني لها: أي قدر. والجلاء بالفتح والمدّ: الخروج عن الوطن. والتبست: امتزجت. والكفاف: ما كفّ عن الناس أي أغنى عنهم من المال. والبلاغ: ما بلغ مدّة الحياة منه وكفى.

واعلم أنّه نبّه على استحقاق الله تعالى للحمد ودوامه باعتبار ملاحظة ستّة أحوال:

فأشار إلى الحالة الأولى بقوله: غير مقنوط من رحمته مقرّراً لقوله تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كلّ شيء﴾(١) ولقوله: ﴿لا تباسوا من روح الله إنّه الله يباس من روح الله إلاّ القوم الكافرون﴾(٢) وهذه الحال ممّا يشهد ببإئبتها العقل إذ كان العبد عند أخذ العناية الإلهية بضبعيه يعلم استناد جميع الموجودات كلّيها وجزئيها إلى مدبّر حكيم، وأنّه ليس شيء منها خالياً عن حكمة فيستليح من ذلك أنّ ايجاده له وأخذ العهد إليه بالعبادة ليس إلاّ لينجذب إلى موطنه الأصليّ ومبدئه الأولي بالتوحيد المحقق والحمد المطلق عن نار أجّجت وجحيم سعرت، وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون، فلا يبأس من روح الله عند نزول أمر واجب النزول به ممّا يعدّه شرّاً بل يكون برجائه أوثق وقلبه بشموله العناية له أعلق فإنّه لا يبأس من روح الله إلاّ الذين عميت أبصاربصائرهم عن أسرار الله، فهم في طغيانهم يعمهون وأولئك هم الخاسرون.

وأشار إلى الحالة الثانية بقوله: ولا مخلو من نعمته. تقريراً لقوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمة﴾ فسبوغ نعمته دائم لآثار قدرته التي استلزمت طبائعها الحاجة إليه فوجب لها فيض جوده فاستلزم ذلك وجوب تصريحها بلسان حالها ومقالها بالثناء المطلق عليه ودوام الشكر له وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

وأشار إلى الحالة الثالثة بقوله: ولا مأيوس من مغفرته. تقريراً لقوله تعالى: ﴿ يَا عَبَادِي الذِّينُ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسُهُم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ (١) الآية وهي شهادة بشمول ستره وجميل عفوه وغفره لمن جذبت بعقله أيدي

<sup>.00-</sup>V(1)

<sup>.</sup> AV = 17 (Y)

<sup>.08- 49 (1)</sup> 

شياطينه لتحطّه إلى مهاوي الهلاك فعجز عن مقاومتها بعد أن كانت له مسكة بجناب الله فضعفت تلك المسكة عن أن تكون منجاة له حال مجاذبته لهواه وإن كان ذلك الغفران متفاوتاً بحسب قوّة تلك المسكة وضعفها، والعقل ممّا يؤيّد ذلك ويحكم بصحّة هذه الشهادة فإنّ كلّ ذي علاقة بجناب الله سيخلص من العقاب وإن بعد خلاصه على ما نطق به البرهان في موضعه، وذلك يستلزم الاعتراف بالإحسان ودوام الثناء والحمد.

ثم أشار إلى الرابعة بقوله: ولا مستنكف عن عبادته تقريراً لقوله تعالى: ﴿لا يستكفون عن عبادته ولا يستكبرون وقوله: ﴿لن يستكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون الآية. وكونه تعالى غير مستنكف عن عبادته شاهد عظيم على كمال عظمته وأنّه المستحقّ للعبادة دون ما عداه إذ هو المجتمع للكمال المطلق فلا جهة نقصان فيه إليها يشار فيكون سبباً للاستنكاف والاستكبار. وغير، مع محالّ السلوب الثلاثة بعدها منصوبات على الحال.

وقوله: الذي لا تبرح فيه رحمة ولا تفقد له نعمة.

اعتباران آخران يستلزمان في ملاحظتهما وجوب شكره تعالى. ونبه بقوله: لا تبرح على دوام رحمة لله لعباده، وقوله: لا تفقد له نعمة كقوله: ولا مخلو من نعمته، ثمَّ أعقب ذلك بالتبيه على معتب الدنيا لمتنفير عنهافذكر وجوب الفذء لها ثمَّ حدِّر بذكر العيب الأكبر لها الذي ترغب مع ذكره وملاحظته من له أدنى بصيرة عن الركون إليها ومحبّة قيناتها وهو مفارقتها الواجبة والجلاء عنها، ثمَّ اردف ذلك بذكر جهتين من جهات الميل إليها :

إحديهما: منسوبة إلى القوّة الذائقة وهي حلاوتها، والأخرى إلى القوّة الباصرة وهي خضرتها. وإطلاق لفظيهما مجاز كنّى به عن جهات الميل إليها من باب إطلاق لفظ الجزء على الكلّ. وإيراده لهذين الوصفين اللذين هما وصفا مدح في معرض ذمّها كتقدير اعتراض على ذمّها لغرض أن يجيب عنه، ولهذا عقّب ذكرهما بما يصلح جواباً وبيّنة على ما يصرف عن الميل إليها من

14.

هاتين الجهتين وهو كونها معجّلة للطالب. إذ كان من شأن المعجّل أن ينتفع به في حال تعجيله دون ما بعده خصوصاً في حقّ من أحبّ ذلك المعجّل ولم يلتفت إلى ما سواه. والدنيا كذلك كما أشار إليه بقوله: والتبست بقلب الناظر، وإنَّمَا خصَّ الناظر لتقدُّم ذكر الخضرة التي هي من حظَّ النظر فمن عجَّلت له منحة والتبست بقلبه وكان لا بدّ من مفارقتها لم ينتفع بما بعدها بل بقي في عذاب الفراق منكوساً وفي ظلمة الوحشة محبوساً، وإليه أشار التنزيل الإلهي: ﴿من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثمّ جعلنا له جهتم يصليها مذموماً مدحوراً ﴾(١) ثمَّ لمَّا نبِّه على معائبها أمر بالارتحال عنها ولم يأمر بــه مطلقا بل لا بدّ معه من استصحب أحسن الأزواد إذ كانت الطريق المأمور بسلوكها في غاية الوعارة مع طولها وقصر المدّة التي يتّخذ فيها الزاد فلا ينفع إذن إلا التقوى الأبقى الذي لا يتطرّق إليه فناء. ولا تفهمن \_ أعدَّك الله لافاضة رحمته \_ من هذا الارتحال الحسيُّ الحاصل لكمن بعضها إلى بعض، ولا من الزاد المأكول الحيوانيُّ فإنَّ أحسن ما يحضرنا منه ربَّما كان منهيًّا عنه؛ بل المأمور به ارتحال آخر يتبيّنه من تصوّر سلوك طريق الأخرة. فـإنّك لمّـا علمت أنَّ الغاية من التكاليف البشريَّة هي الوصول إلى حضرة الله ومشاهدة جلال كبريائه علمت من ذلك أنّ الطريق إلى هذا المطلوب هي آثار جوده وشواهد آلائه وأنَّ القاطع لمراحل تلك الطريق ومنازلها هو قدم عقلك مقتدياً بأعلامها الواضحة كلّما نزل منها منزلًا عدّته المعرفة به لاستلاحة أعلام منزل آخر أعلى وأكرم منه كما قال تعالى: ﴿ لتركبنَ طبقاً عن طبق ﴾ إلى أن يستقرّ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإذا تصوّرت معنى الارتحال وقد علمت أنَّ لكلِّ ارتحال وسفر زاداً عدمت أنَّ أكرم الزاد وأحسنه في هذا الطريق ليس إلا التقوى والأعمال الصالحة التي هي غذاء للعقول رمادة حياتها، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَتَرْوَدُوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقُوي ﴾ وأشار بقوله: ما بحضرتكم إلى ما يمكننا أن نأتي به من الأعمال الصالحة في حياتنا الدنيا، ثمَّ عقّب الأمر

.19-17(1)

باتخاذ الزاد بالنهي عن طلب الزيادة على ما يقوم به صورة البدن من متاع الدنيا إذ كان البدن بمنزلة مركوب تقطع به النفس مراحل طريقها فالزيادة على المحتاج إليه ممّا يحوج الراكب إلى الاهتمام به والعنابة بحفظه المستلزم لمحبّته. وكلّ ذلك مثقل للظهر ومشغل عن الجهة المقصودة. وذلك معنى قوله: ولا تسألوا منها فوق الكفاف، ولا تطلبوا منه أكثر من البلاغ، ولا تمدّن أعينكم فيها إلى ما متع المترفون فتقصروا في الرحيل وتشغلوا بطلب مثل ما شاهدتم، وبالله التوفيق.

### ه ع \_ ومن كلام له (عليه السلام) عند عزمه على المسير إلى الشام

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِفِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ . لَلَهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَلاَ يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لا يَكُونُ مُسْتَصْحَبُ ، وَالْمُسْتَصْحَبُ لا يَكُونُ مُسْتَصْحَبُ أَنْ الْمُسْتَصْحَبُ لا يَكُونُ مُسْتَصْحَبُ اللهِ اللهَ اللهُ الْمُسْتَصْحَبُ اللهُ اللهُ

أقبول: روي: أنّه سنت دعما هذا المدعاء عنمد وضعه رجمه في الركاب متوجهًا إلى حرب معاوية.

ووعثاء السفر مشقّته، وأصله المكان المتعب لكثرة رمله، وغوص الأرجل فيه. والكآبة: الحزن.

يشتمل هذا الفصل على اللجأ إلى الله في خلاص طريقه المتوجّه فيها بدءاً وعوداً من الموانع الصارفة عن تمام المقصود، وفي سلامة الأحوال المهمّة التي تتعلّق النفس بها عن المشتغلات البدنيّة المعوّقة عن عبادة الله. وأعظمها أحوال النفس، ثمّ ما يصحبها من أهل ومال وولد. ثمّ ما عقّب ذلك بلاقرار بشمول عنايته وجميل رعايته وصحبته تقريراً لقوله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ إذ شأن الصاحب العناية بأمور صاحبه، وشأن الخليفة على الشيء العنية بذلك وحفظه ممّا يوجب له ضرراً، واستلزم جمعه له بين هذين الحكمين وهم الخلافة والاستصحاب بقوله: ولا يجمعهما غيرك. كونه تعالى

بريئاً عن الجهة والجسميّة إذ كان اجتماعهما ممتنعاً للأجسام. إذ لا يكون جسم مستصحباً مستخلفاً في حال واحد، وأكّد ذلك وبيّنه بقوله: لأنّ المستخلف لا يكون مستصحباً، والمستصحب لا يكون مستخلفاً.

فإن قلت: هذا الحصر إنّما يتمّ لو قلنا: إنّ كلّ ما ليس بـذي جهة هـو واجب الوجود. وهذا مذهب خاص. فما وجه صحّته مطلقا؟.

قلت: الحصر صادق على كلّ تقدير فإنّه على تقدير ثبوت أمور مجرّدة عن الجسميّة والجهة سوى الحقّ سبحانه فالمستحقّ للجمع بين هذين الأمرين بالذات والأولى هو الله تعالى، وما سواه فبالعرض. فيحمل على ذلك الاستحقاق.

ولنبحث عن فائدة الدعاء وسبب إجابته فإنّه ربما تعرض لبعض الأذهان شبهة فيقول: إما أن يكون المطلوب بالدعاء معلوم الوقوع لله أو معلوم اللاوقوع .

وعلى التقديرين لا فائدة في الدعاء لأنّ ما عدم الله وقوعه وجب وما علم عدمه امتنع. فنقول في الجواب عن هذا الوهم: إنّ كلّ كائن فاسد موقوف في كونه وفساده على شرائط توجد وأسباب تعدّ لأحدهما لا يمكن بدونها كما علمت ذلك في مظانه. وإذا جاز ذلك فلعلّ الدعاء من شرائط ما يطلب به وهما وإن كانا معلومي الوقوع لله وهو سببهما وعلّتهما الأولى إلاّ أنّه هو الذي ربط أحدهما بالآخر فجعل سبب وجود ذلك الشيء الدعاء كما جعل سبب صحّة المريض شرب الدواء وما لم يشرب الدواء لم يصحّ. وأمّا سبب إجابته فقال العلماء: هو توافي الأسباب. وهو أن يتوافى سبب دعاء رجل مثلاً فيما يدعو فيه وسائر أسباب وجود ذلك الشيء معا عن الباري تعالى، لحكمة إلهيّة على ما قدّر وقضى. ثمّ الدعاء واجب، وتوقّع الإجابة واجب. فإنّ انبعائنا للدعاء سببه من هناك ويصير دعاؤنا سبباً للإجابة. وموافاة الدعاء لحدوث الأمر المدعو لأجله هما معلولا علّة واحدة، وقد يكون احدهما بواسطة الآخر، وقد يتوهّم أنّ السماويّات تنفعل عن الأرضيّة وذلك أنّا ندعو فيستجاب لنا. وذلك باطل لأنّ المعلول لا يفعل في علّته البتّة. وإذا لم يستجب الدعاء لداع

144

وإن كان يرى أنّ الغية التي يدعو لإجابتها نافعة فالسبب في عدم الإجابة أنّ الغاية النافعة ربّما لا تكون نافعة بحسب مراده بل بحسب نظام الكلّ فلذلك تتأخّر إجابة دعائه أو لا يستجاب له ، وبالجملة يكون عدم الإجابة لفوات شرط من شروط ذلك المطلوب حال الدعاء .

واعلم أنّ النفس الزكية عند الدعاء قد يفيض عليها من الأوّل قوّة تصير بها مؤثّرة في العناصر فتطاوعها متصرّفة على إدادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء فإنّ العناصر موضوعة لفعل النفس فيها. واعتبار ذلك في أبدان فإنّا ربّما تخيّلنا شيئاً فتتغيّر أبداننا بحسب ما يقتضيه 'حوال نفوسنا وتخيّلاتها، وقد يمكن أن تؤثّر النفس في غير بدنها كما تؤثّر في بدنها، وقد تؤثّر في نفس غيره، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدّمات وقد يستجيب الله لتلك النفس إذا عيما تدعو فيه إذا كنت الغاية التي تطبها بالدعاء نافعة بحسب نظام الكلّ، وبالله التوفيق.

# ۶٦ \_ ومن كلام له (عليه السلام)في ذكر الكوفة

كَأَنِّي بِكِ يَا كُوفَةُ تُمَدِّينَ مَدَّ الْأَدِيمِ الْعُكَاظِيِّ ، تُعْرَكِين بِالنَّوَازِلِ ، وَأَنِّي لَاعْلَمُ أَنَّهُ مَا زَادَ بِكِ جَبَّارُ سُوءاً إِلاَ آبْتَلاهُ آللهُ مِنَا فِلْ مَا زَادَ بِكِ جَبَّارُ سُوءاً إِلاَ آبْتَلاهُ آلله بِشَاغِلِ ، وَرَمَاهُ بِقَاتِلِ .

أُقول : عكظ بالضمّ : اسم موضع بناحية مكّة كانت العرب تجتمع به في كلّ سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهر ، ويتبايعون ويتناشدون الأشعار ، ويتفاخرون وفي ذلك قول أبي ذويب :

إذا بني القباب على عكاظ وقام البيع واجتمع الألوف فلم جاء الإسلام رفع ذلك، وأديم عكاظي منسوب إليها لكثرة ما كان يباع منه بها. والأديم: واحد وجمعه أدم، وربّما جمع على آدمة كرغيف وأرغفة. والعرك. الدلك، والنوازال: المصائب. والخطاب هنا لشاهد حال المدينة التي هي الكوفة. وبك هو خبر كأنّ، وتمدّين وتعركين وتركبين في

موضع النصب على الحال، وتقدير الخطاب كأني حاضر بك ومشاهد لحالك المستقبلة حال تجاذب أيدي الظالمين لأهلك بأنواع الظلم، وهو المكنّى عنه بمدّها. وشبّه ذلك بمدّ الأديم، ووجه الشبه شدّة ما يقع بهم من الظلم والبلاء كما أنَّ الأديم مستحكم الدباغ يكون شديد المدِّ. واستعار العرك ملاحظةً لذلك الشبه، ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشقي المطايا وكذلك لفظ الزلازل ملاحظة لشبهها فيما يقع لهم من الظلم الموجب لاضطراب الحال بالأرض ذات الزلازل. ثمّ أشار إلى مشاهدة ثنية لما يقع لمن أراد بهم سوءً وأوقع بهم ما أوقع من البلاء فأشار إلى كونهم جبابرة ثمَّ إلى ابتلاء الله بعضهم بشاغل في نقسه عمّا يريد من سوء أو يهمّ به من حادث خراب ورمي بعضهم بقاتل. فأمَّا المصائب التي ابتلي بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا بها فكثيرة مشهورة في كتب التواريخ، وأمَّا الجبابرة التي أرادوا بها سوءاً وطغوا فيها فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وأخذهم بذنوبهم وما كان لهم من الله وأق فجماعة فممّن ابتلي بشاغل فيها زياد. روي أنَّه كان قد جمع الناس في المسجد ليأمرهم بسبٌّ عنيَّ النُّ والبراءة منه ويبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه فبيناهم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأمرهم بالانصراف، وقال: إن الأمير مشغول عنكم وكان في تلك الساعة قدرمي (أصاب خ) بالفالج، ومنهم ابنه عبد الله وقد أصابه الجدام، ومنهم الحجّاج. وقد تولَّدت في بطنه الحيَّات واحترق دبره حتى هلك، ومنهم عصرو بن هبيرة وابنه يوسف وقد أصابهما البرص، ومنهم خالد القسريّ وقد ضرب وحبس حتى مات جوعاً، وأمّا الذين رماهم الله بقاتل فعبيــد الله بن زياد، ومصعب ابن الزبير، والمختار ابن أبي عبيدة الثقفيّ، ويزيد بن المهنب. وأحوالهم مشهورة من رامها طالع التاريخ.

٧٤ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

عند المسير إلى الشام

أَلْحَمْدُ لله كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلُ وَغَسَقَ ، وَٱلْحَمْدُ لله كُلِّمَا لَاحَ نَجْمُ وَخَفَقَ ،

وَٱلْحَمْدُ لله غَيْرِ مَفْقُودِ ٱلْإِنْعَامِ وَلَا مُكَافِيءِ ٱلْإِفْضَالِ. .

أَمَّا يَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدَّمَتِي، وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَٰذَا ٱلمِلْطَاطِ حَتَّى يَا أَيْهُمْ بِلُزُومِ هَٰذَا ٱلمِلْطَاطِ حَتَّى يَا يَعْدُمُ مُوطِنِينَ يَا يَعْدُمُ مُوطِنِينَ مَا يُعْدَدُ مَا أَنْ أَقْطَعَ هٰذِهِ النَّطْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنِينَ أَعْدَادِ مَا يُعْدُمُ مُوطِنِينَ أَكْمُ مَعْدُمُ إِلَى عَدُوكُمْ، وَجُعَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادِ ٱلْقُوَّةِ لَكُمْ. أَكْنَافَ دَجْلَةً، فَأَنْهِضَهُمْ مَعَكُمْ إِلَى عَدُوكُمْ، وَجُعَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادِ ٱلْقُوَّةِ لَكُمْ.

قال الشريف: أقول: يعني سنت بالملطاط السمت الذي أمرهم بنزوله وهو شاطىء الفرات، ويقال ذلك لشاطىء البحر، وأصله ما استوى من الأرض. ويعني بالنطفة ماء الفرات. وهو من غريب العبارات وأعجبها

أقول: روي أنّ هذه الخطبة خطب بها النبي وهنو بالنخيلة خارجاً من الكوفة متوجّهاً إلى صفّين لخسس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين.

وقب الليل: دخل. وغسق: اظلم. وخفق النجم: غاب. ومقدّمة الجيش: أوّله. والشرذمة: النفر اليسير. والأكناف: النواحي. وطن البقعة واستوطنها: اتّخذها وطنا. والأمداد: جمع مدد، وهوم يمدّ به الجيش من الجند.

واعلم أنّه قيد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام حالين. والمقصود وإن كان دوام الحمد لله إلاّ أنّ في التقييد بالقيود المذكورة فوائد:

الأوّل: قوله: كلّما وقب ليل وغسق. فيه تنبيه على كمال قدرة الله تعالى في تعاقب الليل والنهار واستحقاقه دوم الحمد بما يلزم ذلك من ضروب الامتنان.

الشاني: قوله: كلّما لاح نجم وخفق. فيه تنبيه على ما يلزم طلوع الكواكب وغروبها من الحكمة وكمال النعمة كما سبقت الإشارة إليه.

الثالث: الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام. وقد تكرّرت الإشارة إلى فائدة هذا القيد.

الرابع: كونه غير مكافىء الإفضال. وفائدته التنبيه على أنّ إفضاله لا يمكن أن يقابل بجزاء. إذ كانت القدرة على الحمد والثناء نعمة ثانية. وقد

147

سبق بيان ذلك أيضاً.

فأمَّا قوله: أمَّا بعد. إلى آخره.

فخلاصته أنّه مبنت لمّا أراد التوجّه إلى صفّين بعث زياد بن النصر وشريح بن هاني في اثني عشر ألف فارس مقدّمة له وأمرهم أن يلزموا شاطىء الفرات فأخذوا شاطئها من قبل البرّ ممّا يلي الكوفة حتى بلغوا عانات. فذلك معنى أمره لهم بلزوم الملطاط وهو سمت شاطىء الفرات، وأمّا هو بنت فلمّا خرج من الكوفة انتهى إلى المدائن فحذّرهم ووعظهم ثمّ سار عنهم وخلف عليهم عديّ بن حاتم فاستخلص منهم ثمان مائة رجل فسار بهم وخلّف معهم ابنه زيدا فلحقه في أربعمائة رجل منهم فذلك قوله: وقد رأيت [أردت خ] أن أقطع هذه النطفة: أي الفرات إلى شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة وهم أهل المدائن. فأمّا المقدّمة فإنّه لمّا بنغهم أنّه بنت ساق على طريق الجزيرة وأنّ معاوية خرج في جموعه الاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين وأنّ معاوية خرج في جموعه الاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين عليّ منت الفرات مع قلّة عددهم فرجعوا حتى عبروا الفرات من هيت ولحقوا به فصوّب آراءهم في الرجوع إليه. وباقي الكلام ظاهر.

### ٤٨ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَلْحَمْدُ لله اللّذِي بَطَنَ خَفِيّاتِ الْأُمُورِ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الطَّهُورِ، وَالْمَنْفَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيرِ؛ فَللّا عَيْنَ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، وَلا قَلْبَ مَنْ أَنْبَتَهُ يَبْصِرُهُ: سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ. وَقَرُبَ فِي اللَّذُنُوِّ فَلا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ. وَقَرُبَ فِي اللَّذُنُو فَلا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ. وَقَرُبَ فِي اللَّهُ فَلا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ. فَلا اللّهُ عَلْمَ بَعْدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْفِهِ، وَلا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ: لَمْ يُطْلِع الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَنِهِ، وَلَمْ يَحْجُبُهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ، فَهُ اللّهِ يَكْبُهُ مَا عُرْفَتِهِ مَعْرِفَتِهِ، فَلَا يَعْدُودِ - تَعَالَى الله فَهُو اللّهِ فِي الْجُحُودِ - تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الْمُشَهُونَ بِهِ، وَالْجَاحِدُونَ لَهُ - عُلُوا كَبِراً.

أقول: يقال بطنت الوادي: دخلته. وبطنت الأمر: علمت باطنه. وفي هذا الفصل مباحث جليلة من العلم الإلهيّ وجملة من صفات الربوبيّة:

وإن كان يرى أنّ الغاية التي يدعو لإجابته نافعة فالسبب في عدم الإجابة أنّ الغاية النافعة ربّما لا تكون نافعة بحسب مراده بل بحسب نظام الكلّ فلذلك تتأخّر إجابة دعائه أو لا يستجاب له , وبالجملة يكون عدم الإجابة لفوات شرط من شروط ذلك المطلوب حال الدعاء .

واعلم أنّ النفس الزكية عند الدعاء قد يفيض عليه من الأوّل قوّة تصير به مؤثّرة في العناصر فتطاوعها متصرّفة على إرادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء فإنّ العناصر موضوعة لفعل النفس فيه. واعتبار ذلك في أبداننا فإنّا ربّما تخيّلنا شيئاً فتتغيّر أبداننا بحسب ما يقتضيه أحوال نفوسنا وتخيّلاتها، وقد يمكن أن تؤثّر لنفس في غير بدنها كما تؤثّر في بدنها، وقد تؤثّر في نفس غيرها، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدّمات وقد يستجيب الله لتلك النفس إدا دعت فيما تدعو فيه إذ كانت الغاية التي نطلبها بالدعاء نفعة بحسب نظام الكلّ، وبالله التوفيق.

# ٤٦ ـ ومن كلام له (عليه السلام)في ذكر الكوفة

كَأَنِّي بِكِ يَا كُوفَةُ تُمَدِّينَ مَدُّ ٱلاَدِيمِ الْعُكَاظِيِّ، تُعْرَكِين بِالنَّوَاذِلِ ، وَتُرْكَبِينَ بِالنَّوَاذِلِ ، وَتُرْكَبِينَ بِالزَّلاَذِل ، وَإِنِّي لَاعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِكِ جَبَّارُ سُوءاً إِلَّا آبْتَلاهُ آلله بِشَاغِل ، وَرَمَاهُ بِقَاتِل .

أُقول : عكاظ بالضمّ : اسم موضع بناحية مكّة كانت العرب تجتمع به في كلّ سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهر ، ويتبايعون ويتناشدون الأشعار ، ويتفاخرون وفي ذلك قول أبي ذويب :

إذا بني القباب على عكاظ وقام البيع واجتمع الألوف فلما جاء الإسلام رفع ذلك، وأديم عكاظي منسوب إليها لكثرة ما كن يباع منه بها. والأديم: واحد وجمعه أدم، وربما جمع على آدمة كرغيف وأرغفة. والعرك. الدلك. والنوازال: المصاتب. والخطاب هنا لشاهد حال المدينة التي هي الكوفة. وبك هو خبر كأنّ، وتمدّين وتعركين وتركبين في

موضع النصب على الحال، وتقدير الخطاب كأني حاضر بك ومشاهد لحالك المستقبلة حال تجاذب أيدي الظالمين لأهلك بأنواع الظلم، وهو المكنّى عنه بمدّها. وشبّه ذلك بمدّ الأديم، ووجه الشبه شدّة ما يقع بهم من الظلم والبلاء كما أنَّ الأديم مستحكم الدباغ يكون شديد المدِّ. واستعار العرك ملاحظةً لذلك الشبه، ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشقي المطايا وكذلك لفظ الزلازل ملاحظة لشبهها فيما يقع لهم من الظلم الموجب لاضطراب الحال بالأرض ذات الزلازل. ثمّ أشار إلى مشاهدة ثانية لما يقع لمن أراد بهم سوءً وأوقع بهم ما أوقع من البلاء فأشار إلى كونهم جبابرة ثمّ إلى ابتـلاء الله بعضهم بشاغل في نفسه عمّا يريد من سوء أو يهمّ به من حادث خراب ورمي بعضهم بقاتل. فأمَّا المصائب التي بتلي بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا بها فكثيرة مشهورة في كتب التواريخ، وأمّا الجبابرة التي أرادوا بها سوءاً وطغوا فيها فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب واخذهم بذنوبهم وما كان لهم من الله واق فجماعة فممّن ابتلي بشاغل فيها زياد. روي أنَّه كان قد جمع الناس في المسجد ليأمرهم بسبٌّ عليَّ لمُّك والبراءة منه ويبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه فبيناهم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأسرهم بالانصراف، وقال: إذ الأمير مشغول عنكم وكان في تلك الساعة قد رمي (أصاب خ) بالفالج، ومنهم ابنه عبد الله وقد أصابه الجذام، ومنهم الحجّاج. وقد تولَّدت في بطنه الحيّات واحترق دبره حتى هلك، ومنهم عمرو بن هبيرة وابنه يوسف وقد أصابهما البرص، ومنهم خالد القسريّ وقد ضرب وحبس حتى مات جوعاً، وأمَّا الذين رماهم الله بقاتل فعبيــد الله بن زياد، ومصعب ابن الزبير، والمختار ابن أبي عبيدة الثقفيّ، ويزيد بن المهلّب. وأحوالهم مشهورة من رامها طالع التاريخ.

٧٧ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

عند المسير إلى الشام

أَلْحَمْدُ لله كُلُّمَا وَقَبَ لَيْلُ وَغَسَقَ ، وَٱلْحَمْدُ لله كُلُّمَا لَاحَ نَجْمٌ وَخَفَقَ ،

وَٱلْحَمْدُ لله غَيْرِ مَفْقُودِ ٱلْإِنْعَامِ وَلَا مُكَافِيءِ ٱلْإِفْضَالِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدَّمَتِي، وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هٰذَا المِلْطَاطِ حَتَّى بِأَرْومِ هٰذَا المِلْطَاطِ حَتَّى بِأَتِيَهُمْ أَمْرِي، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْطَعَ هٰذِهِ النَّطْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنِينَ بَأْتِيهُمْ أَمْرِي، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْطَعَ هٰذِهِ النَّطْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنِينَ أَكْتُهُمْ مَنْ أَمْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ. أَكْنَافَ دَجْلَةَ، فَأَنْهِضَهُمْ مَعَكُمْ إلَى عَدُوّكُمْ، وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ.

قال الشريف: أقول: يعني سنك بالملطط السمت الذي أمرهم بنزوله وهو شاطىء الفرات، ويقال ذلك لشاطىء البحر، وأصله ما استوى من الأرض. ويعني بالنطفة ما الفرات. وهو من غريب العبارات وأعجبها

أقول: روي أنّ هذه الخطبة خطب بها سلك وهو بالمخيلة خمارجاً من الكوفة متوجّهاً إلى صفّين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين.

وقب الليل: دخل. وغسق: أظلم. وخفق النجم: غاب. ومقدّمة الجيش: أوّله. والشرذمة، النفر اليسير. والأكذف: النواحي، وطن البقعة واستوطنها: اتّخذها وطنا. والأمداد: جمع مدد، وهو ما يمدّ به الجيش من الجند.

واعلم أنّه قيّد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام حالين. والمقصود وإن كان دوام الحمد لله إلاّ أنّ في التقييد بالقيود المذكورة فوائد:

الأوّل: قوله: كلّما وقب ليل وغسق. فيه تنبيه على كمال قدرة الله تعالى في تعاقب الليل والنهار واستحقاقه دوام الحمد بما يلزم ذلك من صروب الامتنان.

الثاني: قوله: كلّما لاح نجم وخفق. فيه تنبيه على ما يلزم طلوع الكواكب وغروبها من الحكمة وكمال النعمة كما سبقت الإشارة إليه.

الثالث: الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام. وقد تكرّرت الإشارة إلى فائدة هذا القيد.

الرابع: كونه غير مكافىء الإفضال. وفائدته التنبيه على أنّ إفضاله لا يمكن أن يقابل بجزاء. إذ كانت القدرة على الحمد والثناء نعمة ثانية. وقد

سبق بيان ذلك أيضاً.

فأمَّا قوله: أمَّا بعد. إلى آخره.

فخلاصته أنّه عبيد لمّا أراد التوجّه إلى صفيّن بعث زياد بن النصر وشريح بن هاني في اثني عشر ألف فارس مقدّمة له وأمرهم أن يلزموا شاطىء الفرات فأخذوا شاطئها من قبل البرّ ممّا يلي الكوفة حتى بلغوا عانات. فذلك معنى أمره لهم بلزوم الملطاط وهو سمت شاطىء الفرات، وأمّا هو سينه فلمّ خرج من الكوفة انتهى إلى المدائن فحدّرهم ووعظهم ثمّ سار عنهم وخلف عليهم عديّ بن حاتم فاستخلص منهم ثمان مائة رجل فسار بهم وخلف معهم ابنه زيدا فلحقه في أربعمائة رجل منهم فذلك قوله: وقد رأيت [أردت خ] أن أقطع هذه النطفة: أي الفرات إلى شرذمة منكم موطنين أكنف دجلة وهم أهل المدائن. فأمّا المقدّمة فإنّه لمّا بلغهم أنّه بالله ساق على طريق الجزيرة وأنّ معدوية خرج في جموعه لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين وأنّ معدوية خرج في جموعه لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين عليّ بالنوات مع قدّة عددهم فرجعوا حتى عبروا الفرات من هيت ولحقوا عليّ بينه فصوّب آراءهم في الرجوع إليه. وباقي الكلام ظاهر.

### ٤٨ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَلْحَمْدُ لله آلَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ آلأَمُورِ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ، وَآمْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ آلْبَصِيرِ؛ فَللَا عَيْنَ مَنْ لَمْ يَسرَهُ تُنْكِرُهُ، وَلاَ قَلْبَ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ: سَبَقَ فِي الْعُلُوِ فَلاَ شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ. وَقَرُبَ فِي اللَّذُو فَلاَ شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ. وَقَرُبَ فِي اللَّذُو فَلاَ شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ. وَقَرُبَ فِي اللَّذُو فَلاَ شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ. فَلاَ آسْتِعْلاَوْهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلاَ قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمُكَانِ بِهِ: لَمْ يُطْلِع الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفْتِهِ، وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفْتِهِ، فَهُو اللّهِ يَوْ الْجُحُودِ - تَعَالَى الله فَهُو اللّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ، عَلَى إقْرَارِ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ - تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ، وَالْجَاحِدُونَ لَهُ - عُلُقالًا كَبِيراً.

أقول: يقال بطنت الوادي: دخلته. وبطنت الأمر: علمت باطنه. وفي هذا الفصل مباحث جليلة من العلم الإلهيّ وجملة من صفات الربوبيّة:

Vital Miles I was

أَوَّلها: كونه تعالى بطن خفيّات الأمور ويفهم منه معنيان:

أحدهما: كونه داخلاً في جملة الأمور الخفيّة، ولمّا كان بواطن الأمور الخفيّة أخفى من ظواهرها كان المفهوم من كونها بطنها أنّه أخفى منها عند العقول.

الثاني: أن يكون المعنى أنَّه نفذ علمه في بواطن خفيَّات الأمور.

أمّا المعنى الأول فبرهانه أنّك علمت أنّ الإدراك إمّا حسيّ أوعقليّ ، ولمّا كان الباري تعالى مقدّساً عن الجسميّة منزّها عن الوضع والجهة استحال أن يدركه شيء من الحواس الظاهرة والبطنة ، ولمّا كانت ذاته بريئة عن أنحاء التركيب استحال أن يكون للعقل اطّلاع عليها بالكنه فخفاؤه إذن على جميع الإدراكات ظاهر ، وكونه أخفى الأمور الخفية واضح .

وأمَّا الثاني: فقد سبق منَّا بيان أنَّه عالم الخفيَّات والسرائر.

وثانيها: كونه تعالى قد دلّت عليه أعلام الظهور، وكنّى بأعلام الطهور عن آياته وآثاره في العالم الدالّة على وجوده الظاهر في كلّ صورة منها كما قال:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهي كناية بالمستعار، ووجه المشابهة ما بينهما من الاشتراك في الهداية. وإلى هذا الأعلام الإشارة بقوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقّ»(۱).

واعدم أنّ هذا الطريق من الاستدلال هي طريق الملّينين وسئر فرق المتكلّمين فإنّهم يستدلّون أوّلاً على حدوث الأجسام والأعراض، ثمّ يستدلّون بحدوثها وتغيّراتها على وجود الخائق، ثمّ بالنظر في أحوال المخلوقات على صفاته واحدة واحدة. مثلاً بإحكامها وإتقانها على كون فاعلها عالماً حكيما.

<sup>.04- 81(1)</sup> 

وبتخصيص بعضها بأمر ليس للآخر على كونهمريداً. ونحو ذلك، وكـذلك الحكماء الطّبيعيّون يستدلّون أيضاً بوجود الحركة على محرّك، وبامتناع اتّصال المتحرّكات لا إلى أوّل على وجود محرّك أوّل غير متحرّك، ثمّ يستدلّون من ذلك على وجود مبدأ أوّل، وأمّا الإلهيّون فيهم في الاستدلال طريق آخر وهـو أنَّهم ينظرون أوَّلا في مطلق الوجود أهو واجب أو ممكن، ويستدلَّـون من ذلك على إثبات واجب، ثمَّ بالنظر في لوازم الـوجوب من الـوحدة الحقيقيَّة على نفى الكثرة بوجهٍ ما المستنزمة لعدم الجسمية والعرضية والجهة وغيرها، ثم يستدلُّون بصفاته على كيفيَّة صدور أفعاله عنه وحداً بعد آخر، وظاهر أنَّ هـذا الطريق أجلُّ وأشرف من الطريق الأولى، وذلك لأنَّ الاستدلال بالعلَّة على المعلول أولى البراهين بإعطاء اليقين لكون العلم باعلة مستلزماً للعلم بالمعلول المعيّن من غير عكس. ولمّا كان صدر الآية المذكورة إشارة إلى الطريقة الأولى فتمامها إشارة إلى هذه الطريقة وهو قول عنالى: ﴿ أُولَم يكف بربك أنَّه على كلِّ شيء شهيد، قال بعض العلماء: وإنَّه طريق الصدِّيقين الذين يستشهدون به لا عليه: أي يستدلُّون بوجوده على وجود كلُّ شيء إذ هو منه، ولا يستدلُّون عليه بـوجود شيء؛ بـل هو أظهـر وجوداً من كـلَّ شيء فإن خفى مع ظهوره فلشدة ظهوره، وظهوره سبب بطونه، ونوره هـو حجاب نـوره إذ كلّ ذرّة من ذرّات مبدعاته ومكوناته فلها عدّة السنة تشهد بوجوده وبالحاجة إلى تدبيره وقدرته لا يخالف شيء من الموجودات شيئاً في تلك الشهادات ولا يتخصّص أحدها بعدم الحاجات، وقد ضرب العلماء الشمس مثلًا لنوره في شدّة ظهوره فقالوا: إنّ أظهر الإدراكات التي يساعد عليها الوهم إدراكات الحواس، وأظهرها إدراك البصر وأظهر مدرك للبصر نور الشمس المشرق على الأجسام، وقد أشكل ذلك على جماعة حتى قالوا: الأشياء الملوّنة ليس فيها إلا ألوانها فقط من سواد ونحوه فأما أن فيها مع ذلك ضوء يقارن اللون قلا. فإدن أريد تنبيه هؤلاء على سهوهم. فطريقة التنبيه بالتفرقة التي يجدونها بين غيبة الشمس بالليل واحتجابها عن الملوّنات، وبين حضورها بالنهار وإشراقها عليها مع بقاء الألوان في الحالين. فإنَّ التفرقة بين المستضيء بها وبين المظلم المحجوب عنها جليّة ظاهرة فيعرف وجود النور إذن بعدمه. ولو فرضت الشمس دائمة الإشراق على الجسم الملوّن لا تغيب عنه لتعذّر على هؤلاء معرفة كون النور شيئاً موجوداً زايداً على الألوان مع أنّه أظهر الأشياء وبه ظهورها، ولو تصوّر الله تعالى وتقدّس عدم أو غيبة لانهدمت السماوات والأرض، وكل ما نقطع نوره عنه لأدركت التفرقة بين الحالين وعلم وجوده قطعاً؛ ولكن لمّا كانت لأشياء كلها في الشهادة به متفقة، والأحوال كنها على نسق واحد مطّردة متسقة كان ذلك سبباً خفائه، فسبحان من احتجب عن اخلق بنوره وخفى عليهم بشدة ظهوره.

ثالثها: إشارة إلى سلوب توجب ملاحظة تركيبها تعظيمه تعالى. أحدها: كونه ممتنعاً على عين البصير: أي لا يصح أن يدرك بحاسة البصر. وصدق هذا السلب ظهر بدليل هكذا: الباري تعالى هو غير جسم وغير ذي وضع، وكل ما كان كذلك فيمتنع رؤيته بحاسة البصر فينتج أنه

تعالى ممتنع الرؤية بحاسة البصر. والمقدّمة الأولى استدلاليّة، والثانية ضروريّة، وربّما استدلّ عليها. والمسألة مستقصاة في الكلام. وإلى ذلك

أشار القرآن الكريم: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴿ ١٠).

وثانيها: قوله: فلا عين من لم يره تنكره: أي إنّه سبحانه مع كون البصر لا يدركه بحاسّة بصره لا ينكره من جهة أنّه لا يبصره. إذ كانت فطرته شاهدة بظهور وجوده في جميع آثاره ومع ذلك ليس له سبيل إلى إنكاره من جهة عدم إبصره إذ كان حظّ العين أن يدرك بها ما صحّ إدراكه. فأمّ أن ينفي بها ما لا يدرك من جهتها فلا.

وثالثها: قوله: ولا قلب من أثبته يبصره: أي من أثبته مع كونه مثبتاً له بقلب لا يبصره، وإنّما أكد سنك بهذين السلبين الأخيرين لأنّهما يشتملان عند الوهم في مبدإ سماعها على منافاة وكذب إلى أن يقهره العقل على التصديق بهما فكأنّ الوهم يقول في جواب قوله: فلا عين من لم يره تنكره:

14.

<sup>.1.4- 2 (1)</sup> 

كيف لا تنكر العين شيئا لا تراه، وفي جواب السلب الثاني: كيف يثبت بالقلب مالم يبصر. فلمّاكان في صدق هذين السلبين إزعاج لأوهام السامعين مفرغ لهم إلى ملاحظة جلال الله وتنزيهه وعظمته عمّا لا يجوز عليه كان ذكرهما من أحسن الذكر، ويحتمل أن يريد بقوله: ولا قلب من أثبته يبصره: أي إنّه وإن أثبته من جهة وجوده فيستحيل أن يحيط به علماً.

ورابعها: كونه تعالى قد سبق في العلوّ فلا شيء أعلى منه، وتقريره أنّ العلوّ يفال بالاشتراك على معان ثلاثة:

الأوَّل: العلوّ الحسّي المكاني كارتفاع بعض الأجسام على بعض.

الثاني: العلو التخيّلي كما يقال للملك الإنساني: إنّه أعلى الناس: أي أعلاهم في الرتبة المتخيّلة كمالاً.

الثالث: العلوّ العقليّ كما يقال في معض الكمالات العقليّة التي بعضها أعلى من بعض، وكما يقال: السبب أعلى من المسبّب.

إذا عرفت ذلك فنقور: يستحيس أن يكون علوه تعالى بلعنى الأول لاستحالة كونه في المكن. ويستحيل أن يكون بمعنى التن لتنزهه سبحنه عن الكمالات الخيالية التي يصدق بها العلو الخيالي إذ هي كمالات إضافية تتغير وتتبدّل بحسب الأشخاص والأوقات، وقد بكون كمالات عند بعض الناس ونقصانات عند آخرين كدول الدنيا بالنسبة إلى العالم الزاهد، ويتطرّق إليه الزيادة والنقصان ولا شيء من كمال الأول الواجب سبحانه كذلك لتنزهه عن النقصان والتغير بوجه ما. فبقي أن يكون علوه علواً عقلياً مطلقا بمعني أنه لا رتبة فوق رتبته مل جميع المراتب العقلية منحطة عنه. وبيان ذلك أن أعلى مراتب الكمال العقلي هو مرتبة العلية، ولما كانت ذاته المقدّسة هي مبدأ كل موجود حسّي وعقلي وعلّته النامة المطبقة لا ينصور النقصان فيها بوجه ما لا جرم كانت مرتبته أعلى المراتب لعقلية مطلق، وله الموق المطلق في حود دلعري عن الإضافة إلى شيء وعن مكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه. وذلك عن الإضافة إلى شيء وعن مكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه. وذلك معنى قوله: سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، فسبقه في علوه تفرّده في

العلو المطلق وفواته لغيره أن يلحقه فيه.

وخامسها: قربه في الـدنوّ فـلا شيء أدنى منه. وقـد أورد مانك القرب هاهنا مقابلًا للبعد اللازم عن السبق في العلوّ فإنّه مستلزم للبعد عن الغير فيه، وأورد الدنو مقابلًا للعلوّ، وكما علمت أنَّ العلوّ يقال على المعانى الشلائة المذكورة بحسب الاشتراك فكذلك الدنو يقال على معان ثلاثة مقابلة لها. فيقال مكان فلان أدنى من مكان فلان إدا كان أسفل منه. وإن كان يقال بمعنى القرب أيضاً، ويقال رتبة الملك الفلاني أدنى من رتبة السلطان الفلاني إذا كان في مرتبته أقل منه، ويقال رتبة المعلول أدنى من رتبة علته. ويقال على معنى رابع فيقال فبلان أدنى إلى فلان وأقرب إليه إذا كيان خصّيصاً به مطّلعاً على أحواله أكثر من غيره، والباري تعالى منزّه عن أن يراد بدنوّه أحد المفهومات الثلاثة الأول بل المرد هو المفهوم الرابع فقربه في دنوه إذن بحسب علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أكبر، وبهذا الاعتبار هو أقرب كلُّ قريب وأدنى كلُّ داني كما قال تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ وهو أدنى إلى العبد من نفسه إذ نفس كلّ إنسان لا تعرف نفسها، وهو سبحانه العالم بها الموجد لها فه و إذن القريب في دنوَّه الـذي لا شيء أقرب منه، و ينَّما أورده بلفظ الـدنـوّ لتحصل المقابلة فتنزعج النفوس السليمة عند إنكار الوهم لاجتماع القرب والبعد والعلو والدنو في شيء واحد إلى توهم [تفهم خ]، المقاصد بها وتطلع عبى عظمة الحقّ سبحانه منها.

وقوله: فلا استعلاؤه باعده من شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به.

تأكيد لرد الأحكام الوهمية بالأحكام العقلية فإنَّ الوهم يحكم بأنّ ما استعلى على الأشياء كان بعده عنها بقدر عنوه عليها. وما قرب منها فقد ساواها في أمكنتها، وذلك لكونه مقصور الحكم على المحسوسات، ونحن لمّا بيّنا أنّ علوه على خلقه وقربه منهم ليس علوًا وقرباً مكانيّين بل بمعان

أخرى لا جرم لم يكن استعلاؤه بذلك المعنى على مخلوقات مباعداً له عن شيء منها ولم يكن منافياً لقربه بالمعنى الذي ذكرناه بل كان الاستعلاء والقرب مجتمعين له، ولم يكن قربه منها أيضاً موجباً لمساواته لها في المكان عناداً للوهم ورداً لأحكامه الفاسدة في صفات الجلال ونعوت الكمال.

وسادسها: كونه لم تطّلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. ويفهم من صفته معنيان: أحدهما شرح حقيقة ذاته، والثاني شرح م لها من صفات الكمال المطلق. وظاهر أنَّ لعقول لم تطّلع على حصر صفته وتحديدها بالمعنى الأوَّل إذ لا حدّ لحقيقته، ولا بالمعنى الثاني أيضاً إذ ليس لما تعتبره العقول من كماله سبحانه نهاية يقف عندها فتكون حدًا له، وأمّا أنّه سبحانه مع ذلك لم يحجبها عن واجب معرفته فلأنّه تعالى وهب لكلّ نفس قسطاً من معرفته هو الواجب لها بحسب استعدادها لقبوله حتى نفوس الجاحدين له فإنّها أيضاً معترفة بوجوده لشهادة أعلام الوجود وآيات الصنع له على نفس كل جاحد بصدورها عنه بحيث يحكم صريح عقلها وبديهتها بالحاجة لما يشاهده من تلك الآيات إلى صانع حكيم فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قبب كلّ من جحده بأنّ جحده له إنّم هو رأي اتبع فيه وهمه مع إقرار قلبه بالتصديق به وشهادة آيات الصنع وشواهد الأثار على صحة ذلك الإقرار.

واعدم أنّ الجحود على نوعين: أحدهما جحود تشبيه إذ المشبّهون الله بخلقه وإن اختلفوا في كيفيّة التشبيه بأسرهم جاحدون له في الحقيقة. وذلك أنّ المعنى الذي يتصوّرونه ويثبتونه إلها ليس هو نفس الإله مع أنّهم ينفون ما سوى ذلك فكانوا نافين للإله الحقّ في المعنى الذي يتصوّرونه، والثاني جحود من لم يثبت صانعاً. وكلا الفريقين جاحد له من وجه، مثبت له من وجه. أمّا المشبّهون فمثبتون له صريحاً جاحدون له لزوماً، وأمّا الأخرون فبالعكس إذ كانوا جاحدين له صريحاً من الجهة التي تثبته العقلاء بها ومقرّون به التزاماً واضطراراً، ولذلك نزّهه مانك على أحوال الفريقين فقال مانك : تعالى الله عمّا

\*\*

يقول المشبّهون بـ والجاحـدون له علوّاً كبيـراً، وحكي أنّ زنديقـاً دخل على الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأله عن دليل إثبات الصانع فأعرض الله من أنم التفت إليه . وسأله من أين أقبلت وما قصّتك . فقال الزنديق: إنّي كنت مسافراً في البحر فعصفت علينا الريح ذات يوم وتلعّبت بنا الأمواج من كلّ جانب فانكسرت سفينتنا فتعلَّقت بخشبةٍ منها ولم تــزل الأمواج تقلُّبها حتى قذفت بها إلى الساحل وسلمت عليها. فقال له سك : أرأيت الذي كان قلبك إذ تكسّرت السفينة وتلاطمت عليكم أموج البحر فزعا إليه مخلصاً في التضرّع له طالباً للنجاة منه فهو إلهك، فاعترف الزنديق بذلك وحس اعتقاده. وبالجملة فاتَّعاق العقول على الشهادة بوجود الصانع سبحانه أمر ظاهر وإن خالطها غواشي الأوهام وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وإذا مسِّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلا إيّاه فلمّا نجّاكم إلى البرّ أعرضتم وكان الإنسان كفوراً ١١٠ وقوله تعالى: ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجائهم الموج من كلّ مكان وظنُّوا أنَّهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننّ من الشاكرين فلمّا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ (٢) وبالله التوفيق ـ

#### ۶۹ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

إِنَّمَا بَدْءُ وَقُوعِ آلْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَبَعُ، وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ، يُحَالَفُ فِيهَ كِتَابُ آلله، وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ آلله، فَلَوْ أَنَّ ٱلْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ ٱلْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْسَادِينَ، وَلَوْ أَنَّ ٱلْحَقَّ خَلَصَ مِنَ ٱلْبَاطِلِ مَزَاجِ ٱلْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْسَادِينَ، وَلَوْ أَنَّ ٱلْحَقَّ خَلَصَ مِنَ ٱلْبَاطِلِ آنْقَطَعَتْ عَنْهُ ٱلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، وَلٰكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هذَا ضِغْتُ، وَمِنْ هٰذَا ضِغْتُ آنُهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، وَلٰكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هذَا ضِغْتُ، وَمِنْ هٰذَا ضِغْتُ لَهُمْ فَيُحْرَجَانِ! فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، وَيَنْجُو ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ آلله ٱلْحُسْنَى.

<sup>(1) 41 - 95.</sup> 

<sup>.</sup> TT = 1 · (T)

أقول: المرتاد: الطالب. والضغث: القبضة من الحشيش.

واعلم أنّ مبدأ وقوع الفتن المؤديّة إلى خراب العالم وفساده إنّما هو اتباع الهوى والآراء الباطلة والأحكام المبتدعة الخارجة عن أوامر الله، وذلك أنّ المقصود من بعثة الرسل ووضع الشريعة إنّما هو نظام أحوال الخلق في أمر معاشهم ومعادهم فكان كلّ رأي ابتدع أو هوى اتبع خارجاً عن كتاب الله وسنّة رسوله سبباً لوقوع الفتنة وتبدّد نظام الموجود في هذا العالم. وذلك كأهواء البغاة وآراء الخوارج ونحوها.

وقوله: فلو أنَّ الباطل خلَص من مزاج الحقِّ. إلى آخره.

إشارة إلى أسباب تلك الأراء الفاسدة. ومدار تلك الأسباب على امتزاج المقدمات الحقة بالباطنة في الحجج التي يستعملها المبطلون في استعلام المجهولات فبين أنَّ السبب هو ذلك الامتزاج بشرطيّتين متصلتين.

إحديهما: قوله: فلو أنّ البطل خلّص من مزاج الحقّ لم يخف على المرتادين. ووجه الملازمة في هذه المتصلة ظاهر فإنّ مقدّمات الشبهة إذا كانت كلّها باطلة أدرك طالب الحقّ وجه فسادها بأدنى سعي ولم يخف عليه بطلانها، وأمّا استثناء نقيض تاليها فلأنّه لمّا خفي وجه البطلان فيها على طالب الحقّ لم يكن الباطل فيها خالصاً من مزاج الحقّ فكان ذلك هو سبب الغلط واتباع الباطل لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمنين.

والثانية: قوله: ولو أنّ الحقّ خلَص من [لبس خ] الباطل انقطعت عنه السن المعاندين، ووجه الملازمة أيضاً كما مرّ: أي إنّ مقدّمات الحجّة التي استعملها المبطلون لو كانت كلها حقّة مرتبة ترتباً حقّاً لكانت النتيجة حقّا تنقطع السنتهم عن العناد فيه والمخالفة له. وقد حذف سنت كبرى هذين القياسين لأنّهما قياسا ضمير كما سبق، ثمّ أتى بالنتيجة أو م في معناها وهو قوله: ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث:أي من الحقّ والباطل فيمنزجان، ولفظ الضغث مستعار، ومقصوده بذلك التصريح بلزوم الأراء فيمنزجان، ولفظ المبتدعة لمزج الحقّ بالباطل. ولذلك قال: وهنالك يستولي

الشيطان على أوليائه: أي إنّه ينزين لهم اتباع الأهواء والأحكام الخارجة عن كتاب الله بسبب إغوائهم عن تمييز الحقّ من البطل فيما سلكوه من الشبهة وينجو الذين سبقت لهم منّا الحسنى: أي من أخذت عنية الله بأيديهم في ظلمات الشبهات فقدتهم فيها بإضافة نور الهداية عليهم إلى تميّز لحقّ من الباطل ﴿أُولئكُ هم عن النار مبعدون﴾.

# .ه \_ ومن كلام له (عليه السلام)

لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة الفرات بصفين ومنعوهم الماء .

قَدِ ٱسْتَطْعُمُوكُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُوا عَلَى مَذَلَّةٍ، وَتَأْخِيرِ مُحَلَّةٍ؛ أَوْ رَوُّوا السَّيُوفَ مَنَ الدِّمَاءِ تُرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ؛ فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ فَا اللَّهُوتُ فِي مَوْتِكُمْ فَالْمَوْتُ فِي مَوْتِكُمْ فَالْمَوْتُ فِي مَوْتِكُمْ فَالْمَوْدِينَ وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ. أَلاَ وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَّةً مِنَ الْغُواة. وَعَمسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ، حَتَى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ.

أقول: اللمة بالتخفيف: الجماعة القليلة. وعمس بالتخفيف والتشديد: عمّى وأبهم، ومنه عمس الليل أظلم. والمحلّة: المنزلة. وفي الفصل لطائف.

الأولى: قوله: قد استطعموكم القتال.

استعار لفظ الاستطعام لتحرّشهم بالقتال في منعهم للماء. ووجه الاستعارة استسهالهم للقتال وطلبهم له بمنع الماء الذي هو في الحقيقة أقوى جذباً للقتال من طلب المأكول بالأقوال. ولأنهم لمّا حازو لماء أشبهوا في ذلك من طلب الطعام له، ولمّا استلزم ذلك المنع طلبهم للقتال تعيّن أن يشبه ما طبوا إطعامه.

الثانية: قوله: فأقرّوا على مذلّة، وتأخير محلّة. إلى قوله: الماء.

أمر لهم بأحد لازمين عن منعهم الماء واستطعامهم القتال: إمّا ترك

القتال، أو إيقاعه. وإنّما أورد الكلام بصورة التخيير بين هذين اللازمين وإن لم يكن مراده إلاّ القتال لعلمه بأنّهم لا يختارون ترك القتال مع ما يلزم من الإقرار بالعجز والمذلّة والاستسلام للعدوّ وتأخير المنزلة عن رتبة أهل الشرف والشجاعة، وإنّما أورد لوصفين اللازمين لترك القتال. وهما الإقرار على المذلّة وعلى تأخير المحلّة لينفّر بهما عنه ويظهره لهم في صورة كريهة، وإنّما جعل الريّ من الماء الذي هو مشتهى أصحابه في ذلك الوقت لازماً لترويتهم السيوف من الدماء الّتي يلزمها التقال ليريهم القتال في صورة محبوبة تميل طباعهم إليها. ونسبة التروّي إلى السيوف نسبة مجازية.

الشالتة: قـوله: فـالمـوت في حيـاتكم مقهـورين، والحيـاة في مـوتكم قـهرين.

من لطائف الكلام ومحاسنه وهو جذب إلى القتال بأبلغ ما يكن من البلاغة فجذبهم إليه بتصويره لهم أنّ الغاية التي عساهم يفرّون من القتال خوفاً منها وهي الموت موجودة في الغاية التي عساهم يطلبونها من تـرك القتال وهي الحياة البدنيّة حال كونهم مقهورين. وتجوّز بلفظ الموت في الشدائد والأهواء التي تلحقهم من عدوهم لو قهرهم وهي عند العاقل أشدّ بكثير من موت البدن وأقوى مقاساة فإنّ المذلّة وسقوط المنزلة والهضم والاستنقاص عند ذي اللبِّ موتات متعاقبة، ويحتمل أن يكون مجازاً في ترك عبادة الله بالجهاد فإنَّـه موت للنفس وعدم لحياتها برضوان الله، وكذلك جذبه لهم أنَّ الغاية التي تقرُّون إليها بترك القت ل وهي الحياة موجودة في الغاية الني تفرّون منها وهي الموت البدنيّ حال كونهم قاهرين أمّا في الدنيا فمن وجهين: أحدهما: الذكر الباقي الجميل الذي لا يموت ولا يفني. الثاني أنَّ طيب حياتهم الدنيا إنَّما يكون بنظام أحوالهم بوجود الإمام العادل وبقاء الشريعة كما هي، وذلك إنَّما يكون بإلقاء أنفسهم في غمرات الحرب محافظة على الدين وموت بعضهم فيها. ولفظ الموت مهمل تصدق نسبته إلى الكلِّ وإن وجد في البعض، وأمَّا في الآخرة فالبقاء الأبدي بالمحافظة على وظائف الله والحياة التامّة في جنّات عدن كما قال تعالى: ﴿ولا تحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بيل أحياء

144

عند ربّهم يرزقون (١) وفي القرينتين الأوليين السجع المتوازي وفي اللتين بعدهما السجع المطرف، وفي اللتين بعدهما المقابلة.

الرابعة: قوله: ألا وإنَّ معاوية.

ذكر للعدو برذيلتين، ولأصحابه برذيلتين أمّا الأوليان فكونه قائله غواة، وكونه قد لبّس عليهم الحقّ بالباطل وأراهم الباطل في صورة الحقّ، وأمّا الأخريان لكونهم غواتاً عن الحقّ، وكونهم قد انقادوا للباطل عن شبهة حتى صار جهلهم مركّبة، والغرض من ذلك التنفير عنهم، وقوله: حتى جعلوا نحورهم أغرض المنيّة غاية لأصحاب معاوية من تلبيسه الحقّ عليهم. وكنّى بذلك عن تصديهم للموت، ولفظ الغرض مستعار لنحورهم، ووجه المشابهة جعلهم لنحورهم بصدد أن تصيبها سهام المنيّة من الطعن والضرب والذبح ووجوه لقتل فأشبهت ما ينصبه الرامي هدفا. وهي استعارة بالكنايه كأنّه حاول أن يستعير للمنيّة لفظ الرامى. وبالله التوفيق.

### ١٥ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

ألا وإنَّ الدُّنْيَا قَدْ نَصَرَّمَتْ، وَآذَنَتْ بِودَاعٍ ، وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفَهَا، وَأَدْبَرَتْ خَذَاءَ فَهِي تَخْفِرُ بِالْفَنَاءِ سُكَّنَهَا، وَتَحْدُو بِالْمَوْتِ جِيرَانَهَ، وَقَدْ أَمَرَّ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُواً، وَكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفْواً، فَلَمْ يَثْقَ مِنْهَا إلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الإَدَاوَةِ، كَانَ حُلُواً، وَكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفْواً، فَلَمْ يَثْقَ مِنْهَا إلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الإَدَاوَةِ، أَوْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ، لَوْ تَمَزَّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْقَعْ ، فَأَزْمِعُوا عِبَادُ الله الرَّحِيلَ عَنْ هٰذِهِ الدَّالِ الْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الرُّوالُ، وَلاَ يَعْلِبَنَكُمْ فِيهَا الْأَمْلُ وَلاَ يَعْلِبَنَكُمْ فِيهَا الْأَمْلُ وَلاَ يَعْلِبَنَكُمْ فِيهَا الْأَمْلُ وَلاَ يَعْلِبَنَكُمْ وَيَهَا الْأَمْلُ وَلاَ يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمْدُ، فَوَالله لَوْ حَنْنَتُمْ حَنِينَ الْوُلَّةِ الْعِجَالِ، وَدَعَوْتُمْ بِهَدِيلِ الْحَمَامِ، وَجَأَرْتُمْ جُوارَ مُتَبَتِّلِ الرَّهُبَانِ، وَخَسَرَجْتُمْ إلَى الله مِنَ الْأَمْلُ وَلاَ يَعْبَالً الرَّونَ مَنْ ثَوَابِهِ، وَخَعْرَانِ سَيِّنَةٍ أَحْصَتُهَا وَالْأُولُادِ، الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إلَيْهِ فِي آرْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ، أَوْ غُفْرَانِ سَيَّنَةٍ أَحْصَتُهَا وَاللهُ فِي اللهُ فِي آرْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ، أَوْ غُفْرَانِ سَيَّنَةٍ أَحْصَتُهَا وَاللهُ مُ مَنْ ثَوَابِهِ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ

<sup>. 178-</sup> T (1)

عِفَابِهِ. وَآلله لَوِ ٱنْمَاثَتْ قُلُوبُكُمُ آنْمِيَاثاً، وَسَالَتْ عُيُونُكُمْ، مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ، دَماً، ثُمَّ عُمَّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةً، مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ، أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمْ الْعِظَامَ وَهُدَاهُ إِيَّاكُمْ لِلْإِيمَانِ.

أقول: آذنت: أعلمت. وتنكّر معروفها: جهل. وحذّاء: سريعة خفيفة، ويروى بالجيم: أي مقطوعة الخبر والعلاقة. والحفز: السوق الحثيث. والحفز أيضاً الطعن، والسملة بفتح الميم: البقية من الماء في الإناء. والمقلة بفتح الميم وسكون القاف: حصاة يقسم بها الماء عند قلّته يعرف بها مقدار ما يسقى كنّ شخص. والتمزّز: تمصّص الشراب قليلا قليلا. والصديان: العطشان. ونقع ينقع: أي سكن عطشه. وأزمعت الأمر وأزمعت عليه: أي ثبت عزمي على فعله. والمقدور: المقدّر الذي لا بدّ من كونه. والأمد: لغاية. والولّه العجال: جمع واله وعجول، وهما من الإبل النوق تفقد أولادها. وهديل الحمامة: نوحها. والجؤار: الصوت المرتفع. والتبتّل: الانقطاع إلى الله بإخلاص النيّة. وانماث الشيء: تحلّل وذاب.

واعلم أنّ مدار هذا الفصل على أمور ثلاثة:

أحدها: التنفير عن الدنيا والتحذير منها والنهي عن تأملها والأمر بالرحيل عنها.

الثاني: التنبيه على عظيم ثواب الله وما ينبغي أن يرجى منه ويلتفت إليه ويقصد بالرحيل بالنسبة إلى ما الناس فيه ممّا يتوهّم خيراً في الديبا ثمّ على عظيم عقابه وما ينبغي أن يخاف منه.

الثالث: التنبيه على عظمة نعمة الله على الخلق، وأنّه لا يمكن جزاؤها بأبلغ المساعي وأكثر الاجتهاد.

أمّا الأوّل: فأشار بقوله: ألا وإنّ الدنيا قد تصرّمت. إلى قوله: فيها الأمد.

وقد علمت أن تصرّمها هو تقضّي أحوالها الحاضرة شيئاً فشيئاً بالنسبة

140

إلى من وجد فيها في كلّ حين، وأنّ إذنها بالانقضاء هو إعلامها بنسان حالها لأذهان المعتبرين أنّها لا تبقى لأحد، فأمّاتنكر معروفها: فمعناه تغيّره وتبدّله، ومثاله أنّ الإنسان إذا أصاب لذّة من لذّات الدنيا كصحّة أو أمن أو جاه ونحوه أنس إليه وتوهّم بقاءه له وكان ذلك معروفها الذي أسدته إليه وعرفه وألفه منها، ثمّ إنّه عن قليل يزول ويتبدّل بضدّه فيصير بعد أن كان معروفاً مجهولاً. وتكون الدنيا كصديق تنكّر في صداقته ومزجها بعدواته.

وقوله: وأدبرت حذَّاء.

أي ولّت حال ما لا تعلّق لأحد بشيء منها مسرعة، واستعار لفظ الإدبار لانتقال خيراتها عمّن انتقلت عنه بموته أو غير ذلك من وجوه زوالها ملاحظة لشبهها بملك أعرض عن بعض رعيّته برفده وماله وبرّه.

قوله: فهي تحفز بالفناء سكَّانها وتحدو بالموت جيرانها.

استعار لها وصفي السائق والحادي استعارة بالكناية. ووجه المشابهة كوبهم قاطعين لمدة العمر بلفناء والموت فهي مصاحبته لهم بذلك كما يصحب السائق والحادي للإبل بالسوق والحداء، وإن أريد بالحفز الطعن فيكون قد تجوّز بنسبته إلى البلاء ملاحظة لشبه مصائب الدني بالرماح، وكذلك استعار لفظ الفناء والموت لألة السوق والحداء ونزّلهما منزلة الحقيقة. ووجه المشابهة كون الموت هو السبب في انتقال الإنسان إلى دار الأخرة كما أنّ الصوت والسوط مثلاً للذين هما التا الحداء والسوق هما اللذان بهما يحصل انتقال الإبل من موضع إلى موضع.

وقوله: وقد أمرّ منها ما كان حلواً، وكدر منها ما كان صفواً.

كقوله: وتنكّر معروفها: أي إنّ الأمور لتي تقع لذيذة فيها ويجدها الإنسان في بعض أوقاته صافيةً حلوةً خاليةً عن كدورات الأمراض ومرارة التنغيص بالعوارض الكريهة هي في معرض التغيّر والتبدّل بالمرارة والكدر فما من شخص يخاطبه بما ذكر إلّا ويصدق عليه أنّه قد عرضت له من تلك اللذّات ما استعقب صفوها كدراً وحلاوتها مرارة إمّا من شباب يتبدّل بكبر، أو غنى

بفقر ، أوعزّبذلّ ، أوصحة بسقم .

وقوله: فلم يبق منها إلا سملة. إلى قوله: لم ينقع.

تقليل وتحقير لما بقي منها لكلّ شخص شخص من الناس فإنّ بقاءه له على حسب بقائه فيها، وبقاء كلّ شخص فيها يسير ووقته قصير. واستعار لفظ السملة لبقيتها، وشبّهها ببقية الماء في الإداوة، وبجرعة المقلة، ووجه الشبه ما أشار بقوله لو تمزّزها الصديان لم ينقع: أي كما أنّ العطشان الواجد لبقية الإداوة والجرعة لو تمصّصها لم ينقع عطشه كذلك طالب الدنيا المتعطّش إليها الواجد لبقية عمره وليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفى ذلك غليله الواجد لبقية عمره وليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفى ذلك غليله ولا يسكن عطشه منها، فالأولى إذن تعويد النفس بالفطام عن شهواتها.

وقوله: فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار.

أمر لهم بعد تحقيرها والتنفير عنها بالإزماع، وتصميم العزم على الرحيل عنها بالالتفات إلى الله والإقبال على قطع عقبات الطربق إليه وهو الرحيل عن الدنيا.

وقوله: المقدور على أهلها الزوال.

تذكير بما لا بدّ من مفارقتها لتحفّ الرغبة فيها ثمّ أعقب ذلك بالنهي عن متابعة الأمل في لذّاتهافإنّه ينسى الآخرة كما سبقت الإشارة إليه، وذكر لفظ المغالبة تذكير بالأنفة واستثارة للحميّة من تفوسهم ثمّ بالنهي عن توهم طول مدّة الحياة واستبعاد الغية التي هي الموت فإنّ ذلك بقسي القلب فيورث الغفلة عن ذكر الله كما قال تعالى ﴿فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾(١).

وأمَّا الثاني: فهو التنبيه على عظيم ثواب الله وعقابه.

فاعلم أنَّه لمَّا حقِّر الدنيا، وحدِّر منها، وأمر بالارتحال عنها. أشار بعد

. 10 - 0V (1)

ذلك إلى ما ينبغي أن يعظم ويلتفت إليه ويرجى ويخشى ؛ وهو ثواب الله وعقابه، فأشار إلى تعظيمها بتحقير الأسباب والوسائل التي يعتمد عليها العباد وهي غايات جهدهم بالنسبة إلى ما ينبغي أن يرجى من ثوابه ويخشى من عقابه وتلك الأسباب من شدّة الحنين والوله إلى الله والدعاء المستمر والتضرع المشبه بتبتّل الرهبان. هذا في طرف العبادة.

وإنما خص التشبيه بمتبتّلي الرهبان لشهرتهم بشدّة التضرّع، وكذلك الخروج إلى الله من الأموال والأولاد هـو أشدَّ الـزهد، ورتَّب ذلـك في صورة متصّلة مقدّمها قوله: ولو حننتم. إلى قوله: رسمه، وتاليها قوله: لكان ذلك قليلًا. إلى قوله: من عقابه. والتماس: مفعول له. وخلاصة هذا المقصود بوجيز الكلام إنَّكم لو أتيتم بجميع أسباب التقرّب إلى الله الممكنة لكم من عبادة وزهد ملتمسين بذلك التقرّب إليه في أن يرفع لكم عده درجة أو يغفر لكم سيَّة أحصته كتب وألواحه المحفوظة لكان الذي أرجوه من توابه للمتقرّب إليه في أن يرفع منزلته من حضرة قدسه أكثر ممّ يتصوّر المتقرّب أنّه يصل إليه بتقرّبه. ولكان الذي أخافه من عقابه عبى المتقرّب في غفران سيَّمة عنده أكثر من العقاب الذي يتوهم أنّه يدفعه عن نفسه بتقرّبه. فبنبغي لطالب الزيادة في المنزلة عند لله أن يخلص بكلّيته في لتقرّب إليه ليصل هو إلى م هو أعظم ممّا يتوهّم أنّه يصل إليه من المنزلة عنده، وينبغي للهارب من ذنبه إلى الله أن يخلص بكلَّيْته في الفرار إليه ليخلص من هول ما هو أعظم ممَّا يتوهم أنّه يدفع عن نفسه بوسيلته إليه فإنّ الأمر في معرفة ما أعدّ الله لعباده الصالحين من الثواب العظيم، وما أعدّه لأعدائه لظالمين من العقاب الأليم أجلّ ممّا يتصوّره عقول البشر ما دامت في عالم الغربة وإن كان عقولهم في ذلك لإدراك متفاوتة، ولمّا كانت نفسه القدسيّة أشرف نفوس الخلق في ذلك لوقت لا جرم نسب الثواب المرجو لهم والعقاب المخوف عليهم إلى رجائه هو وخوفه. فقال: ما أرجو لكم من ثوابه وأخاف عليكم من عقابه. وذلك لقوّة اطّلاعه من ذلك على ما لم يطّلعوا عليه.

وأمّا الثالث: وهـ والتنبيه على عـظيم نعمة الله تعـ الى على العباد فنبّـه

عليه أنَّ كلِّ ما أتوا به من الأعمال التي بذلوا جهدهم فيها في طاعة الله وما عساه يمكنهم أن يأتوا به منها فهو قاصر عن مجازاته نعمه العظام. وقد سبق بيان ذلك. ورتب المطلوب في صورة شرطية متصلة أيضاً مقدّمها مركب من أمور:

أحدها: قوله: لو انماثت قلوبكم. أي ذابت خوفًا منه ووجداً منه، وكنّى بذلك عن أقصى حال الخائف الراجي لربّه في عبادته.

الثاني قوله: وسالت عيونكم دماً، وهو كالأوَّل.

الثالث قوله: ثمَّ عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية أي مدّة بقاء الدنيا. وتاليها قوله: وما جزت أعمالكم. إلى آخره. وأنعمه منصوب مفعول جزت. وهداه في محلّ النصب عطفاً عليه، وإنّما أفرد الهدى بالذكر وإن كان من الأنعم لشرفه إذ هو الغاية المطلوبة من العبد بكلّ نعمة أفيضت عليه فإنّه لم يخلق ولم يفض عليه أنواع النعم. الإلهيّة إلّا لتُهّل [ليستأهل خ] قلبه، وتستعدّ نفسه لقبول صورة الهدى من واهبها فيمشي بها في ظلمات الجهل إلى ربّه ويجوز بها عقبات صراطه المستقيم، وأكد ملازمة هذه المتّصلة بالقسم البارّ، وكذلك المتّصلة السابقة، وفائدة هذا التنبيه بعث الخلق على الشكر وتوفير الدواعي على الاجتهاد في الإخلاص لله حياءً من مقابلة عظيم إنعامه بالتقصير في شكره والتشاغل بغيره وبالله التوفيق.

### ٢٥ - ومن كلام له (عليه السلام)

في ذكر يوم النحر

وَمِنْ كَمَالِ الْأَضْحِيَةِ آسْنِشْرَافُ أُذُنِهَا ، وَسَلَامَةُ عَيْنِهَا ، فَإِذَا سَلِمَتِ الْأَذُنُ وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأَضْحِيَةُ وَتَمَّتْ ، وَلَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ .

أقول: الأضحية: منصوبة إلى الأضحى إذ كان دبحها في ضحى ذلك اليوم، وقيل إنّه مشتق منها. واستشراف أذنها: طولها، وكنى بذلك عن سلامتها من القطع أو نقصان الخلقة. والعضباء: مكسورة القرن، وقيل القرن

الداخل. وكنّى بجرّ رجلها إلى المسك عن عرجها. والمنسك: موضع النسك، وهو العبادة والتقرّب بذبحها.

واعلم أنَّ المعتبر في الأضحيّة سلامتها عمّا ينقّص قيمتها، وظاهر أنَّ العمى والعور والهزال وقطع الأدن تشويه في خلقتها ونقصان في قيمتها دون العرج وكسر القرن.

وفي فضل الأضحيّة أخبار كثيرة روي عن رسول الله والتبيّة قال: ما من عمل يوم النحر أحبّ إلى لله عزّ وجلّ من إرقة دم، وإنّه لتأتي يـوم القيامة بقرونها وأظلافها وإنّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع عنى الأرض فطيبوا بها نفساً.

وروي عنه أيضاً أنّ لكم بكلّ صوفة من جلدها حسنة، وبكلّ قطرة من دمها حسنة، وإنّها لتوضع في الميزان فابشروا، وقد كانت الصحابة يبالغون في أثمان الهدي والأصاحي، ويكرهون المماكسة فيها فإنّ أفضل ذلك أغلاه ثمناً وأنفسه عند أهله. روي أن عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بثلاث مائة فسأل رسول الله يمين أن يبيعها ويشتري بثمنها بدن فنهاه عى ذلك، وقال: بل اهدها. وسر ذلك أنّ الجيّد القليل خير من الكثير الدون. فثلاث مائة دينار وإن كان قيمة ثلاثين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم. بل المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتنزيينها بجمال التعظيم لله فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذلك بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أم قلّ.

وأعلم أنّه ربما لاح من أسرار وضع الأضحيّة سنّة باقية هنو أن يدوم بها التذكّر لقصّة إبراهيم سنن وابتلائه بذبح ولده وقوّة صبره على تلك المحنة والبلاء المبين ثمّ يلاحظ من ذلك حلاوة ثمرة الصبر على المصائب والمكاره فيتأسّى الناس به في ذلك مع ما في نحر الأضحيّة من تطهير النفس عن رذيلة البخل واستعداد لنفس بها للتقرّب إلى الله تعالى. وبالله التوفيق.

# ٥٣ - ومن كلام له (عليه السلام)

فَتَدَاكُوا عَلَيَّ تَذَاكُ الإِبل الْهِيم يَوْمَ وِرْدِهَا، قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا، وَخُلِعَتْ مَضَانِيهَا، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِليَّ، أَوْ بَعْضَهُمْ قَاتِلُ بَعْض لَدَيَّ، وَقَدْ قَلَبْتُ هُذَا الْأَمْرَ، بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ، فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلاَّ قِتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَنِي هُذَا الْأَمْرَ، بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ، فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلاَّ قِتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَنِي هِ مُحَمَّدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَكَانَتْ مُعَالَجةُ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيِّ مِنْ مُعَالَجةِ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيِّ مِنْ مُعَالَجةِ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيِّ مِنْ مُوتَاتِ الآخِرَةِ.

أقول: تداكّوا: دكّ بعضهم بعضاً: أي دقّه بالضرب والدفع. والهيم: الإبل العطاش. والمثاني: جمع مثنة وهي الحبل يثنّى ويعقل به البعير.

واعلم أنَّ قوله: فتداكُّوا. إلى قوله: لديّ.

إشارة إلى صفة أصحابه بصفين لمّا طال منعه لهم من قتال أهل الشام، وكان سنت يمنعهم من قتالهم لأمرين: أحدهما أنّه كانت عادته في الحرب ذلك ليكون خصمه البادي فتركبه الحجّة، والثاني أنّه كان يستلخص وجه المصلحة في كيفيّة قتالهم لا على سبيل شكّه في وجوب قتال من خالفه فإنّه سنت كان مأموراً بذلك بل على وجه استخلاص الرأي الأصلح أو انتظاراً لانجلابهم إلى الحقّ ورجوعهم إلى طاعته لحقن دماء المسلمين كمسسيصرّح به في الفصل الذي يأتي، ثمّ أكد وصفهم بالزحام عليه بأمرين: أحدهما تشبيهه بزحام الإبل العطش حين يطلقها رعاتها من مثانيها يوم توردها الماء. ووجه الشبه ما لهما من شدّة الزحام، الثاني غاية ذلك الزحام وهو ظنّه سنته أن يقتلوه أو يقتل بعضهم بعضاً.

وقوله: وقد قلّبت هذا الأمر. إلى آخره.

إشارة إلى بعض علل منعه لهم من القتال؛ وهو تقليبه لـوجوه الآراء في قتالهم حتى تبيّن له ما يلزم في ترك القتال من الخطر وهو الكفر. على أنّ في الأمرين خطراً أمّا القتال ففيه بذل نفسه للقتل وهلاك جملة من المسلمين،

وأمّا تركه ففيه مخالفة أمر الله ورسوله المستلزمة للعقاب الأليم؛ لكن قد علمت أنّ الدنيا لا قيمة لسعادتها ولا نسبة لشقاوتها إلى سعادة الآخرة وشقاوتها عند ذوي البصائر خصوصاً مثله على فلذلك قال: فكنت معالجة القتال أهون عليّ من معالجة العقاب، وموتات الدنيا أهون عليّ من موتات الآخرة. واستعار لفظ الموتات للأهوال والشدائد في الدنيا والآخرة لما بين الموت وبينها من المناسبة في الشدّة.

# ٥٥ ـ ومن كلام له (عليه السلام) وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين

أمَّا قولكم: كلُّ ذلك كراهيةُ الموت؟ فوالله ما أبالي أدَّ خلتُ إلى الموت أو خرَج الموتُ إلى . وأما قولكم شكاً في أهل الشام! فوالله ما دَفعتُ الحربَ يوماً إلا وأنا أطمعُ ذ تَلحقَ بي طائفةٌ فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحبُّ إليَّ من أن أقتمها على ضلالها؛ وإن كالت تبوءُ بآثامها.

أُ أَقُولُ: عشا إلى النار: استدل عليها ببصر ضعيف. ود، بإثمه: أي

رجع به .

وهذا الفصل مناسب للذي قبله. والسبب فيه أنّ أصحابه لمّا طال منعه لهم عن قتال أهل الشم ألحّوا عليه في طلبه حتى نسبه بعضهم إلى العجز وكراهيّة المروت، ونسبه بعضهم إلى الشكّ في وجوب قتال هؤلاء. فأورد من شبهة الأوّلين وهي قوله: أكلّ ذلك كراهيّة الموت، وروي كراهيّة بالنصب على المفعول وسدّ مسدّ الخبر. وأجاب عنها بقوله: فوالله ما أبالي. بالنصب على المفعول وسدّ هذا الدعوى المؤكدة بالقسم البارّ ظاهر منه فإن العارف بمعزل على تقية الموت خصوصاً غسه القدسية كم سبق ونسبة الدخول على الموت والخروج إليه نسبة مجزية تستلزم ملاحظة نشبيه بحيوان مخوف. غلى الموت والخروج إليه نسبة مي قوله: وأمّا قولكم شكّاً في أهل لشام. وأجاب عنها بقوله: فوالله م دفعت الحرب. إلى آخره، وتقريره أنّ المطلوب الأوّل من بقوله: والأولياء إنّما هو اهتداء الخلق بهم من ظلمة الجهل، واستقامة

18

أمورهم في معاشهم ومعادهم بوجودهم، وإذا كان هذا هو المطلوب الذاتي لم مانك من طلب هذا الأمر والقتال عليه وكان تحصيل المطالب كلما كان الطف وأسهل من القتل والقتال كان أولى لا جرم كان انتظاره بالحرب ومدافعتها يوماً فيوم إنّما هو انتظار وطمع أن يلحق به منهم من تجذب العناية الإلهية بذهنه إلى الحق فيهتدي به في طريق الله ويعشو إلى ضوء عمله وكماله، وكان ذلك أحب إليه من قتلهم على ضلالتهم وإن كان كلّ ضال إنّما يرجع بإثمه إلى ربّه ويكون رهين عمله كما قال تعالى: ﴿كلّ نفس بما كسبت يرجع بإثمه إلى ربّه ويكون رهين عمله كما قال تعالى: ﴿كلّ نفس بما كسبت رهينة. ولا تكسب كلّ نفس إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾.

٥٥ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

وَلَقُدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ آلله صَلَّى آلله عَلَيْهِ، وآله نَقْتُلُ أَبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا: مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيماناً وتسليماً وَمُضِيّاً عَلَى اللَّقَمِ، وَصَبْراً عَلَى مَضَض الْأَلَمِ، وَجِدًا فِي جِهادِ الْعَدُوِّ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَا وَالآخَرُ مِنْ عَدُوئَنا يَتَصَاوَلَا لِلْفَحْلَيْنِ، يَتَخَالَسَنِ أَنْفُسَهُمَا، أَيُّهُمَا يَسْفي صَحِبهُ كَأْسَ الْمَنُونِ: وَمَرَّةً لِنَا مِنْ عَدُونَا، وَمَرَّةً لِعَدُونَا مِنَّا. فَلَما رَأَى آلله صِدْقَنَا أَنْزَلَ عِلْمَا النَّصْرَ، حَتَّى آسْتَقَرَّ الإسلامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ، وَمُتَبَوِّنًا فَالَمَ لِلإَيمَانِ عَمُودُ، وَلَا آخَضَرَ لِلإِيمَانِ عُودًى وَلَا آخَضَرَ لِلإِيمَانِ عُمُودُ، وَلَا آخَضَرَ لِلإِيمَانِ عُودًى وَلَا آخَضَرَ لِلإِيمَانِ عُمُودُ، وَلَا آخَضَرَ لِلإِيمَانِ عُودًى وَأَيْمُ اللهِ لَا يَعْدُونَا الْمُنْ اللهِ لَتَحْتَلِئُنَها دَمَا وَلَتَبَعْنَها لَذَما.

أقول: المنقول أنّ هذا الكلام صدر عنه يـوم صفّين حين أقرّ الناس بالصلح. وأوّله:

إنَّ هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا إلى الحقّ، ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء حتى يرموا بالمناشر تتعها العساكر، وحتى يرجموابالكتائب تقفوها الجلائب، وحتى يجرّ ببلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق الخيول في نواحي أراضيهم وبأعدء مشاربهم ومسارحهم، وحتى تشنّ عليهم الغارات من كلّ فجّ عميق، وحتى يلقاهم قوم صدق صبر لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم

وموتاهم في سبيل الله إلا جدّاً في طاعة الله وحرصاً على لقاء الله. ولقد كنّا مع رسول الله ومناهم الفصل.

كلمة سواء: أي عادلة. والمنشر: خيل من المائة إلى مأتين، ويقال بل الجيش م يمر بشيء إلا اقتلعه، والخميس: الجيش. وتدعق: تغبر على أرضهم فتؤثّر فيها حوافرها. وشنّ الغارة: أثارها. واللقم: منهج الطريق. والمضض: حرقة الألم. ويتصاولان: يتحاملان ويتطاولان. ويتخالسان: ينتهز كلّ منهما فرصة صاحبه، والمنون: المنيّة. والكبت: الصرف والإذلال. وجران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منخره. وتبوّأ وطنه: سكن فيه.

ومقصوده في هذا الفصل توبيخ أصحابه على ترك الحرب والتقصير فيه.

فقوله: ولقد كنّا. إلى قوله: أوطانه.

بيان لفضله وكيفية صنيعه هو وسائر الصحابة في الجهد بين يدي رسول الله وشي لغرض قيام الإسلام وظهور أمر الله ليتبين للسامعين تقصيرهم بالنسبة إلى ما كان أولئك عليه في حهادهم يومئذ. فبدأ بذكر ما كانوا يكافحونه من الشدائد، وأنَّ أحدهم كان يقتل أباه وولده طلباً لرضا الله وذباً عن دينه ثم لا يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما لقضائه، ومضيّا على واضح سبيله، وصبراً في طاعته على مضض الآلام المتواترة ، وأنَّ أحدهم كان يصاول عدوّه ليحتطف كلّ روح صاحبه. وتجوّز بلفظ الكأس فيما يتجرعه الإنسان من مضض الألم حال القتل، ونبّه بقوله: مرّة لنا ومرّة لعدّونا. على أنَّ إقدامهم على القتال يومئذ لم يكن عن قوّة منهم على العدوّ ويقين بغلبة بل مع غلب العدوّ لهم وقهره. ومرّة منصوب على الظرف وتقديره فمرّة الإدالة تكون لنا من عدونا ومرّة تكون له منّا.

وقوله: فلمّ رأى الله صدقد. إلى قوله: النصر.

وفيه تنبيه على أنّ الجود الإلهيّ لا بخل فيه ولا منع من جهته وإنّما هو عامّ الفيض على كلّ قابل استعدّ لرحمته، وأشار برؤية الله صدقهم إلى

#### في توبيخ أصحابه على ترك الجهاد والتقصير فيه

علمه باستحقاقهم واستعداهم بالصبر الذي أعدّهم به، وبإنزال النصر عليهم والكبت لعدوّهم إلى إفاضته على كلّ منهم ما استعد له.

وقوله: حتى استقرّ الإسلام. إلى قوله: أوطانه.

إشارة إلى حصول غايتهم التي قصدوها بجهاد العدو (الله خ) وهي استقرار الإسلام في قلوب عباد الله. واستعر لفظ الجران، ورشح تلك الاستعارة بالإلقاء ملاحظة لشبهه بالبعير الذي أخد مكانه، وكذلك استعار لفظ التبوء ونسبه إلى الأوطان تشبيها له بمن كان من الناس خائفاً متزلزلاً لا مستقر له ثم اطمأن واستقر في وطنه. واستعار لفظ الأوطان لقلوب المؤمنين، وكنى بتبوء أوطانه عن استقراره فيها .

وقوله: ولعمري لو كنَّا نأتي. إلى قوله: عود.

رجوع إلى مقصوده الأصلي وهو تنبيه أصحابه على تقصيرهم. والمعنى لو قصّرنا يومئذ كتقصيركم الآن وتخاذلكم لما حصل ما حصل من استقامة الدين، وكنّى بالعمود للدين عن قوّنه ومعظمه كناية بالمستعار، وكذلك باخضرار العود للايمان عن نضارته في النفوس، ولاحظ في الأولى تشبيه الإسلام بالبيت ذي العمود، وفي الثانية تشبيهه الايمان بالشجرة ذات الأغصان.

وقوله: وأبم الله لتحتلبنّها دما.

استعار لفظ حلب الدم لثمرة تقصيرهم وتخاذلهم عمّا يدعوهم إليه من الجهد، ولاحظ في تلك الاستعارة تشبيههم لتقصيرهم في أفعالهم بالناقة التي أصيب ضرعها بآفة من تفريط صاحبها فيها، والضمير المؤنت مبهم يرجع في المعنى إلى أفعالهم، وكذلك الضمير في قوله: ولتبعنها ندماً فإن ثمرة التفريط الندامة. ودماً وندماً منصوبان على التمييز. وقد اتّفق في هذا الفصل نوعان من السجع فللقم والألم سجع متوازي، وجرائه وأوطانه مطرّف، وكذلك عمود وعود ودماً وندماً. وبالله التوفيق.

# ٥٦ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

لأصحابه: أمَّا إنَّهُ سَيَظُهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلُ رَحْبُ الْبُلْعُوم، مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ، يَأْكُلُ مَا لاَ يَجِدُ، فَقْتُلُوهُ؛ وَلَنْ تَقَتُلُوهُ أَلاَ وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَالْبَرَاءَةِ البّطنِ، يَأْكُلُ مَا لاَ يَجِدُ، فَقْتُلُوهُ؛ وَلَنْ تَقَتُلُوهُ أَلاَ وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَالْبَرَاءَةُ فَلا تَتَبرّؤُا مِنِي : أُمَّا السّبُ فَسُبُونِي ؛ فَإِنَّهُ لِي زَكَاةً، وَلَكُمْ نَجَاةً ؛ وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلا تَتَبرّؤُا مِنْ فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَسَبَقْتُ إِلَى الإيمَانِ وَالْهِجْرَةِ.

أقول: رحب البلعوم: واسع مجرى الحلق. وبطن مندحق ناتىء بارز. وفي هذا الفصل إخبار بما سيكون لأصحابه من الابتلاء بسبه. والخطاب لأهل الكوفة.

فقوله: أمّا.

يحتمل أن يكون المشدّة. والتقدير أمّا بعد أنّه كذا ، ويحتمل أن يكون مخفّفة وهي ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام ، والتقدير أم أنّه سيظهر ، واختلف في مراده بالرجل . فقال أكثر الشارحون : المراد معاوية لأنّه كان بطينا كثير الأكل . روي أنّه كان يأكل فيملّ فيقول : ارفعوا فوالله ما شبعت ولكن مللت وتعبت ، وكان ذلك داء أصابه بدعاء الرسول المسبق . روي : أنّه بعث إليه مرّة فوجده يأكل فبعث إليه ثانية فوجده كذلك . فقال : اللهم لا تشبع بطنه . ولبعضهم في وصف آخر :

وصاحب لي بطنه كالهاوية كأنّ في أمعائه معاوية

وقيل: هو زياد ابن أبي سفيان؛ وهو زياد ابن أبيه، وقيل: هو الحجّاج، وقيل: المغيرة بن شعبة. وظهوره عليهم بعده. استعلاؤه وتأمّره عليهم. وأكله ما يجد مع طلبه لم لا يجد كناية عن كثرة أكله، وجعل ذلك علامة له.

وقوله؛ فاقتلوه.

أي لما هو عليه من الفساد في الأرض، ولن تقتلوه. حكم لـدنيّ اطّلع عُليه.

وقوله: ألا وإنَّه سيأمركم بسبيٍّ. إلى آخره.

إشارة إلى ما سيأمرهم به في حقّه من السبّ والبراءة، ووصيّة لهم بما هو المصلحة إذن. وفرّق النع بين سبّه والبراءة منه بأن رخّص في سبّه عند الإكراه عليه ولم يرخّص في النبرّي منه، وفي الفرق بينهما لطف، وذلك أنَّ السبّ من صفات القول اللساني وهو أمر يمكن إيقاعه من غير اعتقاده مع احتماله التعريض ومع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين ونجاتهم بامتثال الأمر به. ومن التبرّء فليس بصفة قوليّة فقط بل يعود إلى المجانبة القلبيّة والمعاداة والبغض وهو المنهي عنه هاهنا فإنّه أمر باطن يمكنهم الانتهاء عنه ولا يلحقهم بسبب تركه وعدم امتثال الأمر به ضررُ. وكأنّه لحظ فيها قوله تعالى: ﴿إلّا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب﴾ (١) الآية وقوله: في السبّ: فإنّه لي زكاة ولكم نجاةً. إشارة فعليهم غضب﴾ (١) الآية وقوله: في السبّ: فإنّه لي زكاة ولكم نجاةً. إشارة فلوجهين:

أحدهما: ما روي في الحديث أنَّ ذكر المؤمن بسوء هـو زكاة لـه، وذمّه بما ليس فيه زيادة في جاهه وشرفه.

الثاني: أنَّ الطباع تحرص على ما تمنع منه وتبح فيه. فالناس لمَّا منعوا من ذكر فضائله والموالاة له وألزموا سبّه وبغضه ازدادوا بذلك محبّة له وإظهاراً لشرفه، ولذلك إنَّه سبّه سبّه بنو أميّة ألف شهر على المنابر قما زاد ذكره على ذلك إلاّ علواً ولا ازداد الناس في محبّته إلاّ غلواً. والمنقول أنَّ الذي أمر بقطع سبّه عمر بن عبد العنزيز، ووضع مكان سبّه من الخطبة «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان»الآية، ولذلك قال كثير بن عبد الرحمن يمدحه:

وليت فلم تشتم عليّا ولم تخف بريا ولم تقبل اساءة مجرم وفيه يقول الرضيّ الموسوي:

(1) [1 = A+1.

يا ابن عبد العزيز لو بكت العيب ن فتى من أميّة لبكيتك أنت نزّهتنا عن الشتم والس ب ولو كنت مجزياً لجزيتك غير أنّي أقول إنّت قد طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك وقوله: فإنّي ولدت على الفطرة. إلى آخره.

تعليل لحسن الانتهاء عن البراءة منه ووجوبه. وأراد بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي بعثهم إلى عالم الأجسام مأخوذاً عليهم ميثاق العبودية والاستقامة على سنن العدل في سبوك صراطه المستقيم، وأراد بسبقه إلى الإسلام والهجرة سبقه إلى طاعة رسول الله والله والهجرة سبقه إلى طاعة رسول الله والله ومهاجرته معه مستقيماً في كل ذلك على فطرة الله لم يدنس نفسه بشيء من الملكات الرديئة مدّة وقته. أمّا زمان صغره فللخبر المشهور: كلّ مولود يبولد على الفطرة، وأمّا بعده فلأنّ الرسول مناه هو المتولّي لتربيته وتزكية نفسه بالعبوم والإخلاص من أوّل وقته إلى أن توفي والمتولّي لتربيته قبل، وكما سيذكر هو بعد كيفيته. وكان قبوله واستعداده لأنوار الله أمر فطرت عليه نفسه، وجبلت عليه طبيعته حتى لم يلحقه في ذلك أحد من الصحابة، وظاهر أنّ من كان بهذه الصفة من خلفاء الله وأوليائه كان التبرّء منه تبرّءً من الله ورسوله. فوجب الانتهاء عنه. وبالله التوفيق.

۷۵ ومن کلام له (علیه السلام)کلم به الخوارج

أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ، وَلَا بَقِي مِنْكُمْ آبِرٌ أَبَعْدَ إِيمَانِي بِالله وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ آلله أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفْرِ؟ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ! فَأُوبُوا شَرَّ مَآبِ وَآرْجِعُوا عَلَى أَثْرِ الْأَعْقَابِ، أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلاً شَامِلاً وَسَيْفاً قَاطِعاً وَأَثَرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّةً .

قال الشريف: قوله الله ولا بقي منكم آبر» يروى بالباء والراء من قولهم للذي يأبر النخل أي: يصلحه ويروى «آثر» وهو الذي يأثر الحديث، أي: يرويه ويحكيه، وهو أصح الوجوه عندي، كأنه الله قال: لا بقي منكم مخبر.

ويروى «آبز» بالزاي المعجمة \_ وهو الواثب. والهالك أيضا يقال له آبز.

أقول: المروي في السبب أنّه لمّا كتب عهد التراضي بين الحكمين بين علي ومعاوية اعتزلت الخوارج وتنادوا من كلّ ناحية لا حكم إلا لله ، الحكم لله يا علي لا لك، إنّ الله قد أمضى حكمه في معاوية واصحابه أن يدخلوا تحت حكمنا وقد كنّا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحكيم وقد بان زللنا وخطأنا ورجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت كما رجعنا وتب إليه كما تبنا. وقال بعضهم: إنّك أخطأت فاشهد على نفسك بالكفر ثمّ تب منه حتى نطيعك. فأجابهم بهذا الكلام.

والحاصب: ريح شديدة ترمي بالحصباء وهي صغار الحصى. والأثرة بالتحريك: الاستبداد.

فدعا عليهم أوّلًا بريح تحصبهم ، ثم بالفناء غضباً من مقالتهم ثمَّ اخذ في تقريعهم وإنكار مقالتهم وطلبهم شهادته على نفسه في صورة سؤال أعقبه تنبيههم على خطأهم في حقّه ببيان غلطه على نفسه لو أجابهم إلى ما سألوا فإنّ شهادة الإنسان على نفسه بالكفر ضلال عن الحقّ وعدم اهتداء في سبيل الله .

ئمَّ أردف ذلك بأمرين:

أحدهما: جذبهم بالغضب والقهر وأمرهم بالرجوع إلى الحقّ على أعقابهم: أي من حيث خرجو من الحقّ وفارقوه.

الثاني: إخبارهم بم سيلقون بعده من الدل الشامل والسيف القاصع . وهو كناية عمّن يقتلهم بعده كالمهلّب بن أبي صفرة وغيره . وهذا الإخبار لغرض استفاءتهم إليه وجذب لهم برذيلة غيره . والأثرة التي يتّخذها الظالمون فيهم سنّة . إشارة إلى ما يستأثر به الملوك والعمّال عليهم من الفيء والغنائم وإهانتهم ، وقد كانت دعوته التي استجيبت فيهم فإنّهم لم يزالوا بعده في ذلّ شامل وقتل ذريع حتى أفناهم الله تعالى . وأحوالهم في كيفية قتالهم وقتلهم من قتلهم مستوفى في كتاب الخوارج . وبالله التوفيق .

# ٥٨ ـ وقال (عليه السلام) لما عزم على حرب الخوارج وقيل له : إنهم قد عبروا جسر النهروان :

مَصَارِعُهُمْ دُونَ النَّطْفَةِ، وَآلله لاَ يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ، وَلاَ يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ.

قال الشريف: يعني بالنطفة ماء النهر، وهو أفصح كناية وإن كان كثيرا جما.

أقول: خلاصة هذا الخبر أنّه (ع) لمّا خرج إلى أصحاب النهر جاءه رجل من أصحابه فقيال: البشرى يا أمير المؤمنين إنَّ القوم عبروا النهر لمَّيا بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله اكتافهم. فقال: الله أنت رأيتهم قد عبروا. فقال: نعم. فقال سننك: والله ما عبروه ولن يعبروه وإنَّ مصارعهم دون النطفة والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لم يبلغوا إلا ثلاث ولا قصر توران حتى يقتلهم الله وقد خاب من افترى. قال: ثمَّ جاءه جماعة من أصحابه واحداً بعد تخر كلُّهم يخبره بما أخبره الأوّل فركب النين وسار حتى انتهى إلى النهر فوجد القوم بأسرهم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبو خيولهم وجثوا على الىركب وحكمو تحكيمة واحدة بصوت عظيم لـه زجل، وروي أنَّ شـابًّا من أصحابه قـال في نفسه حين حكم سن بما حكم من أمرهم وسار إلى النهر لبيان صدق حكمه: والله لأكوننّ قريباً منه فان كنوا عبروا النهـر لأجعلنّ سنان رمحي في عينـه أيدعى علم الغيب، فلمّا وجدهم لم يعبروا نـزل عن فرسـه وأخبره بما ورّى في نفسه، وطلب منه أن يغفر له. فقال النه : إنَّ الله هو الذي يغفر الـذنوب جميعاً فاستغفره. فأمّا حكمه بأنّه لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل من أصحابه عشرة. فروي أنَّه قال لأبي أيُّوب الأنصاري وكان على ميمنته: لما بـدأت الخوارج بالقتال احملوا عليهم فوالله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة فلمّا قتلهم وجد المفلت منهم تسعة والمقتول من أصحابه ثمانية. وهذان الحكمان من كراماته سنيم .

### وقال (عليه السلام)

لما قتل الخوارج قيل له: يا أمير المؤمنين، هلك القوم بأجمعهم! كَلَّا وَآلله إِنَّهُمْ نُطَفُّ فِي أَصْلَابِ الرَّجَالِ وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ، كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّإِينَ.

أقول: نجم: طلع. والسلاب: المختلس. وكلاً: ردُّ لمقالة من حكم بهلاكهم جميعاً.

وأشار بكونهم نطفا في أصلاب الرجال وقرارات النساء إلى أنّه لا بد من وجود قوم منهم يقولون بمثل مقالتهم وأنّهم الآن موجودون في الأصلاب والأرحام بلقوة. فمنهم نطف برزت إلى الأرحام، وكنّى بالقرارات عنها. ومنهم نطف بعد في الأصلاب، ثمّ الحقهم أحكاما أخر تقريراً لبقائهم. منها: أنّه سيقوم منهم رؤساء ذوو أتباع، وعبّر عمن يظهر منهم بالقرن استعارة مرشّحا لتلك الاستعارة بقوله: نجم وقطع. لكونهما حقيقتين في النبات وجعل لتراذلهم غاية هي كون أواخرهم لصوصاً سلابين: أي قطّاعاً للطريق، وأمّا الذين ظهروا عده من رؤسائهم فجماعة كثيرة وذلك أنّ التسعة الذين سلموا يوم النهر تفرّقوا في البلاد فانهزم اثنان منهم إلى عمّان، واثنان منهم إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى تلّ مورون، وقد كان منهم جماعة لم يظفر علين بهم فطهرت بدعتهم في أطراف البلاد بعده فكانوا نحواً من عشرين فرقة وكبارها ستّ:

إحديها: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق، وكان أكبر الفرق. خرجوا من البصرة إلى الأهواز وغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيّام عبد الله بن الزبير، وكان مع نافع من أمراء الخوارج عشرة: عطيّة بن الأسود الحنفي، وعبدالله بن ماخول، وأخواه: عثمان بن الزبير، وعمر ابن عمير العميري، وقطرى بن فجاءة المازني، وعبدة بن الهلال الشياني، وصخر التميمي، وصالح العبدي، وعبد ربّه الكبير، وعبد ربّه الصغير في ثلاثين

ونيّف ألف فارس منهم فأنف ذ إليهم المهلّب ابن أبي صفرة، ولم يـزل في حربهم هو وأولاده تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيّام الحجّاج، ومات نافع قبل وقائع المهلّب وبايعوا قطريّا وسمّوه أمير المؤمنين.

الثانية: النجدات رئيسهم نجدة بن عامر لحنفي، وكان معه أميران يقال لأحدهما عطية، والأخر أبو فديك. ففارقاه بشبهة ثمَّ قتله أبو فديك وصار لكلّ واحد منهما جمع عظيم وقتلا في زمن عبد الملك بن مروان.

الثالثة: البيهسيّة أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر، وكان بالحجاز وقتله عثمان بن حيّان المزنيّ بعد أن قطع يديه ورجليه. وذلك في زمن الوليد بإشارة منه.

الرابعة: العجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد، وتحت هذه الفرقة فرق كثيرة لكل منهم رئيس منهم مشهور.

الخامسة: الأباضية 'صحاب عبد الله بن أباض في أبّام مروان بن محمد فوجّه إليه عبد الله بن محمد بن عطيّة فقاتله فقته.

السادسة: الثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامر، وتحت هذه الفرقة أيضاً فرق كثيرة، ولكلّ منها رئيس مشهور، وتفصيل رؤسائهم وفرقهم وحوالهم ومن قتلهم مذكور في كتب التواريخ، وأمّا كون آخرهم لصوصاً سلابين فإشارة إلى ما كانوا يفعلونه في صراف البلاد بإصبهان والأهواز وسود العراق يعيشون فيها بنهب أموال الخراج وقتل من لم يدن بدينهم جهراً وغيلةً وذلك بعد ضعفهم وتفرقهم بوقائع المهلّب وغيرها كما هو مذكور في مظانّه.

# وقال (عليه السلام)

لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي، فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأُهُ كَمَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ (يعني معاوية وأصحابه).

أقول: نهى عن قتل الخوارج بعده، وأومى إلى علَّة استحفَّاق القتل

بأنها طلب الباطل لأنه باطل ليتبين أنها منفية في حقهم فينتفي لازمها وهو استحقاق القتر، وأشار إلى أنّ الخوارج لم يطلبوا الباطل مع العلم بكونه باطلاً بل طلبوا الحقّ بالذات فوقعوا بالباطل بالعرض. ومن لم يكن غرضه إلاّ الحقّ لم يجز قتله، وحسن الكلام يظهر في تقدير متصلة هكذا: لو استحقّوا الفتل بسبب طلبهم لاستحقّوه بسبب طلبهم للباطل من حيث هو باطل لكنهم لا يستحقّونه من تلك الجهة لأنهم ليسوا بطالبين للباطل من حيث هو باطل فلا يستحقّون القتل، وفرق بين من يطلب الحقّ لذاته فيظهر عنه في صورة باطل، وبين من يطلب الباطل لذاته فيظهره في صورة الحقّ حتى يدركه، فإنّ باطل، وبين من يطلب الباطل لذاته فيظهره في صورة الحقّ حتى يدركه، فإنّ الثاني هو المستحقّ للقتل دون الأوّل، وأومى بمن طلب الباطل فأدركه إلى معاوية.

واعلم: أنّ هذا نصّ منه بين بأنهم كانوا طالبين للحق، وبيائه أنّ معظم رؤسائهم كانوا على غاية من المحافظة على العبادات كما نقل عن الرسول بين حيث وصفهم فقال: حتى أنّ صلاة أحدكم لتحتقر في جنب صلاتهم. وكانوا مشهورين بالصلاح والموظبة على حفظ القرآن ودرسه إلا أنّهم بالغوا في التجري وشدّة الطلب للحقّ حتى عبروا عن فضيلة العدل فيه إلى رذيلة الإفراط فوقعوا في الفسق ومرقوا من الدين.

فإن قلت: كيف نهى عن قتلهم.

قلت: جوابه من وجهين:

أحدهما: أنّه على إنّما نهى عن قتلهم بعده على تقدير أن يلزم كلّ منهم نفسه ويشتغل بها ولا يعيث في الأرض فساداً وهو إنّما قتلهم حيث أفسدوا في زمانه وقتلوا جماعة من الصالحين كعبد الله بن خبّاب، وشقّوا بطن امرأته وكانت حاملا ودعوا الناس إلى بدعتهم ومع ذلك كان يقول الصحابه حين سار إليهم: لا تبدؤوهم بالقتال حتى يبدؤوكم به ولم يشرع في قتلهم حتى بدؤوه بقتل جماعة من أصحابه.

الثاني: أنَّه يحتمل أن يقال: إنَّه إنَّما قتلهم لأنَّه إمام عادل رأى الحقّ

في ذلك، وإنّما نهى عن قتلهم بعده لأنّه علم أنّه لا يلي هذا الأمر بعده من له بحكم الشريعة أن يقتل ويتولّى أمر الحدود، ومن لا يعرف مواضعها. وبالله التوفيق.

# ٥٥ ـ ومن كلام له (عليه السلام)لما خوف من الغيلة :

وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ آلله جُنَّةً حَصِينَةً ، فَإِذَا جَءَ يَوْمِي آنْفَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذِ لا يَطِيشُ السَّهْمُ، وَلاَ يَبْرَأُ الْكَلْم.

أقول: قد كان سنع خوف من غيلة ابن ملجم - لعنه الله - مراداً. روي: أنّ الأشعث لقيه متقلّداً سيفه فقال له: ما يقلّدك السيف وليس بأوان حرب؟ فقال: أردت أنحر به جزور القرية. فأتى الأشعث عليّاً عليه فأخبره وقال: قد عرفت ابن ملجم وفتكه فقال سند : ما قتلني بعد، وروي: أنّ عليّاً عن كان يخطب مرّة ويذكر أصحابه وابن ملجم تلقاء المنبر فسمع وهو يقول: والله لأريحنهم منك. فلمّا انصرف عليّ أتوا به ملبّاً. فأشرف عليهم وقال: ما تريدون فأخبروه بما سمعوا منه. فقال: فما قتلي بعد، خلّو عنه، وإنّ عليّ من الله جنّة. الفصل.

والغيلة: القتل على غفية. والجنّة: ما تستر به من سلاح. وطاش السهم: انحرف عن الغرض. والكلم: الجرح.

وكنّى بالجنّة عن عناية الله بحفظ أسباب حياته في المدّة الممكنة له في القضاء الإلهيّ كناية بالمستعار. ووجه الاستعارة أنّ مع بقاء أسباب الحياة محفوظة لا يؤثر في الإنسان شيء من سهام المنيّة أبداً كما أنّ لابس الجنّة محفوظ بها من آثار السهام ونحوها. ووصفها بالحصينة ترشيحاً للاستعارة، وكنّى بها أيض عن قوّة ذلك الحفظ. وكنّى بيومه عن وقت ضرورة موته، وبانفراج اجنة عنه عن عدم بعض أسباب الحياة المستلزم لعدم الحياة ولحوق سهام الأمراض وهو ترشيح للاستعارة أيضاً، ونسب إليها إسلامها له ملاحظة لتشبيهها بمن يحفظه ثمّ يسلّمه للقتل.

وقوله: وحينئذ لا يطيش السهم.

استعار لفظ السهم للأمراض التي هي أسباب الموت، وكنّى بعدم طيشه عن إنكائه وحصول الموت عنه، ولفظ الكلم للأثر الحاصل عن تلك الأسباب، ووجه الشبه في الأولى كونهما سببين للهلاك، وفي الثانية ما يستلزمانه من التألم، ورشح الأولى بذكر الطيش والثانية بذكر البرء. ومن الشعر المنسوب إليه في ذلك:

أيّ يسوميّ من السموت أفرّ يوم لم يسقدر أم يوم قدر يوم لم يسوم قدر لا يسخني المحذر يوم لم يسقدر لا يسخني المحذر

وهو في ذلك ملاحظ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَنَفُسَ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذَنَ اللَّهِ كَتَابًا مؤجّلاً﴾(١) ﴿وَلَكُلُّ أُمّة أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُم لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يُسْتَقَدُمُونَ﴾(٢) وبالله التوفيق.

### ۲۰ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَلاَ وَإِنَّ اللَّهُ نَيَا دَارٌ لاَ يُسْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ فِيهَا، وَلاَ يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا: آبْتُلِيَ النَّاسُ فِيهَ فِتْنَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ، وُحُوسِبُوا عَلَيْهِ وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ، وُحُوسِبُوا عَلَيْهِ وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فِيهِ، فَإِنَّها عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَيْءِ الظَّلِّ : بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصٌ ، وَزَائِداً حَتَّى نَقَصَ .

أقـول: بينا: أصله بين بمعنى لتـوسّط فأشبعت الفتحـة فحدثت ألف، وقد تزاد ما فيقال بينما والمعنى واحد، وتحقيق الظرفيّة هنا أنّ الظلّ دائر بين السبوغ والتقلّص والزيادة والنقصان. وقلص الظلّ نقص.

والغرض من هذا الفصل التحذير من الدنيا والتنبيه على وجوب لزوم أوامر الله فيها. وأشار إلى ذلك في أوصاف لها :

<sup>1 (1) 03 1 = 7.</sup> 

<sup>(</sup>Y)V-YT.

الأوّل: كونه لا يسلم منها إلّا فيها. وتحقيق ذلك أنّه لا دار إلّا الدنيا والآخرة ، وقد علمت أنّ أسباب السلامة هي الزهد والعبادة وسائر أجزاء الرياضة وشيء منها لا يمكن في الآخرة بل كلها أعمال متعلّقة بالبدن فإذن لا يتحقّق ما يلزمها من السلامة من الدنيا إلّا في الذنيا.

الثاني: كونها لا ينجي بشيء كان لها. وفيه إيماء إلى ذمّ الرياء في الأقوال والأفعال وتحذير من كلّ عمل وقول قصد به الدنيا فإنّ شيئاً من ذلك لا حظّ له في استلزام النجاة في الأخرة بل ربّما كان سبب للهلاك فيها لما أنّ الاثنتغال بمهمّات الدنيا منس للآخرة.

الثالث: كونها قد ابتلي الناس بها فتنة . وفتنة منصوب بالمفعول له ، ويحتمل أن يكون مصدراً سدّ مسدّ الحال . ونحوه قوله تعالى : ﴿ونبلوكم بالخير والشرّ فتنة وإلينا ترجعون﴾ (١) ولنبحث عن معنى الابتلاء بالدنيا وكونها فتنة .

واعلم أنّه ليس المراد أنّ الله تعالى لا يعلم ما يؤول إليه أحوال العباد وما يكون منهم بعد خلقهم وابتلائهم بالدني فإنّه تعالى هو العالم بما كان وما يكون قبل كونه كما قال تعالى: ﴿ وما من غائبة في السماء والأرض إلّا في كتاب مبين ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير ﴾ (٣) بن الكشف عن حقيقة الابتلاء أنه لما كان الانسان إنما يكون إنسانا بما خلق فيه من القوى الشهوية والغضبية وما يتبعها، وكان لهذه القوى ميول طبيعيّة إلى حاضر للذّات الدنيويّة فهي مشتهياتها ولا ابتهاج لها إلّا بها ولا حظ لها من غيرها، وكانت النفوس الإنسانية مخالطة لهذه القوى وهي آلاتها، ولا وجه لها في تصرّفاتها غالب الأحوال إلّا هي، وكانت تلك القوى في أكثر الخلق جاذبة لنفوسها إلى مشتهياتها الطبيعيّة بالطبع، وكانت تلك النفوس

<sup>.</sup> T7 - Y1 (1)

<sup>.</sup> VV = YV (Y)

<sup>.</sup> TY \_ OV (T)

في أكثر الناس منقادة لقواها معرضة عن الآخرة مشغولة بحاضر ما وجدته من لذات الدنيا عن تصوّر ما وراءها. ثمّ مع ذلك كان المطلوب منها ما يضاد ذلك وهو ترك حاضر الدنيه، ومنازعة هذه القوى في مشتهياتها، وجذبها عن التوجّه بكليّتها إليها لمتابعة النفس في التفاتها عن ذلك إلى أمر لا يتصوّر في الدنيا إلا بالأوصاف الخياليّة كما هو وظيفة الأنبياء عليهم السلام مع الخلق كانت الدنيا إلا بالأوصاف الخياليّة كما هم فيه من منازعة الهوى فإن أطاعوه هلكوا إرادته تعالى لذلك الالتفات مع ما هم فيه من منازعة الهوى فإن أطاعوه هلكوا وإن عصوه نجوا صورة امتحان. فأشبه ذلك ما يعتمده أحدنا عند عبده إذا أراد مئلاً اختبار صبره ومحنته له فوهب له جميع مايشتهيه ثمّ كلفه مع ذلك بتكاليف شاقة لا يتمكّن من فعلها إلا بالتفاته عن مشتهاه وتنغيصه عليه. فلا جرم صدقت صورة الابتلاء والاختبار من الله في الوجود، وكذلك ظهر معنى جرم صدقت صورة الابتلاء والاختبار من الله في الوجود، وكذلك ظهر معنى كونها فتنة. فإنّ الفتنة الامتحان والاختبار. وإن قدّرناها حالاً فهي بمعنى الضلال ويعود إلى جذبها لىنفوس إلى حاضر لذّاتها عن سنن الحقّ.

الرابع: كونهم ما أخذوه منها أخرجوا منه وحوسبوا عليه. وهو تنبيه على وجوب قصد الآخرة بما يؤخذ من الدنيا ويتصرّف فيه، وتنفير أن يجعل المأخوذ منها لمجرّد التمتّع بها بذكر وصفين: أحدهما: وجوب مفارقة المخوذ منها والإخراج منه، والثاني: الحساب عليه في الأخرة.

واعلم أن الحساب على رأي الملّيين ظاهر، قالوا: إنَّ الله تعالى قادر على حساب الخلق دفعة واحدة ولا يشغله كلام من كلام كما قال: وهو سريع الحساب. أمّا الحكماء فقالوا: إنّ للحساب معمى، وتقريره بتقديم مقدّمات.

الأولى: أنَّ كثرة الأفعال وتكرّرها يوجب حدوث الملكات في النفوس، والاستقراء التام يكشف عن ذلك، ومن كان مواظبته عبى عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ تبك الملكة الصادرة عن ذلك الفعل في نفسه أقوى.

الثانية: أنّه لمّا كان تكرّر العمل يوجب حصول الملكة وجب أن يكون لكلّ عمل يفعله الإنسان أثر في حصول تلك الملكة سل يجب أن يكون لكلّ جزء من أجزاء العمل الواحد أثر في حصول لها بوجهٍ ما وضربوا لذلك مثالاً

111

فقالوا: لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو أنقي فيها مائة ألف من فإنها تغوص في الماء قدر شبر واحد ولو لم يكن فيها إلا حبّة واحدة من الحنطة فذلك القدر من الجسم الخفيف فيها يوجب غوصها في الماء. بمقدار ماله من الثقل وإن بلغ في القلّة إلى حيث لا يدركه الحسّ. إذا عرفت ذلك فنقول: ما من فعل من الخير والشر قليل ولا كثير إلا ويفيد حصول أثر في النفس إمّا سعادة أو شقاوة. وعند هذا ينكشف سرّ قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ﴿ وكذلك لمّا ثبت أنّا الأفعال إنما تصدر بواسطة الجوارح من البد والرجل وغيرهم لا جرم كانت الأبدي والأرجل شاهدة على الإنسان يوم الفيامة بلسان حالها على معنى أنّ تلك الأثار النفسانية إنّما حصلت في جواهر النفوس بواسطة الأفعال الصادرة عنها فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجوارج جرياً مجرى الشهادة على النفس بما وكتسه بها.

إذا عرفت دلك فنقول. لمّا كانت حقيقة المحسبة تعود إلى تعريف الإنسان ما له وما عليه من مال ونحوه. وكان ما يحصل من النفوس من الملكات الخيريّة والشريّة موراً مضبوطة في جوهرها محصاة عليها وإنّما تنكشف لها كثرة تلك الهيئات وتمكّنها من ذواتها وتضرّرها بها في الآن الذي تنقطع فيه علاقة النفس مع البدن أسبه ذلك ما تبين للإنسان عند المحسبة ممّا أحصي عليه وله. فأطلق عليه لفظ الحسب. وذلك البقين والاطلاع هو المشار إليه بقوله ت : وقدموا عليه، وليس المقصود أنَّ ما يقدم عليه في لاخرة هو عين ما أخذ من الدنيا بل ثمرته في النفوس من خير أو شرّ فالذي يتناوله لجاهلون منها لمجرّد التنعم بها فهو الذي يتمكن عنه هيئات السوء في جواهر نفوسهم فيقدمون عليها ويقيمون بها في عذاب جهنّم خالدون لا يفتر عنه ميلسون.

الخامس: كونه عند ذوي العقول كفيء الظلّ، ونبّه بهذا الوصف على سرعة زوالها، وإنّما خصص ذوي العقول بذلك لأمرين: أحدهما: أنَّ المعتبر لزواله عامل بمجرد عقله دون هواه فلذلك نسب إلى العقل. الثاني: أنَّ حال

ذوي العقول مرغوب فيه لمن سمعه. ولمّا كان مقصوده تحذير السامعين من سرعة زوالها ليعملوا فيها لما بعدها نسب ذلك إلى ذوي العقول ليفتفي السامعون أثرهم. ثمَّ أشار إلى وجه شبهها للظلّ بقوله: بينا تراه. إلى آخره: أي أنّه يسرع زوالها كما يسرع زواله، وهو من التشبيهات السائرة، ومثله قول الشاعر:

ألا إنَّما الدنيا كظلَّ غمامة اظلَّت يسيراً ثمَّ خفَّت فولَّت

# ٢١ - ومن خطبة له (عليه السلام)

وَآتَقُوا آلله عِبَادَ آلله، وَبَادِرُوا آجَاكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَآبْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ، وَتَرحُلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ، وَآسْتَعِدُوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ وَكُونُوا قَوْماً صِيحَ بِهِمْ فَآنْتَبَهُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيا لَيْسَتُ لَهُمْ بِدَارٍ فَآسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ آلله شَبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبَثاً، وَلَمْ يَنْرُكُكُمْ سُلَىً، وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّهِ اللَّهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّيْ اللَّهُ السَّاعَةُ لَجَدِيرَةً النَّارِ إِلاَّ الْمُدَّةِ، وَإِنَّ عَائِماً يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَحَرِيَّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ، وَإِنَّ عَائِماً يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَحَرِيَّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ، وَإِنَّ عَائِماً يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَحَرِيَّ بِسُرْعَةِ الْأَوْبَةِ، وَإِنَّ عَائِماً يَعْدُمُ بِالْفَوزِ وَالشَّقْرَةِ، لَمُسْتَحِتٌ لِافْضَلِ الْعُدَّةِ فَتَزَوْدُوا فِي الدُّنْيَا، مِنَ وَإِنَّ قَادِماً يَقْدُمُ بِالْفَوزِ وَالشَّقْرَةِ، لَمُسْتَحِتٌ لِافْضَلِ الْعُدَّةِ فَتَرَوْدُوا فِي الدُّنْيَا، مِنَ اللَّيْكِ وَالشَّيْطَانَ مُوتَى اللَّيْعِ الدُنْيَا، مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْدَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكَالَةُ اللَّهُ الْمَالِكُونُ الْمَالَةُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

أقول: المبادرة: المسارعة. والسدى: المهمل. وجدير بكذا: أي أولى به، وحري : حقيق. والتسويف: قول الإنسان سوف أفعل، وهو كناية عن التمادي في الأمر. والبطر: تجاوز الحد في الفرح. والكآبة: الحزن. وحاصل هذه الموعظة التنفير من لدنيا والترغيب في الأخرة وما يكون

وسيلة إلى نعيمها والترهيب ممّا يكون سببا للشقاء فيها.

فقوله: فاتّقوا الله. إلى قوله: بأعمالكم.

فيه تنبيه على وجوب لزوم الأعمال الصالحة ، وحتَّ عليها بالأمر بمسابقة الآجال وعلى توقع سرعة الأجل وإخطاره بالبال، وهو من الجواذب القويّة إلى الله تعالى. ونسب المسابقة إلى الآجال ملاحظة لشبهها بالمراهن إذ كان لحوقها حائلًا بينهم وبين الأعمال الصالحة الشبيهة بما يسبق عليه من رهن.

فقوله: وابتاعوا ما بقي. إلى قوله: عنكم.

إشارة إلى لزوم الزهد في الدنيا، والتخلّي عن متاعها الفاني، وأن يشتري به ما يبقى من متاع الآخرة. وقد عرفت غير مرّة إطلاق لفظ البيع هنا. وقيد المشتري بما يبقى، والثمن بما يزول ليكون المشتري أحبّ إلى النفوس لبقائه.

وقوله: فترحّلوا فقد جدّبكم.

أمر بالترخل ، وهو قطع منزل منزل من منازل السفر إلى الله تعالى في مراتب السبوك لطريقه ونبه على وجوب الترخل بقوله : فقد جدّبكم : أي في السير إلى أجالكم بقوة وذلك الجدّ يعود إلى سرعة توارد الأسباب التي تعدّ المزاج للفسد وتقرّبه إلى الأخرة ملاحظة لشبهها بسائق الإبل ونحوه .

وقوله: واستعدّوا للموت فقد أظلَّكم.

الاستعداد له هو باستكمال النفوس كما لها الذي ينبغي حتى لا يبقى للموت عندها كثير وقع بل يكون محبوباً لكونه وسيلة إلى المحبوب وهو لقاء الله والسعادة الباقية في حضرة الملأ الأعلى، ونبه بقوله: فقد أظلكم. على قربه. واستلزم ذلك تشبيهه بالسحاب والطير فاستعير له وصف الإظلال.

وقوله: وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا.

تنبيه لهم على الالتفات إلى منادي الله، وهو لسان الشريعة والانتباه

172

بندائه من مراقد الطبيعة.

وقوله: وعلموا. إلى قوله: سدى.

تنبيه لهم على أنّ الدنيا ليست بدار لهم ليلتفتوا عن الركون إليها ويتوقّعوا الإخراج منها. ثمّ أمرهم بالاستبدال بها ليذكّروا أنّ هناك عوضاً منها يجب أن يلتفت إليه وهو الدار الآخرة، ونبّه بقوله: فإنّ الله لم يخلقكم عبثاً. إلى آخره على وجوب العمل لذلك البدل فإنّهم لم يخلقوا إلّا لأمر وراء ما هم فيه.

وقوله: ما بين أحدكم. إلى قوله: ينزل به.

تعيين لما خلقوا له ووعدوا بالوصول إليه وأنه لا حائل بينهم وبينه إلا الموت. وقال بعض الشارحين: وهذا الكلام ممّا يصلح متمسّكاً للحكماء في تفسيرهم للجنّة والنار فإنهم لمّا قالوا: إنّ الجنّة تعود إلى المعارف الإلهيّة ولوازمها، والنار تعود إلى حبّ الدنيا والميل إلى مشتهياتها. وتمكّن الهيئات الرديئة في جوهر النفس وعشقها بعد المفارقة لما لا يتمكّن من العود إليه كمن نقل عن مجاورة معشوقه والالتذاذ به إلى موضع ظلمانيّ شديد الطلمة مع عدم تمكّنه من العود إليه كما قال تعالى: ﴿قال ربّ ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتكلاً﴾(١) الآية. وكان إدراك لذّة المعارفة التمّة، وإدراك ألم النار بالمعنى أمراً يتحقّق حال مفارقة هذا البدن. إذ كان الإنسان في عالم الشهادة في إدراكه لما حصل في نفسه وتمكّن من الهيئات كعضو مفلوج غطّى المها من لذّة أو ألم كما هو لزوال الشواغل البدنيّة عنها.

قلت: وهذا الكلام أيضاً ظاهر على مذهب المتكلّمين إذ جاء في الخبر أنّ العبد يكشف له الموت عمّا يستحقّه من جنّة أو نار ثمّ يؤجّل ذلك إلى قيام القيامة الكبرى.

. 1 \* 1 = 77 (1)

وقوله: وإنّ غاية. إلى قوله: المدّة.

كنّى بالغاية عن الأجل المعلوم للإنسان ثمّ نبّه على قصره وحقارته ن:

أحدهما: كونه تنقصه اللحطة: أي النظرة. وهو ظهر فبإنَّ كلَّ جزء من الزمان فرصة قد مضى من مدّة لإنسان منقص لها.

الثاني: كونه تهدمها الساعة. كنّى بالساعة عن وقت الموت، ولا شكّ أنّ الآن الذي تنقطع فيه علاقة النفس مع البدن غاية لأجل الإنسان. وغاية الشيء هي ما يتعلّق عندها الشيء فكنّى بالهدم عن ذلك الانقطاع والانتهء كناية بالمستعار. وظاهر أنّ مدّة هذا شأنها في غاية القصر.

وقوله: وإنَّ غاتباً. إلى قوله:الأوبة.

أشار بالغائب إلى الإنسان إذ كانت الدنيا عالم غربته ومحل سفره، ومنزله الحقيقي إنّما هو منشأه وما إليه مرجعه، وإنّما سمّي الليل والنهار جديدان لتعاقبهما فليس أحدهما مختلقاً للآخر. واستعار لفظ الحدو لما يستلزمانه من إعداد الإنسان لقرب أجله المشبه لصوت الحادي الذي يحدو الإبل لسرعة سيرها وقربها من المنزل المقصود لها. وظاهر أنّ من كان الليل والنهار حادييه فهو في غاية سرعة الرجوع إلى مبدئه ووطنه الأصلي. وقال بعض الشارحين: أراد بالغئب الموت. وهو وإن كان محتملاً إلا أنّه لا يطابقه لفظ الأوبة لأنّ الموت لم يكن جائيا أو ذاهبا حتى يرجع.

وقوله: وإنّ قادماً. إلى قوله: العدّة.

أشار بالقادم بالفرز أو الشقوة إلى الانسان حين قدومه على ربه بعد المفارقة فإنه إمّا الفوز بالسعادة الباقية، أو الحصول على الخيبة والشقوة. ونبّه بذكر القدوم على أنّ من هذا شأنه فالواجب عليه أن يستعدّ بأفضل عدّة ليصل بها إلى أحبهما لديه. ويتباعد بها عن أكرههما عنده.

وقوله: فتزوّدوا. إلى قوله: غدا.

فصّل نوع تفصيل أفضل العدّة وهو الزاد الذي يحرز الإنسان به نفسه يوم القيامة من السقب في نار جهنّم وغليل حرّها، وأشار بذلك الزاد إلى تقوى الله وخشيته. وقد علمت حقيقة الخشية والخوف وأنّه إنّما يحصل في الدنيا. وأمّا كونه من الدنيا فلأنّ الآثار الحاصلة للنفس من الحالات والملكات كالخشبة والخوف وسائر ما يتزودّه ويستصحبه بعد المفرقة أمور إنّما حصلت عن هذا البدن واستفيدت من الدنيا بواسطته. والمشابهة التي لأجلها استعار لفظ الزاد هنا هو مايشترك فيه الزاد المحسوس والتقوى من سلامة المتزوّد بهما كلّ في طريقه فذاك في المنازل المحسوسة من عذاب الجوع والعطش المحسوسين، وهذا في المنازل المعقولة ومرانب السلوك الجوع والعطش المحسوسين، وهذا في المنازل المعقولة ومرانب السلوك

وقوله: فاتَّقى عبد ربّه. إلى قوله: شهوته.

أوامر وردت بلفظ الماضي خالية عن العطف وهي بلاغة تريك المعنى في أحسن صورة. فالأمر بالتقوى تفسير للأمر بالزاد كما قال تعالى: ﴿وترودوا فإنّ خير الزاد التقوى ﴿(١) والأمر بنصيحة النفس أمر بالنظر في مصالحها، والشعور عليها أن تعمل ما هو الأولى بها من التمسّك بحدود الله والوقوف عندها، والأمر بتقديم التوبة وغلب لشهوة هو من جملة الأمر بالنصيحة كالتفسير له ومن لوازم التقوى ردفه بهما، وأراد تقديم التوبة على الموت أو بالنسبة إلى كلّ وقت سيحضر.

وقوله: فإنَّ أجله. إلى قوله: شقوة.

حتَّ على امتثال أوامره السائقة إلى التوبة وغيرها، وتحذير من هجوم المنيّة على غفلة لما يستلزمه ذلك من شدّة الحسرة وطول الندم على التفريط، وذلك أنّ ستر الأجل عن الإنسان موجب للغفلة عنه فإذا انضاف إلى ذلك خداع الأمل الناشىء عن وساوس الشيطان في تزيينه المعصبة وتسويفه

. 194- 7 (1)

التوبة مع كونه موكلًا به وقريناً له كما قال سيّد المرسلين بالله عن مولود إلا ويولد معه قرين من الشيطان. كانت الغفلة أشد والنسيان آكد، واستعار لفظ الخداع لصورته من النفس الأمّارة بالسوء وهو قولها للإنسان مثلاً: تمتّع من شبابك واغتنم لـذّة العيش ما دمت في مهلة ومستقبل من عمرك وستلحق للتوبة، ونحو ذلك من الأضاليل فإنّ هذه الصورة خداع من الشيطان، وأمّا نسبة ذلك إلى الأمل فلأنّ الأمل هو عزم النفس على فعن تلك الأمور وأمثالها في مستقبل الأوقات عن توهم مدّة الحياة واتساعها لم تفعله فيها من معصية وتوبة، وذلك العزم من أسباب الانخداع للشيطان وغروره فلذلك نسب الخداع إلى الأمل مجازاً، وجعل غاية دلك الخداع هو أن تهجم على المخدوع منيَّته حال مـ هو في أشدّ غفلة عنها واشتغال بمـا يؤمَّمه فيكون ذلـك مستلرماً لأعظم حسرة وأكبر ندامة على أن يكون عمره عليه حجّة شاهداً بلسان حاله على ما اكتسب فيه من الآثام فصار بعد أن كان وسيلة لسعادته سبباً لشقاوته. وأغفل نصب على الحال. وحسرةً على التميز للمتعجّب منه المدعور. واللام في لها قبل: للاستغاثة. كأنّه قال: يا للحسرة على الغافلين ما أكثرك، وقيل: بل لام الجرّ فتحت لدخولها على الضمير والمنادي محذوف وتقديره يا قوم أدعوكم لها حسرة، وأن في موضع النصب بحذف الجارّ كأنَّه قيل: فعلام بقع عليهم الحسرة؟ فقال: على كون أعمارهم حجّة عليهم يـوم القيامة.

وقوله: نسأل الله تعالى. إلى قوله: كآبة .

خاتمة الخطبة، وسأل الله الخلاص عن أمور ثلاثة:

الأوّل: أن يخلّصه من شدّة الفرح بنعمة الدنيا فإنّ ذلك من لوازم محبّتها المستلزمة للهلاك الأبديّ.

الثاني: أن لا تقصر به غاية عن طاعة ربه: أي لايقصر عن غاية من غايات الطاعة يقال قصرت هذه الغاية بفلان إذا لم يبلغها.

الثالث: أن لا تحلّ به بعد الموت ندامة ولا حزن وذلك سؤال لحسم

أسبابهما وهو اتباع الهوى في الدنيا والعدول عن طاعة الله. وبالله العصمة.

### ۲۲ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أقول: المثاور: المواثب. والداخر: الذئيل، وآده الأمر: أثقله. وذرأ: خلق. والمبرم: المحكم.

وقد اشتملت هذه الخطبة على مباحث لطيفة من العلم الإلهيّ أيضاً لا يطبّع عليها إلّا المتبحّرون فيه.

الأوّل: الذي لم يسبق. إلى قوله: باطناً.

أقول: إنه لما ثبت أنّ السبق والمقارنة والقبليّة والبعديّة أمور تلحق الزمان لذاته وتلحق الزمانيّات به، وثبت أنّه تعالى منزّه عن الزمان إذ كان من لـواحق الحركة المتأخّرة عن وجود الجسم المتأخّر عن وجود الله سبحانه كما علم ذلك في موضعه لا جرم لم تلحق ذاته المقدّسة وما لها من صفات الكمال

ونعوت الجلال شيء من لواحق الزمان. فلم يجز إذن أن يقل مثلًا كونه عالماً قبل كونه قادراً وسابقاً عليه، وكونه قادراً قبل كونه عالماً، ولا كونه أوّلا للعالم قبل كونه آخراً له قبليّة وسبقاً زمانيّاً. بقى أن يقال: إنّ القبليّة والبعديّة قد تطلق بمعان أخر كالقبليّة بالشرف والفضيلة والذات والعبيّة، وقد بيّنا في الخطبة الأولى أنّ كلّ ما يلحق ذاته المقدّسة من الصفت فاعتبارات ذهنيّة تحدثها العقول عند مقايسته إلى مخلوقاته، وشيء من تلك الاعتبارات لا تتفاوت أيضاً بالقبليّة والبعديّة بأحد المعانى المذكورة بالنظر إلى ذاته المقدّسة فلا يقال مثلاً هو المستحقّ لهذا الاعتبار قبل هذا الاعتبار و بعده وإلا لكان كمال ذاته قابلًا للزيادة والنقصان؛ بل استحقاقه بالنظر إلى ذاته لمّا يصحّ أن يعبرً له استحقاق واحد لجميعها دائماً فلا حال يفرض إلا وهو يستحقّ فيه أن يعتبر له الأوَّليَّـة والآخريَّـة معا استحقَّـاقاً أوَّلياً ذاتيًّا لا على وجه الترتُّب وإن تفاوتت الاعتبار ت بالنظر إلى اعتبارنا، وهدا بخلاف غيره من الأمور الزمانيّة فإنّ الجوهر مثلاً يصدق عليه كونه أوّلاً من العرض ولا يصدق عليه مع ذلك أنه آخر له حتى لو فرضنا عدم جميع الأعراض وبقاء الجوهر بعدها لم يكن استحقاقه للاعتبارين معاً بل استحقاقه لاعتبار لأوّليّة متقدّم إذ كانت بعض أحواله سابقة على بعض، ولا استحقاقه لهما لذاته بل بحسب بقاء أسبابه. ولا العرض لما صدق عليه أنَّه بعد الجوهر يصدق عليه أنَّه قبله باعتبار ما، وخلاف المختلفين في أي الصفات أقدم مبنى على سوء تصورهم لصانعهم سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

إذا عرفت ذلك فنقول: أوّليّته هـو اعتبار كونـه مبـدءاً لكـلّ مـوجـود، وآخريّته هو كونـه ظاهـراً وباطنـاً في الخطبة الني أوّلها: الحمد لله الذي بطن خفيّات الامور.

الثاني: كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل.

مقصود هذه الكلمة أنّه تعالى لا يوصف بالقلّة وإن كان واحداً؛ وتقرير ذلك أنّ الواحد يقال بمعان والمشهور منها المتعارف بين الخلق كون الشيء

مبدءاً لكثرة يكون عاداً لها ومكيالا وهو الذي تلحقه القلة والكثرة الإضافيتان فإن كل واحد بهذا هو قليل بالنسبة إلى الكثرة التي يصلح أن يكون مبدءاً لها والمتصوّر لأكثر أهل العالم صدق هذا الاعتبار على الله بل ربّما لا يتصوّر بعضهم كونه تعالى واحداً إلاّ بهذا الوجه، ولمّا كان تعالى منزّها عن الوصف بالقلّة والكثرة لما يستلزمانه من الحاجة والنقصان اللازمين لطبيعة الإمكان أثبت القنّة لكلّ ما سواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له ونفيها عنه. واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن الواحديّة بالمعنى المذكور. إذ سلب عنه. واستلزم سلب ملزومه، وليس إذا بطل كونه واحداً بهذا المعنى بطل كونه واحداً. فإنّا بينا صدق الواحد عليه بمعان أخر في الخطبة الأولى، وقد يفهم من هذا أنّه لمّا نفى عنه القلّة استلزم ذلك أن يثبت له الكثرة، وهو من يفهم من هذا أنّه لمّا نفى عنه القلّة إنّما يستلزم ثبوت الكثرة عند تعاقبها على سوء القهم وقبّة العلم فإنّ عدم القلّة إنّما يستلزم ثبوت الكثرة عند تعاقبها على محلّ من شأنه قبولهما. وربّما قيل: إنّ المراد بالقليل هنا الحقير، وهو غير مناسب لذكر الوحدة وإنّم قبل على واحديّته تعالى وعلى واحديّة غيره قول واحد ليشعر بأنّ قول الوحدة على واحديّته تعالى وعلى واحديّة غيره قول بحسب اشتراك الاسم.

الثالث: وكلّ عزيز غيره ذليل.

أقول: رسم العزيز بأنّه الخطير الذي يقلّ وجود مشه وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. ثمّ في كلّ واحد من هذه القيود الشلاثة كمال ونقصان فالكمال في قلّة الوجود أن يرجع إلى واحد ويستحيل أن يوجد مثله وليس ذلك إلّا الله سبحانه، والكمال في النفاسة وشدّة الحاجة أن يحتاج كلّ شيء في كلّ شيء، وليس ذلك على الكمال إلّا الله تعالى، والكمال في صعوبة المنال أن لا يوصل إلى حقيقته على معنى الإحاطة بها، وليس ذلك على كمال إلّا الله تعالى فهو إذن العزيز المطلق الذي كلّ موجود سواه ففي ذلّ الحاجة إليه وحقارة العبوديّة بالنسبة إلى كمال عزّه. فأمّا العزيز من الخلق فهو الذي توجد له تلك الاعتبارات لكن لا مطلقا بل بقياسه إلى من هو دونه في الذي توجد له تلك الاعتبارات لكن لا مطلقا بل بقياسه إلى من هو دونه في

W

الاعتبارات المذكورة فهو إذن وإن صدق عليه أنّه عزيز بذلك الاعتبار إلّا أنّه في ذلّ الحاجة إلى من هو أعلى رتبة منه وأكمل في تلك الاعتبارات، وكذلك من هو أعلى منه إلى أن ينتهي إلى العزيز المطلق الذي لا يلحقه ذلّ باعتبار ما. فلذلك أثبت الله الكلّ عزيز سواه.

الرابع: وكلّ قويّ غيره ضعيف.

القوّة تعود إلى تمام القدرة، ويقابلها الضعف، ولمّا كان استناد جميع الموجودات إلى تمام قدرته علمت أنّه لا أتمّ من قدرته فكلّ قوّة وصف بها غيره فبالنسبة إلى ضعف يقابلها لمن هو دونه وإذا قيس بالنسبة إلى من هو فوقه كان ضعيفاً بالنسبة إليه، وكذلك من هو فوقه إلى أن ينتهي إلى تمام قدرة الله فهو القويّ الذي لا يلحقه ضعف بالقياس إلى أحد غيره كذلك قوله: وكلّ مالك غيره مملوك. فإنّ معنى المالك يعود إلى القادر على الشيء الذي تنفذ مشيئته فيه باستحقاق دون غيره، وغيره إدنه. ولمّا ثبت أنّ كلّ موجود سوه فهو في تصريف قدرته ومشيئته إذ هما مستند وجوده ثبت أنّه هو المالك المطلق الذي لست له مملوكية بالقياس إلى شيء آخر وأنّ كلّ ما سواه فهو مملوك له وإن صدق عليه بالعرف أنّه مالك بالقياس إلى من هو دونه. ثمّ لا يخفى عليك ممّا سلف أنّ قول القويّ والمالك عبيه وعلى غيره قول بحسب اشتراك الاسم أيضاً.

الخامس: وكلّ عالم غيره متعلّم.

لمّا ثبت أنّ علمه تعالى بالأشياء على ما مرّ من التفصيل إنّما هو لذاته، ولم يكن شيء منه بمستفد من أمر آخر، وكان عدم من سواه إنّما هو مستفاد بالتعلّم من الغير ثمّ الغير من الغير إلى أن ينتهي إلى علمه تعالى الفائض بالخيرات لا جرم كن كلّ عالم سواه متعلّما وإن سمّي عالما بحصول العلم له، وكان هو العالم المطلق الذي لا حاجة به في تحصيل العلم إلى أمر آخر.

السادس: وكلُّ قادر غيره يقدر ويعجز.

أقول: قدرة الله تعالى تعود إلى اعتبار كونه مصدراً لأثاره. فأمّا قدرة الغير فقد يراد بها قرة جسمانية منبّة في الأعضاء محرّكة نحو الأفاعيل الاختيارية. والعجز ما يقابل القدرة بهذا المعنى وهو عدمها عمّا من شأنه أن يقدر كما في حقّ الواحد منّ، وقد يراد بهما اعتباران آخران يتقابلان. إذا عرفت ذلك فنقول: القادر المطلق على كلّ تقدير هو مستند كلّ مخترع وموجود اختراعا ينفرد به ويستغني فيه عن معاونة غيره وذلك إنّما يتحقق في حقّ الله سبحانه فأمّا كلّ منسوب إلى القدرة سواه فهو وإن كان بالجملة ذا قدرة إلا أنّها نقصة لتناوله بعض الممكنات فقط وقصورها عن البعض الآخر وعدم تناولها له إذا كانت لا تصلح للمخترعات وإن نسب إليه إيجاد شيء فلأنّه فاعل أقرب وواسطة بين القادر الأوّل سبحانه وبين ذلك الأثر لا لذاته استقلالاً وتفرداً به على ما علم في مظانّه. فكلّ قادر سواه فلذاته يستحقّ العجز وعدم القدرة بالنسبة إلى ما يمكن تعلّق قدرته به من سائر المخترعات والممكنات وإنّما يستحقّ لفدرة من وجوده. فهو إذن الفاعل المطلق الذي لا يعجزه شيء عن شيء ولا يستعصى على قدرته شيء.

السابع: وكلّ سميع غيره يصمّ عن لطيف الأصوات، ويصمّه كبيرها، ويذهب عنه ما بعد منها.

أقول: حسُّ السمع في الحيوان عبارة عن قوّة تنفذ من الدماغ إلى الأذن في عصبته ثابتة منه إلى الصماخ مبسوطة عليه كجلد الطبل، وهذه العصبة آلة هذه القوّة. والصوت هيئة تحصل في الهواء عن تموّجه بحركة شديدة إمّا من قرع يحصل من اصطكاك جسمين صلبين فيضغط الهواء بينهما وينفلت بشدة، وإمّا من قلع شديد فيلج الهواء بين الجسمين المنفصلين الصلبين ويحصل عن السبين تموّج الهواء على هيئة مستديرة كما يفعل وقوع الحجر في الماء فإذا انتهى ذلك التموّج إلى الهواء الذي في الأذن تحرّك ذلك الهواء الراكد حركة مخصوصة بهيئة مخصوصة فتنفعل العصبة المفروشة على الصماخ عن تلك الحركة وتدركها القوّة السامعة هناك فهذا الإدراك يسمّى

سماعاً. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ إدراك هذه الفوّة للصوت يكون على قرب وبعد وحدّ من القوّة والضعف مخصوص فإنّه إن كان الصوت ضعيفاً أو بعيداً جدّاً لم يحصل بسببه نموّج الهواء فلم يصل إلى الصماخ فلم يحصل السماع وذلك معنى قوله: يصمّ عن لطيف الأصوات، ويذهب عليه ما بعد منها.

فإن قلت: لم خصص اللطيف بالصمّ عنه والبعيد بالذهاب عليه.

قلت: يشبه أن بكون لأنّ البعيد في مظنّة أن يسمع وإنّما يفوته بسبب عدم وصول الهواء الحامل له إليه، وأمّا الخفيّ فلمّا لم يكن من شأنه أن تدركه القوّة السامعة أشبه عجزها عن إدراكه الصمّ فاستعير لفظه له، وأمّا إن كان الصوت في غاية القوّة والقرب فريّما أحدث الصمّ وذلك لشدّة قرعه للصماخ وتفرّق اتصال الروح الحامل لقوّة السمع عنه بحيث يبطل استعدادها لتأدية القوّة إلى الصماخ وكلّ ذلك من نقصان الحيوان وضعفه، ولمّا كان الباري تعالى منزها عن الجسمية وتوابعها لا جرم كنت هذه اللواحق من الباري تعالى منزها عن الجسمية وتوابعها والصمّ من كبيرها مخصوصة الصمم عن لطيف الأصوات، وذهاب بعيدها، والصمّ من كبيرها مخصوصة واستلزم ذلك في معرض مدحه بتنريه سبحانه عنها. وإذ ليس سمعياً بلمعنى واستلزم ذلك في معرض مدحه بتنريه سبحانه عنها. وإذ ليس سمعياً بلمعنى المذكور وقد نطق القرآن بإثنات هذه الصفة له فهو سميع بمعنى أنه لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي فيسمع السرّ والنجوى لم ما يسمع هو أدّق وأخفى الحدثان إذ لم يكن بآلة وآذان .

الثامن: وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام.

أقول: خفي الألوان مثلاً كاللون في الظلم، واللطيف قد يكون بمعنى عديم اللون كما في الهواء، وقد يكون بمعنى رقيق القوام كالجوهر الفرد عند المتكلّمين، وكالذرة، واللطيف بالمعنيين غير مدرك للحيوان، وأطلق لفظ العمى مجازاً إذ كان عبارة إمّا عن عدم لبصر مطلقاً أو عن عدمه عمّا من شأنه أن يبصر ولا واحد من هذيل الاعتبارين بموجود للبصير غير الله فلم يكن عدم

إدركها عمى حقيقيًا بل لكون العمى من أسباب عدم الرؤية أطلق لفظه عليه إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب، وهذا الحكم في معرض مدحه إن يستلزم تنزيه بصره عن لاحق العمى ومظنّته إذ كان سبحانه منزّها عن معروض العمى والبصر ومتعالياً عن أن يكون إدراكه بحدقة وأجفان وانطباع الصور والألوان وإن كان يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. وإذ ليس بصيراً بالمعنى المذكور فهو البصير باعتبار أنه مدرك لكمال صفات المبصرات، وذلك الاعتبار أوضح وأجلى ممّا يفهم من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيّات.

**التاسع**: وكلّ ظاهر غيره باطن.

أقول: ظهور الأشياء هو انكشافها للحسّ أو للعقل انكشاف بيّنا. ويقابله بطونها وهو خفاؤها عن أحدهما، ولمّا ثبت أنّه تعالى منزّه عن الجسميّة ولواحقها علم كونه منزها عن إدراك الحواس، ولمّا قام البرهان على أنّه تعالى بريء عن أنحاء التراكيب الخارجية والعقليّة وجب تنزّه ذاته المقدّسة عن اطّلاع العقول عليها فعلم من هذا الترتيب أنَّه لا يشارك الأشياء في معنى ظهورها وقد وصف نفسه بالظهور فيجب أن يكون ظهوره عبارة عن انكشاف وجوده في جزئيًات آثاره كما قال تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق (١) وإن كانت مشاهدة الحقّ له على مراتب متفاوتة ودرجات متصاعدة كما أشار إليه بعض مجرّدي السالكين . ما رأينا الله بعده. فلمّا ترقُّواعن تلك المرتبة درجة من المشاهدة والحضور قالوا: ما رأينا شيئاً إلَّا ورأينا الله فيه. فلمَّا ترقُّوا قالـوا: ما رأينـا شيئاً إلَّا ورأينـا الله قبله. فممَّا تـرقوا قالوا: ما رأينا شيئاً سوى الله. والأولى مرتبة الفكر والاستدلال عليه، والثانيـة مرتبة الحدس، والثالثة مرتبة المستدلّين به لا عليه، والرابعة مرتبة الفناء في ساحل عزَّته واعتبار الوحدة المطلقة محذوفاً عنها كلَّ لاحق. وإذا عرفت معنى ظهوره علمت أنَّ شيئاً من الممكنات لا يكون له الظهور المذكور فإنه وإن كان لبعض الأشياء في عقل أو حسّ إلّا أنّه ليس في كلّ عقل وفي كل حسّ إذ كلّ مطّلع على شيء فالذي خفي عنه أكثر ممّا اطّلع عليه فكلّ ظاهر غيره فهو باطن بالقياس إليه وهو تعالى الظاهر لكنّ شيء وفي كلّ شيء لكونه مبدأ كلّ شيء ومرجع كلّ شيء.

العاشر: وكلّ باطن غيره فهو ظاهر [فهو غير ظاهر خ].

وقد علمت معنى البطون للمكنات وظهورها، وعلمت أيضاً ممّا سبق أنّ كونه باطناً يقال بمعنيين: أحدهما: أنّه الذي خفي قدس ذاته عن اطّلاع العقول عليه. والثاني: أنّه الذي بطن جميع الأشياء خبره ونفذ فيها علمه. ثمّ علمت الظهورالمقابر للمعنى الأوّل، وأمّا المقابل للثاني فهو الذي لم يطّلع إلاّ على ظواهر الأشياء لم يكن له اطّلاع على بواطنها يقال فلان ظاهر وظاهرى.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ كلّ باطن غيره سواء كان المراد بالبطون خفاء المتصوّر أو نفوذ العلم في البواطن. فهو ظاهر بالقياس إليه تعالى ظهوراً بالمعنى لذي يقابله. أمّا الأوّل فالأنّ كلّ ممكن ورن خفي على بعض العالمين لم يخف على غيره وإن خفي على الكلّ فهو ظاهر في علمه تعالى وممكن الظهور في علم غيره فيس إذن بخفي مطلقا وهو تعالى الباطن الذي وممكن الظهور في علم غيره فيو ظاهر بالقياس إليه. وأمّا الثاني فلأنّ كلّ عالم وإن جلّ قدره فلا إحاطة له ببعض المعلومات وهو قاصر عن بعضها، وبعضها غير ممكن له وهو تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقل ذرة في الأرض ولا غير ممكن له وهو تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقل ذرة في الأرض ولا أن كلّ ظاهر غيره غير باطن وكلّ باطن غيره غير ظاهر، ومعنى القضيّتين في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وكلّ ظاهر بالقياس إليه، وفي بعض أنّ كلّ ممكن إن كان ظاهراً منكشفاً لعقل أو حسّ لم يوصف مع ذلك بأنّه باطن كالشمس مثلاً وإن كان باطنا خفياً عن العقل والحسّ لم يوصف مع ذلك بأنّه خلك بأنّه ظاهر، وهو تعالى الموصوف بأنّه الباطن الظاهر معاً. وفي هذه ذلك بأنّه ظاهر، وهو تعالى الموصوف بأنّه الباطن الظاهر معاً. وفي هذه النسخة نظر، فإنّا إنّما أثبتن كونه تعالى ظاهراً وباطنا معاً باعتبارين وفي بعض الممكنات ما هو كذلك كالزمان مثلاً فإنّ كلّ عاقل يعلم بالضرورة وجود الممكنات ما هو كذلك كالزمان مثلاً فإنّ كلّ عاقل يعلم بالضرورة وجود المكنات ما هو كذلك كالزمان مثلاً فإنّ كلّ عاقل يعلم بالضرورة وجود

الزمان وإن خفيت حقيقته على جمهور الحكماء واضطربت عليه أقوال العلماء وكذلك العلم فليس إذن كل ظاهر غيره غير باطن ولا كل باطن غيره غير ظاهر. والله أعلم.

الحادي عشر: لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. إلى قوله: منافر.

أقول: إنّه تعالى لا يفعل لغرض ومتى كان كذلك كان منزّها عن خصوصيّات هذه الأغراض. أمّا الأوّل فبرهنه أنّه لو فعل لغرض لكان وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه تعالى إمّا أن يكونا على سواء، أو ليس. والأوّل باطل وإلاّ لكان حصول الغرض له ترجيحاً من غير مرجّح، والثاني باطل لأنّهما إذ لم يستويا كان حصول الغرض أولى به فحينئذ يكون حصول ذلك الغرض معتبراً في كماله فيكون بدونه ناقصاً تعالى الله عن ذلك.

لا يقال: ليست أولويّة الغرض بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العبد إذ غرضه الإحسان إلى الغير.

لأنا نقول: غرض إحسانه إلى الغير وعدمه إن كانا بالنسبة إليه على سواء عاد حديث الرجحان بلا مرجّح، وإن كان أحدهما أولى به عاد حديث الكمال والنقصان. وإذا عرفت أنّه تعالى لا يفعل لغرض، وكلّ ما ذكره سنك في هذا الفصل من تشديد سلطان وتقويته أو تخوّف عاقبة زمان أو استعانة على ند وشريك وضد أغراض علمت صدق قوله: إنّه لم يخلق شيئاً من خلقه لشيء من هذه الأمور. وهذا تنزيه من طريق نفي الغرض المطلق.

وأمّا تنزيهه تعالى عن خصوصيّات هذه الأغراض فلأنّ تشديد السلطان إنّم يحتاج إليه ذو النقصان في ملكه، ولمّا كان تعالى هو الغنيّ المطلق في كلّ شيء عن كلّ شيء صدق أنّ ذلك بغرض له ممّا خلق، وأمّا التخوف عن عواقب الزمان فلأنّ التضرّر والانتفاع ولواحقهما من الخوف والرجاء ونحوهما إنّما هي من لواحق الممكنات القابلة للنقصان والكمال وما هو معرض التغير والزوال، ولمّا ثبت تنزيهه تعالى عن الانفعال عن شيء لم يتصوّر أن يكون أحد هذه الأمور غرضاً له، ولذلك الاستعانة على الند والضدّ والشريك فإنّ

الاستعانة هي طلب العون من الغير وذلك من لوازم الضعف والعجز والخوف وأنه لا عجز فلا استعانة فلا ند ولا شريك ولا ضد، وكذلك نقول: لا ند ولا شريك ولا ضد فلا استعانة والغرض تنزيهه سبحانه عن صفات المخلوقين وخواص المحدثين.

وقوله: ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون .

أي بـل خلائق خلقهم بمحض جـوده وهو فيضان الخير عنـه على كلّ قابل بقدر ما يقبله من غيـر بخل ولا منـع وتعويق، وبـذلك الاعتبـار كان كـلّ شيء وكلّ عبد ذليل وهو مالكه ومولاه:

وقوله: لم يحلل في الأشباء فيقال هو فيها كائن.

إشارة إلى وصفه بسلب كونه ذا محلّ. وللناس في تنزيهه تعالى عن المحلّ كلام طويل. والمعقول من الحلول عند الجمهور قيام موجود بموجود على سبيل التبعية له، وظاهر أنّ الحلول بهدا المعنى على الواجب الوجود محال لأنّ كونه تبعاً لنغير يستلزم حاجته إليه وكلّ محتاج ممكن. قال أفضل المتأخّرين نصير الدين الطوسي - أبقاه الله -: والحق أنّ حلول الشيء في الشيء لا يتصوّر إلّا إذا كان الحال بحيث لا يتعيّن إلّا بتوسّط المحل وإذ لا يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيره فإذن يستحيل حلوله في غيره.

إذا عرفت ذلك فنقول: لمّا كان الكون في لمحلّ والنائي عنه والمباينة له أموراً إنّما يقال على ما يصحّ حلوله فيه ويحله وكان هو تعالى منزّها عن الحلول وجب أن يمتنع عليه إطلاق هذه الأمور. فإذ ليس هو بحال في الأشياء فليس هو بكائن فيها، وإذ ليس بكائن فيها فليس بنائي عنها ولا مباين لها.

وقوله: لم يؤده خلق ما بتدأ ولا تدبير ما ذرأ.

الإعياء إنّما يقال لذي الأعضاء من الحيوان وإذ ليس تعالى بجسم ولا ذي آلة جسمانيّة لم يلحقه بسبب فعله إعياء، رإنّما قال: ما ابتدأ . ليكون

#### في تنزيه الله تعالى، وأنَّه المأمول والمرهوب

سلب الإعياء عنه أبلغ إذ ما ابتدأ من الأفعال يكون المشقة فيه أتم وتدبيره يعود إلى تصريفه لجميع الذوات والصفات دائماً تصريفاً كليّاً وجزئيّاً على وفق حكمته وعنايته، ونحوه قوله تعالى: ﴿أو لم يروا أنّ الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ﴾(١).

وقوله: ولا وقف به عجز عمّا خلق.

إشارة إلى كمال قدرته وأنّ العجز عليه محال. وقد سبق بيانه.

وقوله: ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر.

إشارة إلى كمال علمه ونفي الشبهة أن تعرض له. واعلم أنّ الشبهة إنّما تدخل على العقل في الأمور المعقولة الصرفة غير الضرورية. وذلك أنّك علمت أنّ الوهم لا يصدق حكمه إلّا في المحسوسات فأمّا الأمور المعقولة الصرفة فحكمه فيها كاذب فالعقل حال استفصاله وجه الحقّ فيها يكون معارضاً بالأحكام الوهمية فإذا كان المطلوب غامضاً فربّما كان في الأحكام الوهمية ما يشبه بعض أسباب المطلوب فتتصوره النفس بصورته وتعتقده مبدءاً فينتج الباطل في صورة المطلوب وليس به، ولمّا كان الباري تعالى منزّهاً عن القوى البدنية وكان علمه لذاته لم يجز أن تعرض لقضائه ولا قدره شبهة، أو يدخل عليه فيه شكّ لكونهما من عوارضها. وقد عرفت معنى القضاء والقدر فيما سبق.

وقوله: بلا قضاء متقن وعلم محكم.

أي بريء من فساد الشبهة والغلط.

وقوله: وأمر مبرم.

إشارة إلى قدره الـذي هو تفصيل قضائه المحكم، وظاهر أنَّ تفصيل المحكم لا يكون إلَّا محكما.

(1) F3 - YT.

وقوله: المأمول مع النقم المرهوب مع النعم [المرجو من النعم خ].

أقول: منبع هذين الوصفين هو كمال ذاته وعموم فيضه وأنّه لا غرض له وإنّما الجود المطلق والهبة لكلّ ما يستحقّه، ولمّا كان العبد حال حلول نقمته به قد يستعدّ بالاستغفار والشكر لإفاضة الغفران ورفع النقمة فيفيضها عليه مع بقاء كثير من نعمه لديه كان تعالى مظنّة الأمل والفزع إليه في رفع ما ألقي فيه وإبقاء ما أبقى حتى أنّه تعالى هو المفيض لصورة الأمل، وإليه أشدر بقوله تعالى: ﴿وإذا مسكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلّا إيّاه ﴾ وكذلك حال إفاضة نعمته لمّا كان العبد قد يستعدّ بالغفلة للإعراض عن شكرها كان تعلى في تلك الحال أهلاً أن يفيض عليه بوادر نقمته بسلبها فكان هو المأمول مع النعم فهو المستعان به عليه وهو الذي لا مفرّ منه إلّا إليه، ومن عداه مخلوق نقمته غير مجامع لأمل رحمته، وقيام نعمته معاند لشمول رهبته. فلا مأمول ولا مرهوب في كلا الحالين سواه. وبالله العصمة والتوفيق.

## 77 \_ ومن كلام له عليه السلام كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، اسْتَشْعِرُوا الْحَسْيَةَ، وَتَجَلْبَبُوا السَّكِينَةَ، وَعَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسَّيُوفِ عَنِ لْهَام، وَأَكْمِلُوا اللاَّمَة، وَقَلْقِلُوا السَّيُوفَ فِي اعْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّهَا، وَالْحَظُوا الْخَزَرَ، وَآطْعُنُوا الشَّوْرَ، وَنَافِحُوا بِالظَّبَا، فَصِلُوا السَّيُوفَ بِالنَّحُطا، وَآعْلَمُوا أَنْكُمْ بِعَيْنِ الله، وَمَعَ آبْنِ عَمِّ رَسُولِ الله وَصلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَعَاوِدُوا الْكُرُّ وَآسْتَحْيُوا مِنَ الفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌ فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَعَاوِدُوا الْكُرُّ وَآسْتَحْيُوا مِنَ الفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌ فِي اللهُ عَالِهُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ عَلَى الْمُوتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَوْتِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَوْتِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَوْتِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَالل

١٨.

أقول: المشهور أنَّ هذا الكلام قاله على الصحابه في اليوم الَّذي كان مساؤه لينة الهرير، وروي أنه قال في أول اللقاء بصفّين وذلك في صفر سنة سبع وثلاثين.

استشعرت الشيء: اتخذته شعاراً: وهو ما يلي الجسد من الثياب، والجلباب: الملحفة. والسكينة: الثبات والوقار. والنواجذ: أقساصي الأضراس. ونبا السيف: إذا رجع في الضربة ولم يعمل واللأمة بالهمزة الساكنة: الدرع، وبالممدودة مع تضعيف الميم جميع آلات الحرب والقلقلة: التحريك. والخزر بفتح الزاء: ضيق العين وصغرها، وكذلك تضييقها والنظر بموضي عند الغضب. والطعن الشزر بسكون الزاء: الضرب على غير استقامة بل يميناً وشمالاً. والظبى: جمع ظبة: وهو طرف السيف والمنافحة: التناول بأطراف السيوف. والأعقاب: جمع عقب أو جمع عقب وهو العاقبة. وسجحاً: أي سهلاً. والسواد: العدد الكثير، والرواق: بيت كالفسطاط يعمل على عمود واحد. وثبجه: وسطه، والكسر: جانب الخباء، والنكوص: الرجوع، والصمد: القصد، ولن يتركم: أي ينقصكم.

واعلم أنَّ هذه الأوامر مشتملة على تعليم الحرب والمقتلة وهي كيفية يستلزم الاستعداد بها إفاضة النصر لا محالة.

فأوّلها: الأمر باستشعار خشية الله كما يلزم الشعار الجسد. وهو استعارة كما سبق. وفايدة هذا الأمر الصبر على الحرب وامتثال جميع الأمور الباقية. إذ خشية الله مستلزمة لامتثال أوامره ولذلك قدّمه.

الثاني: الأمر باتخاذ السكينة جلباباً تنزيلًا للثياب الشامل للإنسان منزلة الملحفة في شمولها للبدن. والشمول هو وجه الاستعارة، وفايدة هذا الأمر طرد الفشل وإرهاب العدو فإن الطيش والاضطراب يستلزمان الفشل وطمع العدو.

الثالث: الأمر بالعضّ على النواجذ وفايدته ما ذكر وهو أن ينبو السيف عن الهامة. وعلّته أنّ العضّ على الناجذ يستلزم تصلّب العضلات والأعصاب

المتصلة بالدماغ فيقاوم ضربة السيف ويكون نكايته فيه أقل، والضمير في قوله: فإنَّه يعود إلى الصدر الذي دل عليه عضوا كقولك: من أحسن كان خيراً له. وقال بعض الشارحين: عض الناجذ كناية عن تسكين القلب وطرد الرعدة وليس المراد حقيقته. قلت: هذا وإن كن محتملًا لو قطع عن التعليل إلا أنه غير مراد هنا لأنه بضيع تعليله بكونه أنبا للسيوف عن الهام.

الرابع: الأمر بإكمال اللأمة، وإكمال الدرع البيضة والسواعد، ويحتمل أن يريد باللامة جميع آلات الحرب وما يحتاج إليه فيه وفايدته شدة التحصّن.

الخامس: الأمر بقلقلة السيوف في الأغماد، وفايدته سهولة جذبها حال الحاجة إليها فإنَّ طول مكتها في الأغماد يوجب صداها وصعوبة مخرجها حال الحاجة.

السادس: الأمر بلحظ الخزر، وذلك من هيئات الغضب فإنَّ الانسان إذا نظر من غضب عليه نظره خزراً، وفائدته أمور:

أحدها: إحماء الطبع واستثارة الغضب.

والثناني: أنَّ النظر بكلِّية العين إلى العدو أمارة الفشل ومن عوارض الطيش والخوف، وذلك يوجب طمع العدو.

الشالث: أنّ النظر بكلّيتها إليه يـوجب له التفطّن والحذر وأخـذ الأهبة والتحرّز، والنظر خزراً استغفال له ومظنّة لأخذ عزّته.

السابع: الأمر بالطعن الشزر، وذلك أن الطعن يمين وشمالاً يوسع المجال على الطاعن ولأنّ أكثر المدوشة للخصم في الحرب يكون عن يمينه وشماله.

الثامن: الضرب بأطراف السيوف، وفائدته أنّ مخالطة العدوّ والقرب الكثير منه يشغل عن التمكّن من ضربه.

التاسع: الأمر بوصل السيوف بالخطا. وله فايدتان: إحديهما أنَّ السيف ربّما يكون قصيرا فلا ينال الغرض به فإذا انضاف إليه مدّ اليد والخطوات بلغ به المراد. وفيه قول الشاعر:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب وقول الآخر:

نصل السيوف إذا قصرن بخطون يسوماً ونلحقه إذا لم تلحق وقيل له ملت ما أقصر سيفك؟ فقال: أُطوّله بخطوة. الثانية: أنَّ الزحف في الحرب إلى العدوّ والتقدم إليه خطوات في حال المكافحة يكسر توهمه الضعف في عدوّه ويلقي في قلبه الرعب ويداخله الرهبة، وإليه أشار حميد بن ثور الهذليّ:

ووصل الخطا بالسيف والسيف بالخطا إذا ظنّ أنّ المرء ذا السيف قاصر ثمّ لما أراد تأكيد تلك الأوامر في قلوبهم وأن ينزيدهم أوامر أخرى أردف ذلك بأمرين:

أحدهما: أنَّ الله تعالى يراهم وينظر كيف يعملون، وذلك قوله: واعلموا أنّكم بعين الله والباء هنا كهي في قولك: أنت منّي بمرأى ومسمع.

العاشر: الأمر بمعاودة الكرّ. وذلك عند التحرّف للقتال والانحياز إلى الفئة، وأن يستحيوا من الفرار. ثمّ نبّههم على قبحه بأمرين:

أحدهما: أنَّه عار في الأعقاب: أي أنَّه عار في عاقبة أمركم وسبّة باقية خلفكم، والعرب تستقبح الفرار كثيرا.

الثاني: كونه ناراً يـوم الحساب: أي يـوجب استحقاق النار، وهو من كبائر المعـاصي، وجعله ناراً مجـازاً تسمية لـه باسم غـايته وهـو تذكيـر لهم بوعيده تعالى ﴿ومن يولّهم يومئل دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقـد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير ﴾.

الحادي عشر: قوله: وطيبوا عن أنفسكم نفساً، وهو تسهيل للموت

111

عليهم الذي هو غاية ما يلقونه من الشدايد في الحرب بالبشارة بما هو أعظم وأجل من الحياة الدنيا المطلوبة بترك القتال وهو ما أعد لهم من الثواب الباقي، وهذا كما يقول أحدنا للمنفق ماله مع حبّه له طب نفساً عمّا ذهب منك فإنَّ الصدقة مضاعفة لك عند الله وتجدها خيراً وأعظم أجراً. ونفساً منصوب على التمييز، وأشاربها إلى النفس المدرّة لهذا المدن، وبالأولى إلى الشخص الزايل بالقتل.

الثاني عشر: الأمر المشي إلى الموت سجحاً: أي مشياً سهلاً لا تكلف فيه ولا تخشّع فإنّ المتكلّف سريع الفرار، وهو أمر لهم بالمشي إلى غاية ما يخافون من القتال ليوطّنوا نفوسهم عليه أو لينفروا بسرعة إلى الحرب إذ من العادة أن يستنفر الشجاع بمثل ذلك فيسارع إلى داعيه لما يتصوّره فيه من جميل الذكر وحسن الأحدوثة، وروي سمحاً والمعني واحد.

وقوله: عليكم بهدا السواد الأعظم الى قوله: رجلا.

أقول لمًّا شحذهم بالأوامر لمذكورة عين مقصدهم، وأشر بالسواد الأعظم إلى أهل الشام مجتمعين، وبالروق المطنّب إلى مضرب معاوية، وكن معاوية إذن في مضرب عليه قبّة عالية بأطناب عظيمة وحوله من أهل الشام مائة الف كانوا تعاهدوا أن لا ينفرجوا عنه حتى يقتلوا. وعين لهم وسط الرواق وأغراهم به بقوله: إنَّ الشيطان كامن في كسره. وأراد بالشيطان معاوية، وقيل عمرو بن العاص، وذلك أنّ الشيطان لمّا كان عبارة عن شخص يضل الناس عن سبيس الله، وكان معاوية في أصحابه كذلك عنده عنده عند لا جرم أطلق عليه لفظ الشيطان، وقد سبقت الاشارة الى معنى الشيطان، ويحتمل ان بريد الشيطان، ولمّا كانت محال الفساد هي مظنّة الشيطان، وكان المضرب قد ضرب على غير طاعة الله كان محلاً لمشيطان فلذلك استعار له لفظ الجلوس في كسره.

وقوله: وقد قدّم للوثبة يداً وأخّر للنكوص رجلا.

كناية عن تردد معاوية وانتظاره لأمرهم إن جبنوا وثب، وإن شجعوا

نكص وهرب، أو عن الشيطان على سبيل استعارة الوثبة والنكوص واليد والرجل، ويكون تقديم يده للوثبة كناية عن تزيينه لأصحاب معاوية الحرب والمعصية وتأخيره الرجل للنكوص كناية عن تهيئته للفرار إذا التقى الجمعان كما حكى الله سبحانه عنه ﴿فلما تراثت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ﴾(١) الآية.

فإن قلت: فما معنى نكوص الشيطان على رأي من فسره بالقوة الواهمة ونحوها.

قلت: لمَّ كانت وسوسته تعود إلى إلقائه إلى النفس صورة ما يحكم بحسنه لها فقط دون أمر خركما حكى الله تعالى عنه: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلاَّ أن دعوتكم ﴿(٢) الآية كان نكوصه يعود إلى إعراض الوهم عند عضّ الحرب ومشاهدة المكروه عن ذلك الحكم ورجوعه عنه، وهو معنى قوله: إنِّي بريء منكم إنِّي أرى ما لا ترون، وذلك أنَّ الوهم إذن يحكم بالهرب والاندفاع من المخوف بعد أن كان قد زين الدخول فيه فيكون إذن قوله إنِّي أخاف الله والله شديد العقاب موافقة لحكم العقل فيما كان يراه من طاعة الله بترك المعصية بالحرب. وكلّ ذلك من تمام إغراء أصحابه بأهل الشام وتنبيههم على أنَّ باعثهم في الحرب ليس إلاً الشيطان وأنه لا غرض له إلاً فتنتهم ثمّ الرجوع والإعراض عنهم.

الثالث عشر: أمرهم بقصد عدوّهم مؤكّداً له بتكريره: أي اصمدوا لهم صمداً إلى غاية أن يظهر لكم نور الحقّ بالنصر، واستعار لفظ العمود للحق الظاهر عن الصبح للمشاركة بينهما في الوضوح والجلاء فالصبح للحسّ، والحق للعقل، ولفظ التجلّي ترشيح الاستعارة كنّى به عن ظهوره ووضوحه، والمعنى: إلى ان يتضح لكم أنّ الحق معكم يظفركم بعدو كم وقهره. إذ الطالب لغير حقّه سريع الانفعال قريب الفرار في المقاومة.

<sup>.</sup>o+\_A(1)

<sup>(</sup>Y) 31 - FY.

وقوله: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ﴾ الآية.

تسكين لنفوسهم وبشارة بالمطلوب بالحرب، وهو العلو والقهر كما بشر الله تعالى به الصحابة في قتال لمشركين وتثبيت لهم على المضي في طاعته فإنَّ حزب الله هم الغلبون.

وقوله: ولن يتركم أعمالكم.

تذكير لهم بجزاء الله لهم أعمالهم في الآخرة، وبعث لهم بذلك على لزوم العمل له. وبالله التوفيق.

ع ٦ \_ ومن كلام له عليه السلام

في معنى الأنصار، قالوا: لما انتهت الى امير المؤمنين سينك أنباء السقيفة بعد وفاة رسول لله بمنت . قال سين : ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أمير، قال سين :

فه للَّ آحْتَجَحْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَصَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إلى مُحْسِنِهِمْ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ؟! قالوا: وَمَا فِي هذا من الحجَّة عَلَيْهِم؟ فقالَ عَلَيْهِ السَّلام: لَوْ كَانْتِ الإمَارَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الوَصِيَّةُ بِهِمْ!!

ثم قال عليه السلام: فَمَاذَا قَالَتْ قُرْيْشُ؟ فلوا: احتجت بأنها شجرة الرسول صَلَّى الله عليه وَآلِهِ فقال عَليه السلام: إحْتجُوا بِالشَّجَرَةِ، وَأَضَاعُوا التَّمَرَةِ.

أقول: الأنباء اللهي بلغت مسلا هي أخبار ما جرى بين الأنصار والمهاجرين من المشاجرة في أمر الإمامة وايقاعهم البيعة لأبي بكر، وخلاصة القصة أنه لما قبض رسول الله مسلل اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة: وهي صفّة كنوا يجتمعون بها فخطبهم سعد بن عبادة، ومدحهم في خطبته وأغراهم بطلب الإمامة. وقال: إنَّ لكم سابقة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إنَّ رسول الله مسلل في قومه بعض عشرة سنة يدعوهم إلى عبدة الرحمن فما آمن به من قومه إلَّ قليل، والله مكانوا يقدرون أن يمنعوه ولا

يدفعوا عنه ضيماً حتى أراد الله بكم خير الفضيلة، وساق إليكم الكرامة، ورزقكم الايمان به والإقرار بدينه. فكنتم أشدّ الناس على من تخلّف عنه منكم، وأثقله على عـدوّه من غيركم حتى استقاموا لأمره ودانت لأسيافكم العرب، وانجز الله لنبيَّكم الوعد وتوفَّاه وهو عنكم راض ِ. فشدُّوا أيديكم لهذا الامر، فأنتم أحقّ الناس به، فأجابوه جميعاً أن وفّقت وأصبت لم نعدو أن نولَّيك هذا الأمر. وأتى الخبر أبا بكر وعمر فجاءا مسرعين إلى السقيفة فتكلُّم أبو بكر فقال للأنصار: ألم تعلموا أنّا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماً؟ ونحن عشيرة رسول الله بمنت وأنتم أنصار الدين ووزراء رسول الله منت وإخواننا في كتاب الله، وأنتم المؤثرون على انفسهم وأحقّ الناس بالـرضاء بقضاء الله والتسليم لما ساق الله إلى اخوانكم، وأن لا يكون انتقاض هـذا الدين على ايديكم، وأنا 'دعوكم إلى بيعة أبي عبيدة أو عمر فكلاهما قد رضيت لهذا الامر. فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد من الناس أن يكون فوقك أنت صاحب الغار، وثباني اثنين، وأمرك رسول الله بملك بالصلة. فأنت أحقّ بهذا الأمر. فقالت الأنصار: نحن أنصار الدار والايمان لم يعبد الله علانية إلا عندنا وفي بلادنا، ولا عرف الايمان إلا من أسيافنا، ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدنا. فنحن أولى بهذا الأمر. فإن أبيتم فمنّا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: هيهات لا يجمع سيفان في غمد إنّ العرب لا ترضي أن تؤمُّركم وبينها من غيركم. فقال الحبب بن المنذر: نحن والله أحقّ بهذا الأمر إنَّه قد دان لهذا الأمر بأسيافنا من لم يكن يدين له وإن لم ترضوا اجليناكم عن بلادنا إنَّا جذيلها المحنَّك وعذيقها المرجّب إن شئتم لنعيدتُها جذعة. والله لا يردّعليُّ أحد ما أقول إلا خطمت أنفه بسيفي هذا. فقام بشر بن سعد الخزرجي وكان يحسد سعد بن عبادة أن يصل إليه هذا الأمر وكان سيدأ في الخزرج وقال: إنَّا لم نرد بجهادنا وإسلامنا إلَّا وجه ربَّنا لا غـرضاً من الـدنيا، وإنَّ محمداً رجل من قريش وقومه أحق بميراث أمره واتَّقوا الله ولا تشازعوهم معشر الأنصار. فقام أبو بكر فقال: هـذا عمر وأبو عبيدة بـايعوا أيّهمـا شئتم فقالا: لا يتولى هذا الأمر غيرك وأنت أحقّ به ابسط يدك فبسط يده فبايعاه

141

وبايعه بشر بن سعد وبايعته الأوس كلهم، وحمل سعد بن عبادة وهو مريض فأدخل منزله، وقيل: إنَّه بقي ممتنعاً من البيعة حتى مات بحوران في طريق الشام.

ولنسرجع إلى المتن فنقول: أما الخبر الذي رواه عليه عن رسول الله عليه حجة عليهم فهو صحيح أخرجه مسلم والبخاري في مسنديهما عن أنس قام أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار في مرض رسول الله عن أنس قام أبو بكون فقالا: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس رسول الله عن في في في المرسول في المرسول الله على السوسول في المنبر ولم يصعده بعد رسول الله على رأسه حاشية رد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبني وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فنمًّا وجه احتجاجه بهذا الخبر فهو في صورة شرطية متصلة يستثنى فيها نقيض تاليها. وتقريرها: لو كانت الإمامة حقا لهم لم كانت الوصية بهم لكنها بهم فليست الإمامة لهم. بيان الملازمة أنَّ العرف قاض بأن الوصية والشفاعة ونحوها إنما تكون إلى الرئيس في حقّ المرؤوس من غير عكس، وأما بطلان التالي للخبر المذكور.

وأما قوله: احتجوا بالشجرة و نضعوا الثمرة.

فأشار بالثمرة إمّا إلى نفسه وأهل بيته فإنهم ثمرة الغصن المورق المثمر لتلك الشجرة، ولم استعبر لفظ الشجره لقريش استعار لفظ الثمرة لنفسه. وقد عرفت فرعيّته عن رسول الله(ص) وكونه ثمرة. وإضاعتهم لها إهمالهم له من هذا الأمر، ويحتمل أن يريد بالثمرة التي أضاعوها سنة الله الموجبة في اعتقده استحقاقه لهذا الأمر وظاهر كونها ثمرة الرسول(ص) وإهمالهم لمها تركهم العمل به في حقه، وهو كلام في قوة احتجاج له على قريش بمثل ما احتجوا به على الأنصار، وتقديره: أنهم إن كانوا أولى من الأنصار كونهم شجرة رسول الله(ص) فنحن أولى لكوننا ثمرة، وللثمرة احتصاص بلثمر من وجهين.

أحدهما: القرب ومزيّته ظاهرة.

والثاني: إنّ الثمرة هي المطلوبة بالذات من الشجرة وغرسها فإن كانت الشجرة معتبرة فبالأولى لا الشجرة معتبرة فبالأولى اعتبار الثمرة، وإن لم يلتفت إلى الثمرة فبالأولى لا التفات إلى الشجرة. ويلزم من هذا الاحتجاج أحد أمرين: إما بقاء الأنصار على حجتهم لقيام هذه المعارضة، أو كونه من أحق بهذا الأمر وهو المطلوب. والله أعلم بالصواب.

### ٦٥ ـ ومن كلام له عليه السلام لما قلّد محمدابن ابي بكر مصر فملكت عليه فقتل

وَقَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ، وَلَوْ وَلَيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَا خَلَّى لَهُم الْعَرْصَةَ، وَلَا أَنْهَزَهُمُ الفُرْصَةَ، بِلَا ذَمَّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً، وَكَانَ لِي رَبِيباً.

أقول: كان سلام ولى محمد ابن أبي بكر مصر فلمًا اضطرب الأمر عليه بعد صفين وقوي أمر معاوية طمع في مصر. وقد كان عمرو بن العاص بايعه على أن يكون معه في قتال علي وتكون مصر له طعمة. فبعثه إليها بعد صفين في ستة آلاف فارس وقد كان فيها جمعة عظيمة ممن يطلب بدم عثمان، وكانوا يزعمون أنَّ محمداً قتله فانضافوا إلى عمرو، وكان معاوية كتب إلى وجوه أهل مصر أمًا إلى شبعته فبالترغيب، وأما الى أعدائه فبالترهيب، وكتب محمد ابن أبي بكر إلى علي بالقصة يستمدّه بالمال والرجال فكتب إليه يعده بذلك. فجعل محمد يدعو أهل مصر لقتال عمرو فانتدب معه منهم أربعة بذلك. فجعل محمد يدعو أهل مصر لقتال عمرو فانتدب معه منهم أربعة آلاف رجل فوجه منهم ألفين عند كنانة بن بشر لاستقبال عمرو، وبقي هو في ألفين فأبلى كنانة في ذلك اليوم بلاءً حسناً وقتل من عسكر عمرو خلقاً كثيرا، ولم يزل يقاتل حتى قتل هو ومن معه فلما قتل تفرق الناس عن محمد، وأقبل

عمرو يطلب محمداً فهرب منه مختفياً فالتجأ إلى خربة اختبى فيها فدخل عمرو فسطاطه، وخرج معاوية بن خديج الكندي وكان من أمراء جيش عمرو في طلب محمد فظفر به وقد كاد يموت عطشاً فقدمه فضرب عنقه ثم أخذ جثّته فحشاه في جوف حمار ميّت وأحرقه، وقد كان علي سند وجه لنصرته مع مالك بن كعب إلى مصر نحواً من الفي رجل فصار بهم خمس ليال وورد الخبر إلى علي سند بقتله وأخذ مصر. فخرج سند عليه جزعاً ظهر أثره في وجهه ثم قل: رحم الله محمداً كان غلاماً حدثاً، وقد كنت أردت. الفصل.

والنهر: النهوض لتناول الشيء. والفرصة: النهضة، وهي ما أمكنك من نفسك. وإنم أراد تولية هاشم لقوّته على هذا الأمر وكثرة تجاربه، وهاشم هذا ابن عتبة ابن أبي وقّاص لذي كسر رباعية رسول الله وسني يوم أحد وكلم شفته، وكان هاشم من شيعة علي والمخلصين في ولائه شهد معه حرب صفّين وأبلى فيها بلاءً حسناً واستشهد بين يديه بها.

وقوله: لما خلَّى لهم العرصة.

أي عرصة الحرب كما فرّ محمد، وظنّ أنه ينجو بفراره، ولو ثبت لثبت معه الناس وقتل كريماً.

وقوله: ولا أنهزهم الفرصة.

كنَّى بالفرصة عن مصر: أي ولم يمكنهم من تناولها كم تمكَّنوا مع

وقوله: بلا ذمّ لمحمد.

اي لست في مدحي له شم ذامًا لمحمد، ونبّه على براءته من استحقاق الذمّ بوجهين:

الأول: أنه كان لي حبيباً. وظاهر أنّه عبائد لا يحبّ إلا مرضياً لله ورسوله بريئاً من العيوب الفاضحة. وقد كان محمد (رضي الله عنه) من نساك قريش وعباده.

الثاني: أنه كان ربيباً له. وذلك مما يستلزم محبّته وعدم ذمّه فأما كونه

ربيباً فلأن أم محمد هي اسماء بنت عميس وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له عبد الله بن جعفر وقتل عنها يوم مؤتة فتزوّجها أبو بكر فأولدها محمداً ثم لمّامات عنها تزوجها علي بالله فكان محمد دبيبه ونشأ على ولائه منذ صباه، وكان علي ماله يحبّه ويكرمه ويقول: محمد ابني من ظهر أبي بكر. وبالله التوفيق.

#### 77 - ومن كلام له عليه السلام

كُمْ أَدارِيكُم كَما تُدارَى البِكَارُ العَمِدَةُ، وَالتَّيابُ المُتَداعِيَةُ! كُلَّما حِيصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهَتَّكَتْ مِنْ آخَرَ؟ أَكُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنْسِرِ أَهْلِ حِيصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهَتَّكَتْ مِنْ آخَرَ؟ أَكُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنْسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَعْلَقَ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُم بَابَهُ، وَآنْجَحَرَ آنْجِحَارَ الضَّبَةِ في جُحْرِهَا، وَالشَّامِ أَعْلَقَ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُم بَابَهُ، وَآنْجَحَرَ آنْجِحَارَ الضَّبَةِ في جُحْرِهَا، وَالشَّبُعِ في وِجَارِهَا؟! أَلدَّلِيلُ وَالله مَنْ نَصَرْتُمُوهُ! وَمَنْ رُهِي بِكُمْ فَقَدْ رُمِي بَافُوقَ نَاصِلٍ . وَإِنَّكُمْ ، والله ، لَكَثِيرُ في البَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، وَإِنِّي بِأَفْوقَ نَاصِلٍ . وَإِنَّكُمْ ، والله ، لَكثِيرُ في البَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، وَإِنِّي لِمُ المُعْرَفِقَ بَعْمُ الرَّايَاتِ ، وَإِنِّي لا أَرى إصلاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي! لَعَالِمُ بِمَا يُصْبِحُكُمْ وَلَكِنِي لا أَرى إصلاحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي! أَضْرَعَ الله خُدُودَكُمْ ، وَأَتْعَسَ جُدُودَكُمْ ، لا تَعْرِفُونَ الحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ البَاطِلَ ، وَلا تُعْرَفُونَ المَاطِلُ كَوْبُطُلُونَ البَاطِلُ كَوْبُطَالِكُمُ الحَقَّ .

أقول: البكار: جمع بكر وهو الفتى من الإبل. والعمدة: هي التي شدخ أسنمتها ثقل الحمل. والحوص: الخياطة. وتهتّكت: تخرّقت. وأطلّ: أشرق. والمنسر بكسر الميم وفتح السين، والعكس: القطعة من الجيش من المائة إلى المائتين. وقد سبق. وانجحر الضبّ: دخل جحره وهو في بيته. وبيت الضبع: وجاره. والأفوق الناصل: السهم لا فوق له ولا نصل. والباحة: ساحة الدار. والأود. لاعوجاج. وأضرع: أذلّ. وأتعس: أهلك.

وهذا الفصل يشتمل على توبيخ أصحابه لتقاعدهم عن النهوض معه إلى حرب أهل الشام، وذكر وجوه التوبيخ:

الأول: حاجتهم إلى المداراة الكثيرة. وليس ذلك من شيم الرجال

۱۹

ذوي العقول بل من شأن البهايم ومن لا عقل له، ونبههم في حاجتهم إلى المداراة بتشبيهين.

أحدهما: بالبكارة التي قد انهكها حملها. ووجه الشبه بينها وبينهم هو قلة صبرهم وشدة إشفاقهم وفر رهم من التكليف بالجهد واستغاثتهم كما يشتد جرجرة البكر العمد، وفراره من معاودة الحمل.

الثانبي: بالثياب المتداعية، وهي التي يتبع ما لم يتخرق منها ما انخرق في مثل حاله. ووجه الشبه ما ذكره، وهو قوله: كلما حيصت من جانب تهتّكت من آخر: أي كما أنَّ الثياب المتداعية كذلك. فكذلك أصحابه كلما أصلح حال بعضهم وجمعهم للحرب فسد بعض آخر عليه.

الثاني: شهادة حالهم عليهم بالجبن والخوف وهو قوله: كلما أطلّ. إلى قوله: وجارها، وكنّى بإغلاق كلّ منهم بابه عند سماعهم بقرب بعض جيوش الشام منهم عن فرارهم من القتال وكراهية سماعهم للحرب، وشبّههم في ذلك الخوف والفرار بالضبّة والضبع حين ترى الصائد أو أمراً تخفه. وإنّما خصّ الإناث لأنها أولى بالمخافة من الذكران.

الثالث: وصفهم بالذلة وقلة الانتفاع بهم. فنبه على وصف الذل بقوله: الذليل والله من نصرتموه. فإنه إنما يكون ذليلاً لكونهم كذلك، ويحتمل ن يشير بذلك إلى سوء آرائهم في التفرق والاختلاف، ثم بالغ في ذلك بحصر الذلّ لكلّ منتصر بهم فيمن نصروه، ونبّه على قلّة الانتفاع بهم بقوله: ومن رمى بكم فقد رمى بنفوق ناصل. استعار لهم من أوصاف السهم أرداها، وكنّى بذلك عن عدم فيدتهم ونكايتهم في العدو كما لا فائدة في الرمى بالسهم الموصوف.

الرابع: وصفهم بالكترة في المجامع و لأندية مع قلّتهم في الحرب وتحت الألوية. وذلك يعود الى الذم بالجبن ايضاً والعار به فإنَّ قلَّة الاجتماع في الحرب والتفرّق عنه من لوازم الخوف، وكما أنَّ مقابل هذا الوصف وهو الاجتماع والكثرة في الحرب مع القبَّة في غيره مدح كما قال أبو الطيّب: ثقال إذا لائوا خفاف إذا دعوا قليل إذا عدّوا كثير إذا شدّوا

فبالحريّ أن كان هذا الوصف ذمًّا كما قال عويف القوافي:

الستم أقل النياس عند لوائهم وأكثرهم عند الذبيحة والقدر وقوله: وإنّي لعالم إلى قوله: أودكم.

أراد أنّه لا يصلحهم إلا السياسة بالقتل ونحوه كما فعل الحجّاج حين ارسل المهلّب إلى الخوارج. روي أنّه نادى في الكوفة من تخلّف عن المهلّب بعد ثلاث فقد أحل دمه، وقتل جماعة فخرج الناس إلى المهلّب يهرعون، وكما يفعله كثير من الملوك. وقوله: ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي: أي لمّا لم يكن ليستحلّ من دماء أصحابه ما يستحلّ ملوك الدنب من رعيّنهم إذا أرادوا إثبات ملكهم ولو بفساد دينهم لا جرم لم يسر إصلاحهم بالقتل إذ كان إصلاحهم بذلك سبباً لفساد نفسه بلزوم آثامهم لها. ولما كان من الواجب في الحكمة أن يكون إصلاح الانسان للغير فرعاً على إصلاح نفسه أوّلاً لم يتصور من مثله على أن يفعل فعلاً يستلزم فساد نفسه وإن اشتمل على وجه من المصلحة.

فإن قلت: الجهاد بين يدي الامام العادل واجب وله أن يحملهم عليه. فلم لا يستجيز قتمهم؟

قلت: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنه ليس كل واجب يجب في تركه القتل كالحجّ.

الثاني: لعلّه سلك لو شرع في عقوبتهم بالقتل على ترك الجهاد معه لتفرّقوا عنه إلى خصمه أو سلّموه إليه واتّفقوا على قتله. وكلّ هذه مفاسد أعظم من تقعدهم عن دعوته لهم في بعض الأوقات.

وقوله: أضرع الله. إلى آخره.

دعا عليهم بالذلّ وهلاك الحظّ، ثم نبّههم على علّة استحقاقهم لدعائه وهي الجهل، ثم ما ينشأ عنه من ظلم أنفسهم، أمّا الجهل فعدم معرفتهم للحق كمعرفتهم الباطل، وأراد به ما يلزمهم من أوامر الله، وأراد بمعرفتهم الباطل معرفتهم بأحوال الدنيا وباطلها والاشتغال به عن أوامر الله، ويحتصل

أن يشير به إلى ما يعرض لبعضهم من الشبه الباطلة في قتال أهل القبلة في وجب لهم التوقف والتخاذل عن الحرب، ويكون مكاثرته بين معرفتهم للباطل والحق تبيهاً على قوّة جهلهم المركّب وهو أشدّ الجهل، وغايته توبيخهم بكونهم على قسمي الجهل. فالبسيط هو عدم معرفتهم للحق، والمركّب هو تصديقهم بالبطل. وأما الظلم فهو إبطالهم للحق وذلك إشارة إلى تعاميهم عن طاعة الله وتصاممهم عن سماع مناديه وإجابته، وعدم إبطالهم للباطل إشارة الى عدم انكارهم للمنكر من انفسهم وغيرهم. وبالله التوفيق.

#### ٧٧ ـ وقال عليه السلام

في سحرة اليوم الذي ضرب فيه

مَلَكُتْنِي عَيْنِي وَأَنَا جَالِسٌ، فَسَنْحَ لَيْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّذِ؟ فَقَالَ: وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَدْا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ الأَوْدِ وَاللَّذَدِ؟ فَقَالَ: (آدُعُ عَلَيْهِمْ) فَقُلْتُ: أَبْدَلَنِي الله بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وَأَبْدَلَهُمْ بِي شَرَّا لَهُمْ مِنِي.

قال الشريف: يعني بالأود الاعوجاج، وباللد الخصام وهذا من أفصح الكلام.

أقول: السحرة: السحر الأعلى، وأمَّا كيفيّة قتله سك فمذكور في التوريخ.

وقوله: مىكتنى عينى.

استعارة حسنة وتجوّز في التركيب أمّا الاستعارة فلفظ الملك للنوم، ووجه الاستعارة دخول الذئم في غلبة النوم وقهره ومنعه له أن يتصرّف في نفسه كما يمنع الملك العبد من التصرّف في أمره، وأمّا التجوّز ففي العين وفي الإسناد إليها. أمّا الأول فأطلق لفظ العين على النوم لما بينها من الملابسة في إطباق الجفون من عوارضها، وأمّا الثاني فإسناد الملك إلى النوم المتجوّز فيه بلفظ العين. والواو في قوله: وأنا. للحال.

وقوله: فسنح إلى آخره.

أراد بالسنح حضور صورة رسول الله بمنت في لوح خياله كما علمت وشكايته منهم. وجواب الرسول له يستلزم أمرين: أحدهما أنه الناه كان في غاية الكرب من تقصيرهم في إجابة ندائه ودعوته إلى الجهاد حتى انتهت الحال إلى قتمه. الثاني عدم رضا رسول الله بينت عنهم.

وقوله: أبدلهم بي شرّاً لهم مني.

لا يستلزم أنُّ فيه شرًّا كما قدَّمنا بيانه. وبالله التوفيق.

# ٦٨ - ومن خطبة له عليه السلام

في ذم أهل العراق

أمًّا بَعْدُ يَا أَهْلَ العِرَاقِ فَإِنَّم أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الحَامِل ! حَمَلَتْ فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ، وَمَاتَ قَيِّمُهَا، وَطَلَ تَأَيُّمُهَا، وَوَرِثَهَا أَبْعَدُهَا أَمَا وَالله مَ أَتَيْتُكُمُ آخْتِيَاراً. وَلِكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُم سَوْقًا، وَلَكِنِّي بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عَلِيٌّ يَكْذِبُ! قَاتَلَكُمُ الله، فَعَلَى مَن الكَذِبُ؟ أَعَلَى الله؟ فَأَنَا أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ! أَمْ عَلَى نبيِّهِ؟ فَأَنَا أُوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ، كَلَّا وَالله، وَلَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَلَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا. وَيْلُمُّهِ؟ كَيْلًا بِغَيْرِ ثَمَنِ! لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاءٌ (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ).

أقول: أملصت: أسقطت. والأيّم: التي لا بعل لها. واللهجة: اللسان والقول الفصيح.

وهذا الكلام صدر عنه بعد حرب صفين، وفيه مقصودان:

الأول: توبيخهم على تركهم للقتال بعد أن شارفوا النصر على أهل الشام، وتخاذلهم إلى التحكيم. وأبرز هذا المقصود في تشبيههم بالمرأة الحامل، وذكر لها أوصافاً خمسة، وهي وجود الشبه بينها وبينهم فالحمل يشبه استعدادهم وتعبيتهم للحرب، والاتمام يشبه مشارفتهم للظفر، والإملاص يشبه رجوعهم عز عدوهم بعد طمعهم في الظفر به وذلك رجوع غير طبيعي ولا معتاد للعقلاء كما أنَّ الإملاص أمر غير طبيعي للحامل ولا معتاد لها، ثمَّ موت القيّم بأمورها وهو زوجها وطول غربتها، وذلك يشبه عدم طاعتهم لـه الجاري مجرى موته عنهم وطول ضعفهم لذلك ودوام عجزهم وذلتهم بعد رجوعهم لتفرقهم إلى خوارج وغيرهم فإنّ موت قيّم المرأة مستلزم لضعفها ودوام عجزها وذلّتها، ثم كونها قد استحق ميراثها البعيد عنها لعدم ولدها وزوجها وذلك يشبه من حالهم أخذ عدوّهم الدي هو أبعد الناس عنهم مالهم من البلاد، واستحقاقه ذلك بسبب تقصيرهم عن مقاومته. وبهذه الوجوه من الشبه أشبهوا المرأة المدكورة وتمّ توبيخهم من هذه الجهة، ثم أخبرهم على التضجّر من حاله معهم بأنه لم يأتهم إيشاراً للمقام بينهم ولكن سوقاً قدرياً اضطره الى ذلك. وصدق إذ لم يكن خروجه من المدينة التي هي دار الهجرة ومفارقة منزل رسول الله بيست وقبره إلى الكوفة إلا لقتال أهل البصرة، وحاجته إلى الاستنصار بأهل الكوفة عليهم إذ لم يكن جيش الحجاز وافياً بمقاتلتهم ثم اتصلت تلك الفتنة بفتنة أهل الشام فدامت حاجته الى المقام بينهم، وروي ولا جئت اليكم شوقاً (بالشين المعجمة).

والمقصود الثاني: توبيخهم على ما بلغه من تكذيبهم له، ومقابلته لهم على ذلك برد احكام أوهامهم الفسدة في حقّه، وذمّهم بجهلهم وقصور أفهامهم عما يفيده من الحكمة: وهو قوله: ولقد بلغني أنّكم تقولون. يكذب صورة دعواهم المقولة وقد كان جماعة من منافقي أصحابه إذا أخبر عن أمور ستكون، أو كانت ثمّ أخبر عنها وأسند ذلك إلى رسول الله بيني يتحادثون فيما بينهم بتكذيبه فيبلغه ذلك كإخباره عن قصة الخوارج وما يكون منهم، فيما بينهم بتكذيبه فيبلغه ذلك كإخباره عن قصة الخوارج وما يكون منهم، وعى ذي الثدية، وأنه سيقاتل الماكثين والقاسطين والمارقين ونحو ذلك من الأمور الغريبة التي تستنكرها طباع العوام ولا يعقل أسرارها إلا العالمون بل كنوا يكذبونه بمحضره. وروي أنه لما قال: لو كسرت لي الوسادة لحكمت بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في برّ أو بحر أو سهل أو جبل ولا سماء ولا أرض إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أيّ شيء أنزلت. قال رجل من تحت المنبر: يالله وللدعوى الكاذبة. وكذلك لمًا قال: سلوني قبل أن تفقدوني أما المنبر: يالله وللدعوى الكاذبة. وكذلك لمًا قال: سلوني قبل أن تفقدوني أما والله لتشغرن الفتنة الغماء برجلها وبطأ في خطامها يا لها فتنة شبّت نارها بالحطب الجزل مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها داعية ويلها بدجلة أو

حولها ذاك إذا استدار الفلك وقلتم مات أو هلك بأي وادٍ سلك, فقال قوم من تحت منبره: لله أبوه ما أفصحه كاذباً. وكأنها إشارة إلى واقعة التتار. وقابل دعواهم بأمرين:

أحدهما: الدعاء عليهم بقتال الله لهم، وقد علمت أنَّ قتاله يعود إلى مقته وإبعادهم عن رحمته.

الثاني: الحجّة وتقريرها: أنَّ الذي أخبركم به من هذه الأُمور إنَّما هو عن الله وعن رسوله وشني فلو كذبت فيه لكذبت إمَّا على الله وهو باطل لأنِّي أوَّل من آمن به وأوَّل مؤمن به لا يكون أوَّل مكذّب له، أو على نبيّه وهو باطل لأنّي أوَّل من صدَّقه واتّبع ملته.

وقوله: كلاً والله.

رد لصدق دعواهم بعد الحجّة كأنه قال: فإذن دعواكم علي الكذب فيما أخبركم به باطلة.

وقوله: ولكنُّها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلها.

يريد به بيان منشأ دعواهم الفاسدة لتكذيبه، وذلك كون ما يقوله ويخبر به من الأمور المستقبلة ونحوها طوراً وراء عقولهم الضعيفة التي هي بمنزلة أوهام ساير الحيوان وليسوا لفهم أسرارها بأهل. وأشار باللهجة إلى تلك الأقوال وأسرارها وبغيبتهم عنها إلى غيبة عقولهم عن إدراكها ومعرفة إمكانها في حق مثله أو إلى غيبتهم عنها عند إلقاء الرسول بينت قوانينها الكلّية إليه وتعليمه لأبو بها وتفصيل ما فصَّل منها له. وظاهر أنَّه لمَّا كانت عقول أولئك وأمثالهم مقهورة تحت سلطان أوهامهم وكان الوهم مكذباً ومنكراً لمثل هذه الأحكام لا جرم لم تنتهض عقولهم لتصديقه عليها ولم تجوز اطّلاعه عليها بل تابعت أوهامهم في الحكم بتكذيبه. وحاله في ذلك مختصرة من حال رسول الله بينت من منافقي قومه.

وقوله: ويل أُمّه.

فالويل في الأصل دعاء بالشرّ، أو خبرٌ به. وإضافته إلى الأُمَّ دعاء عليها أن تصاب بأولادها، وقبل: إنَّها تستعمل للرحمة، وقبل تستعمل للتعجّب

واستعظام الأمر.

وقوله: كيلًا بغير ثمن.

إشارة الى ما يفيضه عليهم من الأخلاق الكريمة والحكم البالغة التي لا يريد بها جزاء ولا ثمناً ثم لا يفقهونها ولا يهذّبون بها أنفسهم لكون نفوسهم غير مستعدة لقبولها فليس لها إذن من تلك لأنفس وعاء يقبلها. واستعار لفظ الكيل وكنّى به عن كثرة ما يلقيه إليهم منها وهو مصدر استغنى به عن ذكر فعله. فعلى هذا يحتمل أن يكون ويل أمّه دعاء بالشرّ على من لم يفقه مقاله ولم يقتبس الحكمة منه، والضمير لإنسان ذلك الوقت وإن لم يجر له ذكر سابق مفرد يعود إليه لكنّه موجود في كل شخص منهم وكأنه قال: ويل لأمّهم، ويحتمل أن يكون ترحماً لهم فإن الجاهل مرحوم، ويحتمل أن يكون تعجباً من قوّة جهلهم أو من كثرة كيله للحكم عليهم مع إعراضهم عنها.

وقوله: ولتعلمن نبأه بعد حين.

اقتباس لهذه الآية المفصحة عن مقصوده: أي ولتعلمن نبأ جهلكم وإعراضكم عمًا أمركم به و'لقاه إليكم من الحكم والآراء الصالحة، وينكشف لهم ثمرة ذلك بعد حين. وأشار بالحين إمًا إلى مدّة الحياة الدنيا، وثمرة أفعالهم إذن لندامة والحسرة على ما فرَّطوا في جنب الله حيث لا ينفع إلا الأعمال الصلحة وذلك حين تزول عنهم غواشي بدانهم وتطرح نفوسهم جلابيبها بالموت، وإمًا إلى مدّة حياته هو: أي ستعلمون عاقبة فعلكم هذا بعد مفارقتي لكم، والعاقبة إذن ابتلاؤهم بمن بعده من بني أميّة وغيرهم بالقتل والذل والصغار، وبالله العصمة والتوفيق.

#### 79 \_ ومن خطبة له عليه السلام

علَّم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه و أله

اللَّهُمُّ ذَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ، وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَتِ، وَجَابِلَ القُلُوبِ عَلَى فَطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا: إِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَواتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا: إِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَواتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ: الخَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَالفَاتِح لِمَا آنْغَلَقَ، وَالْمُعْلِنِ آلْحَقَّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ: الخَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَالفَاتِح لِمَا آنْغَلَقَ، وَالْمُعْلِنِ آلْحَقَّ

بِالحَقِّ، وَالدَّافِع جَيْشَاتِ الأَبَاطِيلِ، وَالدَّامِغِ صَوْلاَتِ الأَضَالِيلِ، كَمَا حُمَّلَ فَاضْطَلَعَ قَائِماً بِأَمْرِكَ، مُسْتُوفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ، غَيْر نَاكِل عَنْ قُدُم، وَلا وَاهٍ فِي عَزْم وَاعِياً لِوَحْيِكَ، حَافِظاً عَلَى عَهْدِكَ، مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى عَزْم وَاعِياً لِوَحْيِك، حَافِظاً عَلَى عَهْدِكَ، مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ القَابِس، وَأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْخَابِطِ، وَهُدِينَ بِهِ القُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ، وَأَقَامَ مُوضِحَاتِ الأَعْلَام، وَنَيْراتِ الأَحْكَام، فَهُو أَمِينُكَ المَامُونُ، الفِتَلْنِ، وَأَقَامَ مُوضِحَاتِ الأَعْلَام، وَنَيْراتِ الأَحْكَام، فَهُو أَمِينُكَ المَامُونُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ المَمْخُرُون، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَبَعِيثُكَ بِالْحَقِّ، وَرَسُولُكَ إلى الخَيْرِ مِنْ اللَّهُمَّ آفْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلِّك، وَآحْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الخَيْرِ مِنْ المَعْلَقِ، اللَّهُمَّ آفْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلِّك، وَآحْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ آغل عَلَى بِنَاءِ البَانِينَ بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ، وَأَثْمِمْ لَهُ فَصْلِكَ، اللَّهُمَّ أَعْلَ عَلَى بِنَاءِ السَّهَادَةِ، وَمَرْضِيَّ المَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ، وَخُطَةٍ فَصْل، أَلَهُمَ آجُمعْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ فِي بَرْدِ العَيْشِ وَقَرادِ النَّعْمَةِ، وَمُنْ الشَّهَواتِ، وَأُهْ وَاءِ اللَّذَاتِ، وَرَخَاءِ الدَّعَةِ، وَمُنْتَهَى الطَّمَانِينَةِ، وَتُحْفِ المَرْبُونَ الطَّمَانِينَةِ، وَتُحْفِ الكَرَامَةِ، وَمُنْتَهَى الطَّمَانِينَةِ، وَتُحْفِ الكَرَامَةِ.

أقول: المدحوّات: المبسوطات. والمسموكات: المرفوعات ودعمها: حفظها بالدعامة. جبل: خلق. والفطرات: جمع فطرة وهي الخلقة. والدمغ: كسر عظم الدماغ، وجيشات: جمع جيشة من جاشت القدر إذا ارتفع غليانها، واضطلع بالأمر: قوي على حمله والقيام به من الضلاعة وهي القوة. والاستيفز: الاستعجال. والنكول: الرجوع. والقدم: التقدّم. والوهى: الضعف. ووعى الأمر: فقهه، والقبس: شعلة النار، وأورى: زكى واشتعل.

وقد اشتملت هذه الخطبة على ثلاثة فصول:

الاول: في صفات المدعوّ وتمجيده وهو الله سبحانه.

الثاني: في صفات المدعو له وهو النبي سنريم

الثالث: في صفات أنواع المدعوّبه. وذلك هو الترتيب الطبيعي. فبدأ ممجّداً لله تعالى باعتبارات ثلاثة:

أحدهما: كونه داحي المدحوّات: أي باسط الأرضين السبع وظاهر كونها مدحوّات فإنَّ كل طبقة منها إذا اعتبرت كانت مبسوطة فأما صدق البسط على جملة الأرض مع أنَّها كرة وشهادة قوله: والأرض بعد ذلك دحيها. بذلك، وقوله: والأرض مددناها. فهو باعتبار طبقاتها. وقد يصدق عليها البسط باعتبار سطحها البارز من الماء الذي يتصرّف عليه الحيوان فإنَّه في الأوهام سطح مبسوط وإن كان عند الاعتبار العقليّ محدّباً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا﴾ ﴿والله جعل لكم الأرض بساطاً﴾

الثاني: داعم المسموكات: أي حافظ لسماوات أن تقع على الأرض. فإن قلت: قد قال في الخطبة الأولى: بلا عمد تدعمها ثمّ جعلها هنا مدعومة فما وجه الجمع؟

قلت: لم ينف هناك إلا كونها مدعومة بعمد وهذا لا ينافي كونها مدعومة بغير العمد، وقد بينا هناك أنَّ الدعامة التي تقوم بها السماوات قدرته تعلى.

الثالث: كونه جابل لقلوب على فطراتها شقية وسعيدها: أي خالق النفوس على ما خلقها عيه من التهيّؤ والاستعداد لسلوك سبيلي الخير والشر والشر واستحقاق الشقاوة والسعادة بحسب القضاء الإلهي كما قل تعالى: ﴿ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها﴾(١) وقوله: ﴿وهديناه النجدين﴾ أي ألهمناه معرفة سلوك طريقي الخير والشرّ. وأهل العرفان كثيرا ما يعبرون عن النفس بالقلب. وشقيّها. بدل من القلوب: أي خالق شقيّ القلوب وسعيدها على فطراتها المكتوبة في اللوح المحفوظ فمن أخذت العناية الإلهية بزمام عقله على وفق ما كتب له فأعدته لفبول الهداية لسلوك سبيل الله فهو السعيد، ومن لحقته حبايل القضاء الإلهي فحرطته إلى مهوي لهلكة فذلك هو الشقيّ البعيد. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فمنهم شقيّ وسعيد﴾(٢) الآية. وقوله: واجعل شرائف صلواتك

<sup>(1) 19-4.</sup> 

<sup>.1.4 . 11 (1)</sup> 

ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك. بعض مطلوباته من هذا الدعاء. وشرايف صلواته ما عظم من رحمته وكمال جوده على النفوس المستعدّة لها، ونوامي بركاته ما زاد منها.

الفصل الشاني: ذكر للنبي ملية أحد وعشرين وصفاً على جهات استحقاق الرحمة من الله وزيادة البركة المدعوّ بها.

الأول: كونه عبداً لله وظاهر كون العبودية جهة لاستحقاق الرحمة.

الثاني: كونه رسولًا له، والرسالة نوع خاص من الاستعباد توجب مىزيد الرحمة والشفقة.

الثالث: كونه خاتماً لما سبق من أنوار الوحي والرسالة بنوره وما جاء من الدين الحقّ. وظاهر كون ذلك جهة استعداد منه لقبول الرحمة ودرجات الكمال.

الرابع: كونه فاتحاً لما انغلق من سبيل الله قبله وطريق جنّته وحضرة قدسه بندراس الشرايع ففتح والمنسلة تلك السبيل بشرعه وكيفيّة هدايته للخلق فيها.

الخامس: كونه قد أظهر الحقّ بالحقّ. والأول هو الدين وما يدعو اليه، والثاني فيه أقوال: فقيل: هو المعجزات إذ بسببها تمكّن من إظهار الدين، وقيل: الحرب والخصومة بقال فلان حاقّ فلاناً فحقّه: أي خاصمه فغلبه، وقيل: هو البيان: أي أظهر الدين بالبيان الواضح. وأقول: الأشبه أنّه أراد: أظهر الحق بعضه ببعض. وكلّ جزئيّ من الحقّ حقّ، وذلك أنّ الدين لم يظهر دفعة وإنما بني الإسلام على خمس ثمّ كثرت فروعه وهو بالأصل يظهر الفرع، وظاهر كون إظهاره للحق جهة لاستحقاقه الرحمة.

السادس: كونه دافعاً لجيشات الأماطيل: أي لثوران فتن المشركين وانبعاثهم لإطفاء أنوار الله، أو لفتنتهم السابقة التي كانت معتادة من الغارات وحروب بعضهم لبعض فإذ كل ذلك أمور باطلة على غير قانون عدلي من الله، وذلك الدفع من جهات قبول الرحمة.

السابع: كونه دامغاً لصولات الأضاليل، وهو قريب من السادس، واستعار لفظ الدّفع لهلاك الضلال بالكية ببركة مقدمه (ص)، ووجه الاستعارة كون الدفع مهمكاً للإنسان فأشبه ما أهلك الباطل ومحاه من أفعال لرسول (ص). والضلال هذا الانحراف عن طريق الله اللازم عن الجهل بها، واستعار لفظ وصف الصولات له ملاحضة لشبه المنحرفين عن سبيل الله الم الفساد في قوة انحرافهم وشدة فسادهم بالفحل الصائل.

الثامن: كونه حمل الرسالة فقام بما كلّف به وقوي عليه ، وقائماً . نصب على الحال ، وكذلك المنصوبات بعده وهي مستوفزاً ، وغير ناكل، وكذلك محل لا واهٍ ، وواعياً ، وحافظاً ، وماضياً . وفي قوله : كما حمّل . لطف : أي صل عليه صلاة مناسة مشابهة لتحميلك له الرسالة وقيامه بأمره لأن الجزاء من الحكيم العدل يكون مناسباً للفعل المجزى ولأجل كونها جهة استحقاق طب ما يناسبها .

الَّتَاسِعُ : كُونُهُ عَجَّلًا في رَضًّا الله بامتثال أوامره .

العاشر : كونه غير ناكل ما يتقدم فيه من طاعة الله .

الحادي عشر : كونه ماضي العزم في القيام بأمر لله غير وان فيه .

الثاني عشر : كونه واعياً لوحيه ، ضابطاً ، قوى النفس على قبوله .

الثالث عشر : كونه حافظاً لعهده المأخوذ عليه من تبليغ الرسالة وأداء

الأمانة ، وقد سبق بيان معنى العهد في الخطبة الأولى .

الرابع عشر: كونه ماضياً على إنفاذ أمره في العالم وجذب الخلق إلى سلوك سبيله.

الخامس عشر: ما انتهى إليه من الغاية باجتهاده في إرضاء الله ، وهو كونه أورى قبس القابس: أي اشتعل أنوار الدين وقدح زناد الأفكار حتى أظهر أنوار العلوم منها للمقتبسين ، واستعار لفظ القبس لنور العلم والحكمة ، ولفظ الوري لإظهار الرسول لتلك الأنوار في طريق الله ، وقد سبق وجه الاستعارة .

Y . Y

السادس عشر: كونه أضاء الطريق للخابط. فالطريق هي طريق الجنة والحضرة الإلهية، وإضاءته لها بإظهار تلك الأنوار وبيانها بتعليم كيفية سلوكها والإرشاد إليها، والخابط هو الجاهل الذي قصدت الحكمة الإلهية إرشاده حيث كان يخبط في ظلمات الجهل.

السابع عشر: كونه قد هديت به القلوب إلى موضحات الأعلام: أي الأدلة الواضحة على الحق . ونيرات الأحكام هي المطالب الحقة الواضحة اللازمة من تلك الأدلة بعدما كانت القلوب فيه من خوضات الفتن والآثام اللازمة عما اجترحته من السيئات . وذلك أمر ظاهر .

الثامن عشر : كونه أمين الله : أي على وحيه ورسالته ، والمأمون تأكيد لأمانته . وقد عرفت معنى الأمانة .

التاسع عشر: كونه خازن علمه المخزون: أي علومه اللدنيّة الغيبيّة التي لا يتأهل لحملها كل البشر المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلّا من ارتضى من رسول ﴾(١).

العشرون : كونه شهيداً يوم الدين كقوله تعالى : ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾(٢) أي شاهداً يـوم القيامـة على أمته بما علم منهم من حير وشر .

فإن قلت : ما حقيقة هذه الشهادة وما فائدتها مع أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة ؟

قلت: أما حقيقتها فتعود إلى اطلاعه ويضي على أفعال أمنه ، وبيان ذلك أنك علمت فيما سلف أن للنفوس القدسية الاطلاع على الأمور الغائبة والانتقاش بها مع كونه في جلابيب في أبدانها فكيف بها إذا قارقت هذا العالم

<sup>.1.</sup>V-11(1)

<sup>.</sup> YO - E (Y)

والجسم المظلم فإنها إذن تكون مطلعة على جميع أفعال أممها، ومشاهدة لها من خير أو شر.

وأما فائدتها فقد علمت أن أكثر أحكام الناس وهمية ، والوهم منكر للإله على الوجه الذي هو إله فبالحرى أن ينكر كونه عالماً بجزئيات أفعال عياده ودقائق خطرات أوهمهم ، وظاهر أن ذلك الإنكار يستتبع عدم المبالاة بفعل القبيح ، والانهماك في الأمور الباطلة التي نهى الله تعالى عنها فإذا ذكر لهم أن عليهم شهداء ورقباء وكتاباً لما يفعلون مع صدق كل ذلك بأحسن تأويل كان ذلك مما يعين العقل على كسر النفس الأمارة بالسوء، وقهر الأوهام الكاذبة ، ويردع النفس عن متابعة الهوى ثمَّ لا بد لكل رسول من أمناء على دينه وحفظة له هم شهداء أيصاً على من بعده إلى قيام الساعة ، وإذا كان معنى الشهادة يعود إلى اطلاع الشاهد على م في ذمّة المشهود عليه وعلمه بحقيقته وفائدتها حفظ ما في ذمّة لمشهود عليه وتخوفه إن جحده أو لم يـوصله إلى مستحقه أن يشهـد عليه الشـاهد فيفضحـه وينتزع منـه على أقبـح وجمه ، وكان هذا المعنى ولفائدة قائمين في شهادة الأنبياء سنهم إذ بها تتحفظ أوامر الله وتكليف التي هي حقوقه الواجبة ، ويحصل الخوف للمقصرين فيها بذكر شهادة الرسل عليهم بالتقصير فيفتضحوا في محفل القيامة ويستوفى منهم جزاء ما كلَّفوا به فقصروا فيه بالعقباب الأليم لا جرم ظهر معنى كونهم شهداء الله على خلقه .

الحادي والعشرون: كونه مبعوث بالحق ، وهو الدين لثابت الباقي نفعه وثمرته في الآخرة ، ثم أعاد ذكر كونه رسول الله إلى خلقه . وإنما كرره لأنه الأصل في باقي الأوصاف ، وظاهر أنَّ كل هذه الأوصاف جهات استحقاق الرحمة والبركه و فضة الصلوات الإلهية على نفسه القدسية .

الفصل الثالث: في تفصيل المطلوب من هذا الدعاء وهو قوله: اللهم افسح. إلى آخره، وطلب أموراً:

أحدها: أن يفسح له مفسحاً في ظله: أي مكاناً متسعاً في حضرة

قدسه وظل وجوده ، ولفظ الظل مستعار للجود ، ووجه المشابهة راحة المستظل بالظل من حرّ الشمس فأشبهها راحة الملتجىء إلى جود الله المستظل به من حرارة جهنم وسعير عذابه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ في ظل ممدود ﴾ .

الشاني : أن يجزيه مضاعفات الخير من فضله : أي يضاعف له الكمالات من نعمه ، وقد علمت أن مراتب استحقاق نعم الله غير متناهية .

الثالث: أن يعلي على بناء البانين بناءه ، ويحتمل أن يريد ببنائه ما شيده من الدين فيكون أعلاه المطلوب هو إنصم دينه وإظهاره بعده على الأديان كلها ، ويحتمل أن يريد به ما شيده من الملكات الخيرية واستحقه من مراتب الجنة وقصورها .

الرابع: أن يكرم لديه منزلته وهو إنزاله المنزل المبارك الموعود، وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً.

الخامس : أن يتم له نوره وهو إما النور الذي بعث به وإتمام انتشاره في قلوب العالمين ، وإما النور الذي في جوهر ذاته . وتمامه زيادة كماله .

السادس: أن يجزيه عن بعثته قبول شهادته ورضا مقالته ، ومقبول مفعول آخر . وذا منطق . نصب على الحال . وقبول شهادته . كناية عن تمام الرضى عنه إذ من كان مقبول الشهادة مرضي القول فلا بد وأن يكون بريئاً من جهات الرذائل المسخطة ، أو كناية عن كون معتقداته ومشاهداته من أعمال أمته وغيرها بريئة عن كدر الأغاليط وشوائب الأوهام ، وكذلك رضا أقواله في شفاعته وغيرها. وكونه ذا منطق عدل : أي لا جور فيه عن الحق ، وخطة فصل : أي مميزة للحق فصلة له من الباطل ، وكل هذه الاعتبارات وإن اختلفت مفهوماتها ترجع إلى مطلوب واحد وهو طلب زيادة كمالاته مسئ وقربه من الله تعالى ، وقوله : اللهم اجمع . إلى آخر . سأل الله أن يجمع بينه وبين الرسول في أمور :

أحدها: برد العيش. والعرب تقول: عيش بارد إذا كان لا كلفة فيه

#### من كلام له (ع) لمرواذبن الحكم بالبصرة

من حرب وخصومة . وهو في الأخرة يعود إلى ثمرات الجنة البريئة من كـدر الأتعاب .

الثاني: قرار النعمة: أي مستقرها وهو الجنة وحضرة رب العالمين . الثالث: منى الشهوات ، وهو ما تتمناه النفس من المشتهيات وتهواه من اللذات بنعيم الأبد .

الرابع: رخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة: أي اتساع سكون النفس بلذة مفارقة الحق والأنس بالملأ لأعلى وأمنها من مزعجات الدنيا وراحتها من معافاة آفاتها.

المخامس: تحف الكرامة . وهي ثمرات الجنة وقطوفه الدانية وسائر ما أعده لتحف أوليائه الأبرار مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

# ٧٠ ومن كلام له (عليه السلام) قَالَهُ لِمَرْ وَانَ بْنِ ٱلْحَكَم ِ بِالْبَصْرَةِ

قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيراً ، يوم الجمل ، فاستشفع الحسن والحسين المناه أمير المؤمنين عليه السلام فكلماه فيه ، فخلى سبيله ، فقال الهذاك له : يبايعك يا أمير المؤمنين ؟ فقال الناه :

أَوَ لَمْ يُبَايِعْنِي قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ ؟! لاَ حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ! إِنَّهَ كَفُّ يَهُودِيَّةً ! لَوْ بَايَعْنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسَبْتِهِ . أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ ٱلْكَلْبِ أَنْفَهُ . وَهُوَ الْهُودِيَّةُ ! لَوْ بَايَعْنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسَبْتِهِ . أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ ٱلْكَلْبِ أَنْفَهُ . وَهُوَ الْهُودِيَّةُ ! لَوْ بَايَعْنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسَبْتِهِ . أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ ٱلْكَلْبِ أَنْفَهُ . وَهُو اللهِ اللهُ وَمِنْ وُلْدِهِ يَوْمًا أَحْمَرَ .

أقول: السبة: الإست. والإمرة بالكسر: الولاية. وكبش القوم: رئيسهم.

ولما امتنع من بيعة مروان نبّه على سبب امتناعه من ذلك وهو أنه منظنة

الغدر وذلك قوله: إنها كفّ يهودية. إذ من شأن اليهود الخبث والمكر والغدر، ثم فسر تلك الكناية بقوله: لو بايعني بيده لغدر بسبته، وذكر السبّة إهانة له لأن الغدر من أقبح الرذائل فنسبته إلى السبّة أولى النسب. والعرب تسلك مثل ذلك في كلامها. قال المتوكل يوماً لأبي العيناء: إلى متى تمدح الناس وتذمهم. فقال: ما أحسنوا وأساؤوا، ثم قال: يا أمير المؤمنين: إن لله تعالى رضى فمدح فقال: ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ وسخط فذم فقال ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ والزنيم ولد الزنا. ثم ذكر مما سيكون من أمر مروان ثلاثة أمور:

أحدها: أنه سيصير أميراً للمسلمين ونبه على قصر مدة إمارته بتشبيهها بلعقة الكلب أنفه ، ووجه الشبه هو القصر ، وكانت مدة إمرته أربعة أشهر وعشرا ، وروي ستّة أشهر ، وإنما خصه بلعقة الكلب لأنه في معرض الذم ، والبحث في أما كهو في قوله: أما أنه سيظهر عبيكم .

الثاني: أنه سيكون أباً للأكبش الأربعة. وكان له أربعة ذكور لصلبه وهم عبد الملك وولي الخلافة ، وعبد العزيز وولي مصر ، وبشر وولي العراق ، ومحمد وولي الجزيرة ، ويحتمل أن يريد بالأربعة أولاد عبد الملك وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام كلهم ولوا الخلافة ولم يلها أربعة إخوة إلا هم .

الثالث: ما يصدر منه ومن ذريته من الفساد في الأرض ، وما يلقى الناس منهم من الفتل وانتهاك الحرمة . وكنى عن قتلهم للناس وشدائد ما يلقون منهم بالموت الأحمر . ومن لسان العرب وصف الأمر الشديد بالأحمر ، ولعله لكون الحمرة وصف الدم كنى به عن القتل ، وروي يوما أحمر . وهو كناية عن مدة أمرهم ووصف بالحمرة كناية عن شدته . وفساد بني أمية ودمارهم للإسلام وأهله مشهور ، وفي كتب التواريخ مسطور .

## ٧١ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

## لَمَّا عَزَمُوا عَلَى بَيْعَةِ عُثْمَانَ

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي ، وَوَاللَّهِ لأُسَلِّمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاسَا لأَجْرِ ذَٰلِكَ أَمُورُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاسَا لأَجْرِ ذَٰلِكَ وَفَضْلِهِ ، وَزُهْدا فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَذِبْرِجِهِ .

تُ أَقُولٌ : الزَّخُرف : الزينة ، ويقال : الذَّهب ، والزبرج : النقش والزينة بالحلية أيضاً .

وقوله : لقد علمتم ُني أحق بها .

يشير إلى ما عموه من وجه ستحقاقه للخلافة وهو استجماعه للفضائل الداخلية والخارجية ، والضمير في بها للخلافة وهو إمّا أن يعود إلى ذكرها في فصل تقدم متصلاً بهذ الفصل أو لشهرتها ، وكون الحديث فيها قرينة معيّنة لها كم قال قبل : لقد تقمّصها .

وقوله : والله لأسلَّمنَّ ما سلمت أُمور المسلمين .

أي لأتركن المنافسة في هذا الأمر مهما سلمت أمور المسلمين من الفتنة . وفيه إشارة إلى أنَّ غرضه علنه من المنافسة في هذا الأمر هو صلاح حال لمسلمين واستقامة أمورهم وسلامتهم عن الفتن ، وقد كان لهم بمن سلف من الخلفاء قبله استقامة أمر وإن كانت لا تبلغ عنده كمال استقامتها لو ولي هو هذا الأمر فلذلك أقسم ليسلمن ذلك الأمر ولا ينازع فيه إذ لو نازع فيه لشرت الفتنة بين المسلمين و نشقت عصا الإسلام وذلك ضد مطلوب الشارع ، وإنما يتعين عليه النزاع والقتال عند خوف الفتنة وقيامها .

فإن قلت : السؤال من وجهين :

الأول: ما وجه منافسته في هذا الأمر مع أنه منصب يتعلّق بأمور الدنيا وصلاحها مع ما اشتهر منه سنك من الزهد فيها والإعراض عنها وذمّها ورفضها ؟

الثاني : كيف سلّم هاهنا خوف الفتنة ، ولم يسلّم لمعاوية ولـطلحـة والزبير مع قيام الفتنة في حربهم .

وعن الثاني : أنّ الفرق بين الخلفاء الثلاثة وبين معاوية في إقامة حدود الله والعمل بمقتضى أوامره ونواهيه ظاهر .

وقوله : لوم يكن فيها جور إلَّا عليَّ خاصَّة .

تظلّم ممّن عدل بها عنه ، ونسبة لهم إلى الجور دون من استحقّها في أنظارهم . فأوصلوها إليه من سائر الخلفاء . وخاصّة نصب على الحال .

وقوله : إليها التماساً لأجر ذلك . إلى آخره .

التمسأ مفعول له والعامل لاسلمن : أي ألتمس ثواب الله وفضله بتسليمي وصبري وكذلك قوله : وزهداً . مفعول له ، وفيه إيماء إلى أن مقصود غيره من طلب هذا الأمر والمنافسة فيه ليس إلا الدنيا وزخرفها . وبالله التوفيق .

## ٧٧ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

لَمَّا بَلَغَهُ آتَّهَامُ بَنِي أُمَيَّةً لَهُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي دَمِ عُثْمَانَ

أُو لَمْ يَنْهُ أُمَيَّةً عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي ؟ أَوَ مَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهْمَتِي ؟ وَلَمَا وَعَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي . أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِينَ ، وَخَصِيمُ الْمُرْتَابِينَ ، وَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ الْأَمْنَالُ ، وَبِمَا فِي الصَّدُورِ تُجَازَى الْعَبَادُ . وَبِمَا فِي الصَّدُورِ تُجَازَى الْعِبَادُ .

أقول: قرفني بكذا: أي اتهمني به ونسبه إليّ. ووزع: كفّ. وحجيجهم: محاجهم. والخصيم: المخاصم.

وقوله : أو لم ينه . إلى أو ما وزع .

استفهام من عدم انتهائهم عن نسبته إلى دم عثمان مع علمهم بحاله وقوته في الدين وعصمته عن دم حرام فضلًا عن مثل دم عثمان استفهاماً على سبيل الإنكار عليهم والتعجب منهم ، ونسبة لهم إلى الجهل لجهلهم بمناسبة حاله وسابقته في الإسلام لبراءته عما قرفوه به .

وقوله : ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني ؟.

تعذير لنفسه في عدم ردعه لهم عن الغيبة وأمثالها: أي إذا كان وعظ الله لهم مع كونه أبلغ من كلامي لا يردعهم فكلامي بطريق الأولى وزواجر كتاب الله كقوله: ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ﴾(١) الآية . وقوله : ﴿ والله والله ونحوه المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾(١) ونحوه من القرآن كثير ، وأراد بلسانه وعظه مجازاً ، إطلاقاً لاسم السبب على المسبب .

وقوله : أنا ححيج المارقين .

أي الخوارج أو كل من خرج عن دين الله ، وخصيم المرتابين : أي الشاكين في نسبة هذا الأمر إلي ، وقيل : المنافقين الشاكين في صحة الدين .

وقوله : وعلى كتاب الله تعرض الأمثل . إلى آخره .

إشارة إلى الحجة التي يحتج بها . ويخاصمهم، وتقريرها : أن تعلّق هذا المنكر به إما من جهة أقوله ، أو أفعاله، أو اعتقاداته وإرادته ، والثلاثة

<sup>(1) 13-71.</sup> 

<sup>. 0</sup>A \_ 44 (T)

باطلة فتعلّق هذا المنكر به ونسبته إليه باطلة . بيان الحصر أن هذه الجهات هي جهات صدور المنكر عن الإنسان . بيان بطلان الأول والثاني أنه إن كان قد حصل في أقواله وأفعاله ما يشبه الأمر بالقتل أو فعله فأوقع في نفوس الجهال شبهة القتل نحو ما روي منه لما سئل عن قتل عثمان : الله قتله وأنا معه ، وكتخلّفه في داره يوم قتل عن الخروج . فينبغي أن يعرض ذلك على كتاب الله تعالى فإنه عليه تعرض الأمثال والأشباه فإن دلّ على كون شيء من ذلك قتلاً فليحكم به وإلا فلا . ولن يدلّ أبداً . فليس لهم أن يحكموا بالقتل من جهة قول أو فعل ، وأما بطلان الثالث فلأن علم ما في القلوب إلى الله وهو الجازي بما فيها من خير أو شر ، وليسوا مطّلعين على ما هناك حتى يحكموا بالقتل يحكموا بالقتل من جهتها فإذن حكمهم بتعلق هذا المنكر به باطل . وبالله التوفيق .

## ٧٧ - ومن خطبة له (عليه السلام)

رَحِمَ اللّهُ امْرَأَ سَمِعَ حُكْماً فَوَعَى ، وَدُعِيَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا ، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا ، رَافَبَ رَبّهُ ، وَخَافَ ذَنْبَهُ ، قَدَّمَ خَالِصا ، وَعَمِلَ صَالِحا . إِكْتَسَبَ مَذْخُورا ، وَآجْتَنَبَ مَحْذُورا ، رَمَى غَرَضا ، وَأَحْرَزَ عِوضا ، كَابَرَ هَوَاهُ . وَكَتَسَبَ مَذْخُورا ، وَآجْتَنَبَ مَحْدُورا ، رَمَى غَرَضا ، وَأَحْرَزَ عِوضا ، كَابَرَ هَوَاهُ . وَكَذَّبَ مُنَاهُ ، جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ ، وَالتَّقْوَى عُدَّةً وَفَاتِهِ ، رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَاءَ ، وَلَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ ، إِغْتَنَمَ الْمَهَلَ ، وَبَادَرَ الْأَجَلَ ، وَتَرَوَّدَ مِنَ الْعَمْلِ . وَلَا اللّهُ مَلْ . وَتَرَوَّدُ مِنَ الْعَمْلِ .

أقول: الحجزة: معقد الإزار. والمراقبة: المحافظة. والغراء: البيضاء.

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على استنزاله السي الرحمة لعبد استجمع ما ذكر من الأمور ، وهي عشرون وصفاً :

الأول: يسمع الحكم فيعيه ؛ والحكم الحكمة ، ودعاؤه لسامعها وواعيها يستلزم أمره بتعلّمها وتعليمها ، وهي أعمّ من العلمية والعملية .

ووعاها : أي فهمها كما ألقيت إليه .

الثاني: كونه إذا دعي إلى رشاد دنا من الداعي إليه وأجاب دعءه . والرشاد يعود إلى ما يهديه ويرشده إلى طريق معاشه ومعاده من العلوم والأعمال التي وردت بها الشريعة .

الثالث: أن يأخذ بحجزة هاد فينجو به: أي يكون في سلوكه لسبيل الله مقتدياً بأستاذ مرشد عالم لتحصل به نجته ، واستعار لفظ الحجزة لأثر لأستاذ وسنته . ووجه المشابهة كون ذهن المقتدي لازماً لسنة شيخه في مضائق طريق الله وظلماتها لينجو به كما ينزم السالك لطريق مظلم لم يسلكه قبل بحجزة آخر قد سلك تلك الطريق وصار دليلاً فيها ليهتدي به، وينجو من التيه في ظلماته . وبين أهل السلوك خلاف أنه هل يضطر المريد إلى الشيخ في سلوكه ؟ أم لا . وأكثرهم يرى وجوبه . ويفهم من كلامه ماللك وجوب ذلك وبمثل شهدته يتبجّح الموجبون له إذ كان لسان العارفين ومنتهى طبقاتهم . وظاهر أن طريق المريد مع الشيخ أقرب إلى الهداية ، وبدونه أطول وأقرب إلى الضلال عنها . فلذلك قال مالله : فنجا : أي أن النجاة معلقة به ، وقد ذكرنا ما احتج به الفريقان في كتاب مصباح العارفين .

الرابع: أن يراقب ربه.

واعدم أن المراقبة إحدى ثمرات الإيمان وهي رتبة عظيمة من رتب السالكين قال رسول الله سنيت : اعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك قال تعدلى : ﴿ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ (١) وقال : ﴿ إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ (٢) قال الإمام الغزالي : وحقيقتها أنه حالة للنفس بثمرها نوع من المعرفة ، وتثمر أعمالاً في الجوارح والقلب :

أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به ، وأما العلم المثمر

TT- 1T (1)

 $A = \mathcal{E}(Y)$ 

لها فهو العلم بأن الله تعالى مطّلع على الضمائر والسرائر قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر القلوب مكشوف له كظاهر البشرة للخلق. بل هو أشد فهذه المعرفة إذا استولت على القلب ولم يبق فيها شبهة فلا بد أن تجذبه إلى مراعاة الرقيب. والموقنون بهذه المعرفة فمنهم الصديقون ومراقبتهم التعظيم والإجلال واستغراق القلب بملاحظة ذلك الجلال والانكسار تحت الهيبة والعظمة بحيث لا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلاً. وهي مراقبة مقصورة على القلب.

أما الجوارح فإنها تتعطّل عن التلفت إلى المباحات فضلاً عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعة كانت كالمستعمل لها فلا تصلح لغيرها ولا تحتج إلى تدبير في ضبطها على سنن السداد، ومن نال هذه الرتبة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصرهم ولا يسمع أقوالهم. ومثل هذا بمن يحضر في خدمة ملك عظيم فإن بعضهم قد لا يحس بما يجري في حضرة الملك من استغراقه بهيبته، وبمن يشغله أمر مهم يفكر فيه.

وروي : أن يحيى بن زكريا مل<sup>نك</sup> مرّ بامرأة فدفعها على وجهها . فقيـل له : لم فعلت ؟ فقال : ما ظننتها إلاّ جداراً .

الشانية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب بعض اطلاع الله تعالى على قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. بل بقيت قلوبهم على الاعتدال متسعة للتلفّت إلى الأقدوال والأعمال إلا أنها مع مدارستها للعمل لا تخلو عن المراقبة. وقد غلب الحياء من الله على قلوبهم فلا يقدمون ولا يحجمون إلا عن تثبت فيمتنعون عن كل أمر فاضح في القيامة إذ يرون الله تعالى مشاهداً لأعمالهم في الدنيا كما يرونه في القيامة. ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته ولحظاته وجميع اختياراته ويرصد كل خاطر يسنح له فإن كان إلهياً يعجل مقتضاه وإن كان شيطانياً بادر إلى قمعه واستحيا من ربه ولام نفسه على اتباع هواه فيه ، وإن شك فيه توقف إلى أن يظهر له بنور الله سبحانه من أي جانب هو كما قال مانتين شك فيه توقف إلى أن يظهر له بنور الله سبحانه من أي جانب هو كما قال مانتين :

الهوى شريك العمى . ومن التوفيق التوقف عند الحيرة ولا يهمل شيئاً من أعماله وخواطره وإن قل ليسلم من مناقشة الحساب . فقد قال الرسول المناه : الرجل ليسأل عن كحل عينيه وعن فتلة الطين بإصبعه وعن لمسه ثوب أخيه .

الخامس: أن يخاف ذنبه . واعلم أن الخوف ليس مما هو ذنب. بل من المعاقب على الذنب لكن لما كان الذنب سبباً موجباً لسخط المعاقب وعقابه نسب الخوف إليه . وقد سبق منا بيان حقيقتي الخوف والرجاء .

السادس: أن يقدم خالصاً بأن تكون أحواله كلها خالصة لله من قول أو عمل ، وخاطره بريئة عن الالتفات إلى غيره فيها . وقد سبق معنى الإخلاص في الخطبة الأولى .

السابع: أن يعمل صالحً . وصلاح لعمل الإتيان به كما أمر بـ ه وهو نوع مم تقدمه .

الشامن : أن يكتسب مذخوراً . وهو أمر بسائىر ما مُمرت الشريعة باكتسابه . ونبّه على وجوب السعي فيه بأنه يبقى ذخراً ليوم الفاقة إليه .

التاسع: أن يجتنب محذوراً. وهو أمر باجتناب ما نهت الشريعة عنه ، ونبّه على وجوب اجتنابه بكونه محذوراً يستلزم العقب في الآخرة .

العاشر: أن يرمي غرضاً: أي يحذف أعراض الدنيا عن درجة الاعتبار، وهو إشارة إلى الزهد والتخلي عن موانع الرحمة.

الحادي عشر: أن يحرز عوضاً: أي يذخر في جوهر نفسه ملكات الخير ويوجه سرّه إلى مطالعة أنوار كبرياء الله ويحرز ما يفاض عليه من الحسنات ويثبتها بتكريرها. فنعم العوض من متاع الدنيا وأعراضها الفانية.

الثاني عشر: أن يكابر هواه: أي يطوع نفسه الأمارة بالسوء بالأعمال الدينية ويراقبها في كل خاطر يلقيه إلى نفسه ويقابلها بكسره وقمعه.

النالث عشر: أن يكذب مناه: أي يقابل ما يلفته إليه الشيطان من الأماني ويعده به بالتكذيب والقمع له بتجويز عدم نيلها . ويحسم مادّه ذلك بالمراقبة فإن الوساوس الشيطانية يتبع بعضها بعضاً ، ومن إشاراته سنن إلى ذلك : إيّاكم والمنى فإنها بضائع النوكى: أي الحمقى .

الرابع عشر: أن يجعل الصبر مطية نجاته. والصبر هو مقاومة النفس لئلا تنقاد إلى قبائح اللذات. ولما علمت أن الانقياد في مسلكها إلى اللذات القبيحة هو سبب الهلاك في الآخرة علمت أن مقاومتها ودفعها عنها هو سبب النجاة هناك، وقد استعار لفظ المطية للصبر، ووجه المشابهة كون لزومه سبباً للنجاة كما أن ركوب المطية والهرب عليها سبب النجاة من العدو.

المخامس عشر: أن يجعل التقوى عدة وفاته. ولماكانت التقوى قد يراد بها الزهد، وقديراد بها الخوف من الله المستلزم للزهد كما علمت وكانت العدة هو ما استعد به الإنسان للقاء الحوادث، وكان الموت أعظم حادث يسبق إلى الإنسان من أحوال الأخرة كانت التقوى عدة للموت. إذ كان المتقي مشغول السر بعظمة الله وهيبته عن كل حالة تلحقه فلا يكون للموت عنده كثير وقع ولا عظيم كرب، وقد يراد بالتقوى مطلق الإيمان، وبالوفاة ما بعدها مجازاً، وظاهر كون الإيمان عدة واقية من عذاب الله.

السادس عشر: أن يرتكب الطريقة الغراء. وهـو أن يسلك إلى الله تعالى الطريقة الواضحة المستقيمة وهي سريعة.

السابع عشر: وأن يلزم المحجة البيضاء . والفرق بين هذا الأمر والذي قبله أن الأول أمر بركوب الطريقة الغراء .

والثاني: أمر بلزومها وعدم مفارقتها وأنها وإن كانت واضحة إلّا أنها طويلة كثيرة المخاوف وسالكها أبداً محارب للشيطان وهو في معرض أن يستزلّه عنها. الثامن عشر: أن يغتنم المهل: أي أيام مهلته وهي حياته الدنيا واغتنامه العمل فيها قبل يوم الحساب.

التاسع عشر: أن يبادر الأجل: أي يسابقه إلى العمل قبل أن يسبقه فيقتطعه عنه .

العشرون: أن يتزود من العمل. وهو الأمر بما يتبادر إليه من اتخاذ العمل زاداً. وقد سبق وجه استعارة الزادله. وقد راعى النه في كل مرتبتين من هذا الكلام السجع المتوازي، وجعل الصدر ثلاثاً والآخر ثلاثاً، وعطف كل قرينة على مشاركتها في الحرف الأخير منه، وحذف حرف العطف من الباقي ليتميّز ما يتناسب منها عن غيره. وكل ذلك بلاغة.

# ٧٤ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَيُفَوِّقُونَنِي تُرَاثَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلِهِ تَفْوِيقًا ، لَأَنْهُضَنَّهُمْ نَفْضَ ٱللَّحَامِ ٱلْوِذَامَ ٱلتَّرِبَةَ .

ويروى « التُّرَابُ ٱلوَذَمَةَ » . وهو على القلب .

قال الشريف: وقوله عليه السلام: « لَيُفَوِّقُونَنِي » أي يعطونني من المال قليلاً كفواق الناقة: وهو الحلبة الواحدة من لبنها. وَالوِدَامُ: جمع وذمة وهي الحزَّة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض.

أقول: استعار لفظ التفويق لعطيّتهم له المال قليلاً، ووجه المشابهة هو قلة ما يعطونه منه مع كونه في دفعات كما يعطى الفصيل ضرع أمّه لتدر، ثم يدفع عنها لتحلب، ثم يعاد إليها لتدر. وتراث محمد إشارة إلى الفيء الحاصل ببركة محمد بينية وهو التراث اللغوي المكتسب عن الميت بوجه ما، ثم أقسم إن بقي لبني أمية ليحرمنهم التقدم في الأمور، واستعار لفظ النفض لإبعادهم عن ذلك، وشبّه نفضه لهم بنفض القصّاب القطعة من الكبد، أو الكرش من التراب إذا أصابته. وهذه الرواية هو الحق.

والثانية: سهو من الناقلين. وقد ورد عنه هذا الكلام بزيادة ونقصان في رواية أخرى وذلك أن سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفة من قبل عثمان بعث إليه بصلة فقال: والله لا يزال غلام من عثمان بني أمية يبعث إلينا ما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة، والله لئن بقيت لأنفضنها نفض القصاب الوذام التربة.

### ٧٥ ومن كلمات كان يدعو بها

أَللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ ، أَللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي ، وَلَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي ، أَللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي ، أَللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ آلأَلْحَاظِ ، وَشَهَوَاتِ آلأَلْفَاتِ ، وَهَفَوَاتِ آللِّسَانِ .

أقول: الوأي: الوعد. والرمزات: جمع رمزة وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة. والسقط من الشيء: رديئه. والهفوة: الزلة.

وقد سأل الله سبحانه في جميع هذا الفصل المغفرة . ومغفرة الله للعبد تعود إلى ستره عليه أن يقع في مهاوي الهلكة في الآخرة أو يكشف مقابحه لأهل الدنيا فيها وكل ذلك يعود إلى توفيقه لأسباب السعادة وجذبه بها عن متابعة الشيطان في المعاصي قبل صدورها منه أو قبل صيرورتها ملكات في جوهر نفسه والمطلوب غفره أمور :

الأول: ما الله أعلم به منه مما هو عند الله معصية وسيئة في حقه وهو لا يعلمها فيفعلها، ثم طلب تكرار مغفرة الله لما يعاوده ويتكرر منه كذلك. وإذا تصورت معنى المغفرة تصورت كيف تكرارها.

الثاني: ما وعد نفسه أن يفعله لله ثمَّ لم يوف به . وما هاهنا مصدرية . ولا شك أن مطل النفس بفعل الخير وعدم الوفاء بمه إنما يكون عن خاطر شيطاني يجب أن يستغفر الله له وبسأل ستره ببعث الدواعي الجاذبة عن متابعة الشيطان المحرك له .

الشالث: شوب النفس ما يتقرب به من الأعمال إلى الله بالرياء والسمعة ، ومخالفة نيّة القربة إليه بقصد غيره لها . ولا شك أن ذلك شرك خفي جاذب عن الترقي في درجات العلى ، ويحتاج إلى تدارك الله بالمغفرة والجذب عنه قبل تمكنه من النفس .

الرابع: الإشارة باللحظ. وهو الإيماء الخارج عن الحدود الشريفة كما يفعل عند التنبيه على شحص ليعاب أو ليضحك منه أو يظلم. وكل تلك عن خواطر شيطانية ينبغي أن يسأل الله تعلى رفع أسبابها وستر النفس عن التدنس بها.

الخامس: سقطات الألفاظ والرديء من القول. هو ما تجاوز حدود الله وخرج بها الإنسان عن مستقيم صراطه .

السادس: شهوات القلوب. فمن روى بالشين المعجمة فالمراد جذب القوة الشهوية للنفس: أي مشتهياتها، ومن روى بالسين فسهوات القلب خواطره التي لا يشعر بتفصيلها إذا خالفت أوامر الله وقد تستتبع حركة بعض الجوارح إلى فعل خارج عن حدود الله أيضاً وذلك وإن كان لا يوجب أثراً في النفس ولا يؤخذ به إلا أنه ربم يقوى بقوة أسبابه وكثرتها فيقطع العبد عن سلوك سبيل الله كما في حق المنهمكين في لذات الدنيا المتجردين لها فإن أحدهم ربما رام أن يصلي الفرض فيصلي الصلاة الواحدة مرتين أو مراراً ولا يستثبت عدد ركعاتها وسجداتها، وغفر مثل ذلك بجذب العبد عن الأسباب الموجه له.

السابع: هفوات اللسان: أي الزلل الحاصل من قبله. ومادته أيضاً خاطر شيطاني. وغفره بتوفيقه لمقاومة هواه.

واعلم أن الشيعة لما أوجبوا عصمته النه عن المعاصي حملوا طلبه لمغفرة هذه الأمور على وجهين:

أحدهما: وهو الأدق أن طلبه لغفرانها إنم هو على تقدير وقوعها منه فكأنه قال: اللهم إن صدر عني شيء من هذه الأمور فاغفره لي ، وقد علمت

أنه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزئيها فلا يلزم من صدق كلامه صدور شيء منها حتى يحتاج إلى المغفرة .

الثاني: أنهم حملوا ذلك على تأديب الناس وتعليمهم كيفية الاستغفار من الذنوب أو على التواضع والاعتراف بالعبودية وأن البشر في مظنة التقصير والإساءة . وأما من لم يوجب عصمته فالأمر معه ظاهر . وبالله التوفيق .

## ٧٦ - ومن كلام له (عليه السلام)

قَالَهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ، لَمَّا عَزَمَ عَلَى الْمَسِيرِ إِلَى الْخَوَارِجِ ، قَقَالَ لَهُ : « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ فِي هٰذَا الْوَقْتِ خَشِيتُ أَنْ لَا تَظْفَرَ بِمُرَادِكَ مِنْ طَرِيقِ عِلْمِ النُّجُومِ »

## فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

أَتَزْعُمُ أَنَكَ تَهْدِي إِلَى آلسَّاعَةِ آلَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ آلسُوءُ ؟ وَتُخَوِّفُ مِنَ آلسَّاعَةِ آلَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ آلضَّرُ ؟ . فَمَنْ صَدَّقَ بِهٰذَا ، وَتُخَوِّفُ مِنَ آلْسُعُنَى عَنِ آلْإِعَانَةِ بِآللَّهِ فِي نَيْلِ آلْمَحْبُوبِ ، وَدَفْعِ فَقَدْ كَذَّبَ آلْقُرْآنَ ، وَآسْتَغْنَى عَنِ آلْإِعَانَةِ بِآللَّهِ فِي نَيْلِ آلْمَحْبُوبِ ، وَدَفْعِ الْمَكْرُوهِ ، وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيَكَ آلْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ ، لأَنَّكَ آلْمَكْرُوهِ ، وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيَكَ آلْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ ، لأَنَّكَ \_ بِزَعْمِكَ أَنْتَ \_ هَدَيْتَهُ إِلَى آلسَّاعَةِ آلَّتِي نَالَ فِيهَا آلنَّقْعُ وَأَمِنَ آلضَّرً .

## ( ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ عَلَى آلنَّاسِ فَقَالَ ) :

أَيُّهَا آلنَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَتَعَلَّمَ آلنُّجُومِ ، إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرُّ أَوْ بَحِرٍ ، فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى آلْكَهَانِةِ ، وَآلْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ ، وَآلْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ ، وَآلسَّاحِرُ كَالسَّاحِرِ ، وَآلْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ ، وَآلْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ ، وَآلْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ ، وَآلْكَافِرُ فِي آلنَّارِ . سِيرُوا عَلَى آسْمِ آللَّهِ .

أقول: حاق به: أحاط. ويوليه كذا: يعطيه إيّاه ويجعله أولى به. وروي أن المشير عليه بـذلك كـان عفيف بن قيس أخاً لأشعث بن قيس وكان يتعاطى علم النجوم. واعلم أن الذي يلوح من سر نهي الحكمة النبوية عن تعلم النجوم أمران:

أحدهما: اشتغال متعلّمها بها، واعتماد كثير من الخلق السامعين لأحكامها فيما يرجون ويخافون عليه فيما يسنده إلى الكواكب والأوقات، والإشتغال بالفزع إليه وإلى ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله والغفلة عن الرجوع إليه فيما يهم من الأحوال. وقد علمت أن ذلك يضاد مطلوب الشارع إذ كان غرضه ليس إلا دوم التفات الخلق إلى الله وتـذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه.

الشاني: أن الأحكام النجومية إخبارات عن أمور ستكون وهي تشبه الإطلاع على الأمور الغيبية. وأكثر الخلق من العوام والنساء والصبيان لا يتميّزون بينها وبين علم الغيب والإخبار به. فكان تعلم تلك الأحكام والحكم بها سبباً لضلال كثير من الخنق موهناً لاعتقاداتهم في المعجزات إذ الإخبار عن الكائنات منها، وكذلك في عظمة بارئهم، ويسلكهم في عموم صدق قوله تعالى: ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو (١٠).

وقوله: ﴿ إِن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴿ (٢) فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنه يصيب كذا في وقت كذا فقد ادعى أن نفسه تعلم ما تكسب غداً وبأي أرض تموت . وذلك عين التكذيب للقرآن ، وكأن هذين الوجهين هما المقتضيان لتحريم الكهائة والسحر والعزائم ونحوها ، وأما مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأحكام فبيانها أن أهل النظر أما متكلّمون فإما معتزلة أو أشعرية .

<sup>. 7-09 .</sup> TV-70(1)

<sup>.</sup> TE - T1 (T)

أما المعتزلة فاعتمادهم في تكذيب المنجم على أحد أمرين:

أحدهما: أن الشريعة كذبته . وعندهم أن كل حكم شرعي فيشتمل على وجه عملي وإن لم يعلم عين ذلك الوجه .

والثاني: مناقشته في ضبطه لأسباب ما أُخبر عنه من كون أو فساد .

أما الأشعرية فهم وإن قالوا: إنه لا مؤثر له إلا الله وزعم بعضهمأنهم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكب إلا أنه لا مانع على مذهبهم أن يجعل الله تعالى اتصال نجم بنجم أو حركته علامة على كون كاين أو فساده وذلك مما لا يبطل على منجم قاعدة . فيرجعون أيضاً إلى بيان عدم إحاطته بأسباب كون ما أخبر عنه . ومناقشته في ذلك .

وأما الحكماء فاعلم أنه قد ثبت في أصولهم أن كل كائن فاسد في هذا العالم فلا بد له من أسباب أربعة : فاعلي ، ومادي ، وصوري ، وغائي : أما السبب الفاعلي القريب فلحركات السماوية والذي هو أسبق منها فالمحرك لها إلى أن ينتهي إلى الجود الإلهي المعطي لكل قابل ما يستحقه ، وأما سببه المادي فهو القابل لصورته وتنتهي القوابل إلى القابل الأول وهو مادة العناصر المشتركة بينها، وأما الصوري فصورته التي تقبلها مادته ، وأما الغائي فهي التي لأجلها وجد . أم الحركات السماوية فإن من الكائنات ما يحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك ، ومنها ما يحتاج إلى جملة من أدواره واتصلاته . وأما القوابل للكائنات فقد تقرر عندهم أيضاً أن قبولها لكل كاين معين مشروط باستعداد معين له وذلك الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه وهكذا قبل كل صورة صورة معدة لحصول الصورة بعدها. وكل صورة منها أيضاً تستند إلى الاتصالات والحركات الفلكية ، ولكل استعداد معين زمان معين وحركة معينة واتصال معين يخصه لا يفي بدركها القوة البشرية .

إذا عرفت ذلك فنقول: الأحكام النجومية إما أن تكون جزئية وإما كلية . أما الجزئية فأن يحكم مثلًا بأن هذا الإنسان يكون من حالة كذا وكذا ، وظاهر أن مثل هذا الحكم لا سبيل إلى معرفته إذ العلم به إنما هو من جهة

۲۲.

أسبابه. أما الفاعلية فأن يعلم أن الدورة المعينة والاتصال المعين سبب لملك هذا الرجل البلد المعين مثلًا وأنه لا سبب فاعلي لذلك إلا هو .

والأول: باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصال أو هو مع غيره. أقصى ما في الباب أن يقال: إنما كانت هذه الدورة وهذا الاتصال سبباً لهذا الكائن لأنها كانت سبباً لمثله في الوقت الفلاني لكن هذا أيضاً باطل لأن كونها سبباً للكائن السابق لا يجب أن يكون لكونه مطلق دورة واتصال. بل لعله أن يكون لخصوصية كونه تلك المعينة التي لا تعود بعينها فيما بعد، وحينئذ لا يمكن لاستدلال بحصولها على كون هذا الكائن لأن المؤثرات المختلفة لا يجب تشابه آثارها.

والثاني: أيضاً باطل لأن العقل يجزم بأنه لا اطلع له على أنه لا يقتضي لذلك الكائن من الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعين. كيف وقد ثبت أن من الكائنات ما يفتقر إلى أكثر من اتصال واحد ودورة واحدة أو أقل ، وأما القابلية فأن يعلم أن المادة قد استعدت لقبول مثل هذا الكائن واستجمعت جميع شرائط قبوله الزمانية والمكانية والسماوية والأرضية . وظاهر أن الإحاطة بذلك مما لا تفي به القوة البشرية ، وأما الصورية والغائية فأن يعلم ما يقتضيه استعداد مادة ذلك المعين وقبولها من الصورة وما يستلزمه من لشكل والمقدار ، وأن يعلم ما غاية وجوده وما أعدته العناية له ، وظاهر أن الإحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان .

وأما أحكامهم الكلية فكأن يقال كلما حصلت الدورة الفلانية كان كذا . والمنجم إنما يحكم بذلك الحكم من جزئيات من الدورت تشابهت آثارها فظنها متكررة ولذلك يعدلون إذا حقق القول عليهم إلى دعوى التجربة ، وقد علمت أن التجربة تعود إلى تكرر مشاهدات يضبطها الحس . والعقل يحصل منها حكماً كلياً كحكمه بأن كل نر محرقة فإنه لما أمكن لعقل استبتات الإحراق بواسطة الحس أمكنه الجزم الكلى بذلك .

فأما التشكلات الفلكية والاتصالات الكوكبية المقتضية لكون ما يكون

فليس شيء منها يعود بعينه كما علمت وإن جاز أن يكون تشكلات وعودات متقاربة الأحوال ومتشابهة إلا أنه لا يمكن الإنسان ضبطها ولا الاطلاع على مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت ، وذلك أن حساب المنجم مبني على قسمة الزمان بلشهور والأيام والساعات والدرج والدقائق وأجزائها ، وتقسيم الحركة بإزائها ورفعهم بينها نسبة عددية وكل هذه أمور غير حقيقة وإنما تؤخذ على سبيل التقريب . أقصى ما في الباب أن التفاوت فيها لا يظهر في المدد المتباعدة ، ومع ظهور التفاوت في المدد المتباعدة ، ومع ظهور التفاوت في الأسباب كيف يمكن دعوى النجربة وحصول العلم الكبي الثابت الذي لا ينغير باستمرار أثرها على وتيرة واحدة .

ثم لو سلّمنا أنه لا يظهر تفاوت أصلاً إلّا أن العلم يعود مثل الدورة لا يقتضي بمجرده العلم بعود، مثل الأثر السابق لتوقف العلم بدلك على عود أمثل الباقية للأثر السابق من الاستعداد وسائر أسبابه العلوية والسفليّة، وعلى ضبطها فإن العلم التجربي إنما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها وتكررها، وكل ذلك مما لا سبيل للقوة البشرية إلى ضبطه فكيف يمكن دعوى التجربة. إذا عرفت ذلك فنقول:

قوله : أتزعم إلى قوله : الضر .

استثبات لما في العادة أن يدعيه الأحكاميون كم ادّعاه المنجم المشير بعدم المسير في ذلك الوقت .

وقوله: فمن صدقك [صدق خ] بهذا إلى قوله: الضرر.

إلزامات له على ما يعتقده عن نفرتها عن قبول أحكام المنجم والاعتقاد

فيه

أ**وله**ا : أن من صدقه فقد كذب القرآن ، ووجه التكذيب ما ذكرناه .

الثاني : كون مصدقه يستغني عن الاستعانة بالله في نيل محبـوبه ورفـع مكروهه : أي يفـزع إليه في كـل أمر يهم بـه ويجعله عمدة لـه فيعرض عن

was a series with the

الفزع إلى الله كما سبق .

الثالث: أنه ينبغي للعامل أن يوليه الحمد دون ربه. وعلل هذا الإلزام بقياس ضمير من الشكل الأول. صورته: تزعم أنك تهدي إلى ساعة النفع والضرر، وكل من زعم ذلك فقد أهل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه دون الله. فينتج أنه قد أهل تفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه دون الله. والكبرى من المخيلات، وقد يستعملها الخطيب للتنفير عن بعض الأمور التى يقصد النهي عنها.

وقوله: أيها الناس. إلى قوله: برّ أو بحر.

تحذير عن تعلّمها لما ذكرناه ، واستثنى من ذلك تعلّمها للاهتداء بها في السفر .

واعلم أن لذي ذكرناه ليس إلا بيان أن الأصول التي ينبىء عليها الأحكاميون وما يخبرون به في المستقبل أصول غير موثوق بها فلا يجوز الاعتماد عليها في تلك الأحكام والحزم بها . وهذا لا ينافي كون تلك القواعد ممهدة بالتقريب كقسمة الزمان وحركة الفلك مالسنة والشهر واليوم مأخوذاً عنها حسب يبنى عليه مصالح دينية كمعرفة أوقات العبادات كالصوم والحج ونحوهما أو دنيوية كآجال المداينات وسائر المعاملات وكمعرفة الفصول الأربعة ليعمل في كل منها مد يليق به من الحراثة والسفر وأسباب المعاش . وكذلك معرفة قوانين تقريبية من أوضاع الكواكب وحركاتها يهتدي بقصدها وعلى سمتها المسافرون في بر أو بحر . فإن ذلك القدر منها غير محرم . بل لعله من الأمور المستحبة لخلو المصالح المذكورة فيه عن وجوه المفاسد التي تشتمل عليها الأحكام كما سبق . ولذلك امتن الله سبحانه على عباده بخلق الكواكب في قوله ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾(٢) وقوله : ﴿ لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾(٢).

<sup>. 4</sup>V - 7 (1)

<sup>.</sup>o-1·(Y)

وقوله : فإنها . إلى آخره .

تعليل للتحذير عن تعلمها وتنفير عنها بقياس آخر موصول يستنتج منه أن المنجم في النار . وعلى تقدير تفصيله فالنتيجة الأولى كون المنجم كالساحر، وهي مع قوله : والساحر كالكافر . وهذه النتيجة مع قوله : والكافر في النار ينتج المطلوب ، وهو أن المنجم في النار ، والقياسان الأولان من قياس المساواة . وقد علمت أنه عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لأن موضوع الكبرى جزء من محمول الصغرى فليس الأوسط بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط . ولذلك يستحق أن يفرد باسم ويجعل لتحليله قانون يرجع إليه في أمثاله . وقد سبق مثله في الخطبة الأولى . وإذا حمل على القياس الصحيح كان تقديره المنجم مثله في الخطبة الأولى . وإذا حمل على القياس الصحيح كان تقديره المنجم يشبه الكاهن المشبه للساحر مشبه للساحر فينتج أن المنجم يشبه الساحر ومشبه الكاهن المشبه للساحر مشبه الساحر .

وهكذا في القياس الثاني المنجم يشبه الساحر المشبه للكافر ومشبه الساحر المشبه للكافر يشبه الكافر في النار الساحر المشبه للكافر يشبه الكافر فالمنجم كذلك وهو القياس الثالث ونتيجته . فأما بيان معنى الكاهن والساحر والإشارة إلى وجوه التشبيهات المذكورة :

فاعلم أنّا قد أشرنا في المقدمة إلى مكان وجود نفس تقوى على اطلاع ما سيكون وعلى التصرفات العجيبة في هذا العالم فتلك النفس إن كانت كاملة خيّرة مجذوبة من الله تعالى بدواعي السلوك إلى سبيله وما يقود إليه فهي نفوس الأنبياء والأولياء ذوي المعجزات والكرامات ، وإن كانت ناقصة شريرة منجذبة عن تلك الجهة وغير طالبة لتلك المرتبة . بل مقتصرة على رذائل الأخلاق وخسائس الأمور كالتكهّن ونحوه فهى نفوس الكهنة والسحرة .

واعلم أن أكثر ما تظهر قوة الكهانة وتحوها من قوى النفس في أوقات الأنبياء وقبل ظهورهم . وذلك أن الفلك إذا أخذ في التشكل بشكل يتم به في الأنبياء حدث عظيم عرض من ابتداء ذلك الشكل وغايته أحداث في الأرض

and the second of the second of the

شبيهة بما يريد أن يتم ولكنها تكون غير تامة فإذا استكمل ذلك الشكل في الفلك ، وتم وجد به في العالم ما يقتضيه في أسرع زمان لسرعة تبدل أشكال الفلك فتظهر تلك القوة التي يوجبها ذلك الشكل في شخص واحد أو شخصين أو أكثر على حسب ما تقتضيه العناية الإلهية ويستوعب ذلك الشخص تلك القوة على الكمال .

فأما من قرب من ذلك الشكل ولم يستوفه فإنه يكون ناقص القوة بحسب بعده من الشكل . ويظهر ذلك النقصان بظهور النبوة المقصودة من ذلك الشكل . فتين قصور القوى المتقدمة على النبي والمتأخرة عنه ونقصانهما عن ذلك التمام .

فأما صفة الكاهن من أصحاب تلك لقوى فإنّ صاحب قوة الكهائة إذا أحس بها من نفسه تحرك إليها بالإرادة ليكملها فيبرزها في أمور حسية ويثيرها في علامات تجري مجرى الفال والزجر وطرق لحصى ، وربما استعان بالكلام الذي فيه سجع وموازنة أو بحركة عنيفة من عدو حثيث كما حكي عن كهن من الترك ، وكما نقل إليّ من شاهد كاهنا كان في زماننا وتوفي منذ عشرين سنة يكنى أبي عمر وكان بنحية من ساحل البحر يقال لها قلهات ، وإنه كان إذا سئل عن أمر استعان بتحريك رأسه تحريكاً يقوى ويضعف بحسب الحاجة وأجاب عقيب ذلك ، وقيل إنه كان قد يستغني في بعض الإخبارات عن نك لحركة . والغرض من ذلك اشتغال النفس عن المحسوسات فتد حل فسه ويقوى فيها ذلك الأثر ويهجس في نفسه عن تلك المحودة ما تقذفه على لسانه ، وربما صدق الكهن ، وربم كذب .

وذلك أنه يتمّم نقصه بأمر مبائن لكماله غير داخل فيه فيعرض له الكذب ويكون غير موثوق به ، وربما تعمد الكذب خوفاً من كساد بضاعته فيستعمل الزرق ويخبر بم لا أثر له في نفسه ويضطر إلى التخمين . ودرجات هؤلاء متفاوتة بحسب قربهم من الأفق الإنساني وبعدهم منه وبقدر قبولهم للأثر العلوي . ويتميّزون عن الأنبياء بالكذب وما يدّعونه من المحالات فإن

اتفق أن يلزم أحدهم الصدق فإنه لا يتجاوز قدره في قوته ويبادر إلى التصديق بأول أمر يلوح من النبي بمنات ويعرف فضله كما روي عن طلحة وسوادابن قارب ونحوهما من الكهنة في زمان الرسول بمنات .

إذا عرفت ذلك فنقول: أما قوله: فإنها تدعو إلى الكهانة.

أي أنها تدعو المنجّم في آخر أمره إلى أن يصيّر نفسه كالكاهن في دعوى الإخبار عما سيكون، ثم أكد كونها داعية إلى التمكين بتشبيهه بالكاهن.

وأعلم أن الكاهن يتميّز عن المنجم بكون ما يخبر به من الأمور الكائنة إنما هو عن قوة نفسانية له ، وظاهر أن ذلك أدعى إلى فساد أذهان الخلق وإغوائهم لزيدة اعتقادهم فيه على المنجم ، وأما الساحر فيتميّز عن الكاهن بأن له قوة على التأثير في أمر خارج عن بدنه آثاراً خارجة عن الشريعة مؤذية للخلق كالتفريق بين الزوجين ونحوه وتلك زيادة شرّ آخر على الكاهن أدعى إلى فساد أذهان الناس وزيدة اعتقادهم فيه وانفعالهم عنه خوفاً ورغبة ، وأما الكافر فيتميّز عن الساحر بالبعد الأكبر عن الله تعالى وعن دينه وإن شاركه في أصل الانحراف عن سبيل الله . وحينئذ صار الضلال والفساد في الأرض مشتركاً بين الأربعة إلا أنه مقول عليهم بالأشد والأضعف فالكاهن أقوى في ولذلك من المنجم ، والساحر أقوى من الكاهن ، والكافر أقوى من الساحر ، ولذلك التفاوت جعل عليه الكاهن أصلاً للكاهن ، والكافر أولى من الساحر . عليه ثم ألحقه به ، وجعل الساحر أصلاً للكاهن ، والكافر أصلاً للساحر .

وقد لاح من ذلك أن وجه الشبه في الكل هو ما يشتركون فيه من العدول والانحراف عن طريق الله بالتنجيم والكهانة والسحر والكفر وما يلزم من ذلك من صد كثير من الخلق عن سبيل الله وإن اختلفت جهات هذا العدول بالشدة والضعف كما بيناه .

1 1 V

ولما فرغ من من تنفير أصحابه عن تعلّم النجوم وقبول أحكامها وغسل أذهانهم من ذلك بالتخويف المذكور أمرهم بالمسير إلى الحرب وروي: أنه سار في تلك الساعة إلى الخوارج ، وكان منه ما علمت من الظفر بهم وقتلهم حتى لم يفلت منهم غير تسعة أنفار ، ولم يهلك من رجله غير ثمانية أنفار كما سبق بيانه ، وذلك يستلزم خطأ ذلك المنجم وتكذيبه في مقاله . وبالله التوفيق .

# ٧٧ ـ ومن خطبة له (عليه السلام) بَعْدَ حَرْبِ ٱلْجَمَلِ فِي ذَمَّ ٱلنِّسَاءِ

مَعَاشِرَ آلنَّاسِ! إِنَّ آلنَّسَاءَ نَوَاقِصُ آلإِيمَانِ ، نَوَاقِصُ ٱلْحُظُوظِ ، نَوَاقِصُ ٱلْحُظُوظِ ، نَوَاقِصُ ٱلْعُقُولِ .

فَأَمَّا نُقْصَانُ بِمَانِهِنَّ: فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ. وَأَمَّ نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ: فَشَهَادَةُ آمْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ. وَأَمَّ نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ: فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ. وَأَمَّ نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ: فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ. فَا اللَّهُ وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي فَا اللَّهُ عَلَى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمُعْرُوفِ ، حَتَّى لاَ يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ.

أقول: لما كانت واقعة الجمل وم اشتملت عليه من هلاك جمع عظيم من المسلمين منسوباً إلى رأي امرأة أراد أن ينبه على وجوه نقصان النساء وأسبابه فذكر نقصانهن من وجوه ثلاثة:

أحدها: كونهن نواقص الإيمان، وأشار إلى جهة النقص فيه بقعود إحديهن عن الصلاة والصوم أيام الحيض، ولما كان الصوم والصلاة من كمال الإيمان ومتممات الرياضة كان قعودهن عن الإرتياض بالصوم والصلاة في تلك الأيام نقصاناً لإيمانهن، وإنما رفعت الشريعة التكليف عنهن بالعبادتين المذكورتين لكونهن في حال مستقذرة لا يتأمّل صاحبها للوقوف بين

يدي الملك الجبّار ، ويعقل للصوم وجه آخر وهو أنه يزيد الحائض إلى ضعفها ضعفاً بخروج الدم . وأسرار الشريعة أدق وأجل أن يطلع عليها عقول سائر الخلق .

الثاني: كونهن نواقص حظ ، وأشار إلى جهة نقصانه بأن ميراثهن على النصف من ميراث الرجال كما قال تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾(١) والذي ينوح من سر ذلك كثرة المؤونة على الرجل وهو أهل التصرف وكون الموأة من شأنها أن تكون مكفولة محتاجة إلى قيم هو لها كالخادم .

الثالث: كونهن نواقص عقول. ولذلك سبب من داخل وهو نقصان استعداد أمزجتهن ، وقصورهن عن قبول تصرف العقل كما يقبعه مزاج الرجل كما نبّه تعالى عليه بقوله: ﴿ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى ﴾ (٢) فإنه نبّه على ضعف القوة الذاكرة فيهن ، ولذلك جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ، وله أيضاً سبب عارض من خارج وهو قلة معاشرتهن لأهل العقل والتصرفات وقلة رياضتهن لقواهن الحيوانية بلزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش ، والمعاد ولذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة أرق وأبكى وأحسد وألج وأبغى وأجزع وأوقح وأكذب وأمكر وأقبل للمكر وأذكر لمحقرات الأمور ولكونها بهذه الصفة اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون وأذكر لمحقرات الأمور ولكونها بهذه الصفة اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون عليها حاكم ومدبر تعيش بتدبيره وهو الرجل فقال تعالى : ﴿ الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ (٣) ، ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقبل مع كونها مشتركة وداعية إلى نفسها اقتضت أيضاً أن يسن في حقها التستر والتخدر .

<sup>.</sup> ۱۲ - ٤ (١)

<sup>(</sup>Y) Y - TAY.

<sup>(</sup>T) 3 - AT.

وقوله : فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر .

لما نبه على جهة نقصانهن ، وقد علمت أن النقصان يستلزم الشرب جرم نفر عنهن فأمر أولاً بالخشية من شرارهن . وهو يستلزم الأمر بالهرب منهن وعدم مقاربتهن فأما خيارهن فإنه أمر بالكون منهن على حلر . ويفهم من ذلك أنه لا بد من مقاربتهن ، وكان الإنسان إنما يختار مقاربة الخيرة منهن فينبغي أن يكون معها على تحرّز وتثبت في سياستها وسياسة نفسه معها إذ لم تكن الخيرة منهن خيرة إلا بالقياس إلى الشريرة ثم نهى عن طاعتهن بالمعروف كيلا يطمعن في المنكر ، وشار به إلى طاعتهن فيما يشرن به ويأمرن مطلقاً وإن كان معروفاً صواباً ، وفيما يطلبنه من زيادة المعروف والإحسان إليهن وإكرامهن بالزينة ، ونحوها فإن طاعة أمرائهن فيما يشير ون من معروف تدعوهن إلى الشور بما لا ينبغي ، والتسلط على الأمر به فإن فعل فليفعل لأنه معروف لا لأنه مقتضى رئيهن . وزيادة إكرامهن من مقويات دواعي الشهوة والشر فيهن حتى ينتهي بهن الطمع إلى الاقتسراح وطلب الخروج إلى المواضع التي يرى فيها زينتهن ونحو ذلك إذ العقل مغلوب فيهن بدواعي الشهوات . وفي المثل المشهور : لا تعط عدك كراعاً فيأخذ ذراعاً .

وروي: أن رسول الله من كان يخطب يوم عبد فالتفت إلى صفوف النساء فقال: معاشر النساء تصدّقن فإي رأيتكنّ أكثر أهل النار عدداً. فقالت واحدة منهنّ : ولم يا رسول الله ؟ فقال ملت : لأنكنّ تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، وتمكث إحديكنّ شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي .

## ٧٨ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

أَيُّهَا آلنَّاسُ! أَلزَّهَادَةُ: قِصَّرُ ٱلْأَمَلِ ، وَٱلشُّكْرُ عِنْدُ ٱلنَّعَمِ ، وَٱلْوَرَعُ عِنْدَ ٱلْمَحَارِمِ . فَإِنْ عَزَبَ ذلِكَ عَنْكُمْ ، فَلا يَعْلِبِ ٱلْحَرَامُ صَبْرَكُمْ ، وَلاَ تَنْسَوْا عِنْدَ ٱلنَّعَمِ شُكْرَكُمْ ، فَقَدْ أَعْذَرَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ بِحُجْجٍ مُسْفِرَةٍ ، ظَاهِرَةٍ ، وَكُتُبِ بَارِزَةِ ٱلْعُذْرِ ، وَاضِحَةٍ . أقـول: عـزب: ذهب وبعـد. وأعـذر: أظهـر عـذره. ومسفـرة: مشرقة.

واعلم أن قوله: أيها الناس . إلى قوله: عند المحارم . تفسير للزهد ، وقد رسمه بثلاثة لوازم له:

الأول: قصور الأمل. ولما علمت فيما سلف أن الزهد هو إعراض النفس عن متاع الدنيا وطيباتها وقطع الالتفات إلى ما سوى الله تعالى ظهر أن ذلك الإعراض مستلزم لقصر الأمل في الدنيا إذ كان الآمل إنما يتوجه نحو مأمول، والمتلفت إلى الله من الدنيا كيف يتصور طول أمله لشيء منها.

الثاني: الشكر على النعمة . وذلك أن العبد بقدر التفاته عن أعراض الدنيا تكون محبته لله وإقباله عليه واعترافه الحق بآلائه ، وذلك أن الشكر حال للقلب يشمرها العلم بالمشكور وهو في حق الله أن يعلم أنه لا منعم سواه . وأن كل منعم يقال في العرف فهو واسطة مسخرة من نعمته . وتلك الحال تشمر العمل بالجوارح .

الشالث: الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة والوقوف على حدود عن التورط في محارمه وهو ملكة تحت العفة ، وقد علمت أن الوقوف على التورط في المحارم ولزوم الأعمال الجميلة لازمة للالتفات عن محاب الدنيا ولذاتها المنهي عن الميل إليها . وهذا التفسير منه سند مستلزم للأمر به .

وقوله: بعد ذلك: فإن عزب عنكم. إلى آخره يحتمل معنيين:

أحدهما: وهو الظاهر أنه إن بعد عليكم وشق استجماع هذه الأمور الثلاثة فالزموا منها الورع والشكر. وكأنه رخص لهم في طول الأمل، وذلك أنه قد يتصور طوله فيما يتبغي من عمارة الأرض لغرض الآخرة، ولأن قصر الأمل لا يصدر إلا عن غلبة الخوف من الله تعالى على القلب والإعراض بالكلية عن الدنيا وذلك في غاية الصعوبة. فلذلك نبه على لزوم الشكر والورع ورخص في طول الأمل، وفسر الورع بالصبر إذ كان لازماً للورع، ونبههم وهما تحت ملكة العفة، ثم شجعهم بذكر الغلب عن مقاومة الهوى، ونبههم

بذكر النسيان على لزوم التذكر.

الثاني: يحتمل أن يكون لما فسر الزهد باللوازم الثلاثة في معرض الأمر بلزومها قال بعدها: فإن صعب عليكم لزوم الشكر والثناء لله ولزوم الأعمال الجميلة فاعدلوا إلى أمور أسهل منها. فرخص لهم في طول الأمل لما ذكرناه، ثم في التذكر لنعم الله بحيث لا ينسى بالكلية ويلتفت عنها عوضاً عن دوام الحمد والثناء، ثم في الصبر عند المحارم وعند الانقهار لغلبة دواعي الشيطان عوضاً من لزوم الأعمال الجميلة عندها فإن الصبر عند شرب الخمر مثلاً عند حضورها أهون على الطبع من الصوم عن سائر المباحات حينئذ ولزوم سائر الأعمال الجميلة.

وقوله : فقدأعذر.إلى آخره .

تأكيد لما سبق من أمره بالزهد ، وجذب إليه . وأشار بالحجج إلى الرسل لقوله تعالى : ﴿ رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (١) ، ولفظ الحجج مستعار ، ووجه المشابهة أنه لما كان ظهور الرسل قاطعاً ألسنة حال الظالمين لأنفهسم في محفل القيامة عن أن يقولوا : ﴿ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولًا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ﴾ (٢) أشبه الحجة القاطعة فاستعير لفظها له ، وبإسفارها وظهورها إلى إشراق أنوار الدين عن نفوسهم الكاملة على نفوس الناقصين وهو استعارة أيضاً ، وأشار ببروز عذر الكتب إلى ظهورها أعذاراً لله إلى خلقه بتخويفهم وترغيبهم وإرشادهم إلى طريق النجاة ، وإستاد الأعذار إلى الله تعالى استعارة من الأقوال المخصوصة التي يبديها الإنسان عذراً لأفعال الله وأقواله التي عرف خلقه فيها صلاحهم وأشعرهم فيها بلزوم العقاب لهم لو لم يلتفتوا إليها . وبالله التوفيق .

<sup>(1) 3-751.</sup> 

<sup>. 148 - 71 (1)</sup> 

## ۷۹ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

## فِي صِفَةِ ٱللُّنْيَا

مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ ، وَآخِرُهَا فَنَاءُ ، فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ ، وَفِي حَرَامِهَا عِفَابٌ ، مَنِ آسْتُغْنَى فِيهَا فُتِنَ ، وَمَنِ آفْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ ، وَمَنْ سَاعاهَا خَرَامِهَا عِفَابٌ ، مَنِ آسْتُغْنَى فِيهَا فُتِنَ ، وَمَنِ آفْتَقُر فِيهَا حَزِنَ ، وَمَنْ سَاعاهَا فَتَنّهُ ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَنّهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتُهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ .

قال الشريف: أقول: وإذا تأمَّل المتأمل قوله ما في المَّر بِهَا بَصَر بِهَا بَصَر تُهُ »، وجد التحته من المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تبلغ غايته، ولا يبدرك غوره، ولا سيما إذا قرن إليه قوله: « وَمَنْ أَبْصَر إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ ». فإنّه يجد الفرق، بين « أبصر بها » و«أبصر إليها»، واضحا نيرا، وعجيباً باهراً.

أقول: العناء: التعب؛ وقد ذكر للدنيا في معرض ذمه والتنفير عنها أوصافاً عشرة:

الأول: كون أولها عناء. وهو إشارة إلى أن الإنسان من لدن ولادته في تعب وشقاء، ويكفي في الإشارة إلى متاعب الإنسان فيها ما ذكره الحكيم برزويه في صدر كتاب كليلة ودمنة في معرض تطويع نفسه بالصبر على عيش النساك: أو ليست الدنيا كلها أذى وبلاء؟ أو ليس الإنسان يتقلّب في ذلك من حين يكون جنينا إلى أن يستوفي أيامه؟ فإنّا قد وجدنا في كتب الطب أن الماء الذي يقدر منه الولد السوي إذا وقع في رحم المرأة اختلط بمائها ودمها وغلظ ثمّ الريح تمحص ذلك الماء والدم حتى تتركه كالرائب الغليظ ثم تقسمه في أعضائه لآناء أيامه فإن كان ذكراً فوجهه قبل ظهر أمّه، وإن كان أثنى فوجهها قبل بطن أمّها، وذقنه على ركبتيه ويداه على جنبيه مقبض في المشيمة كأنه مصرور، ويتنفس من متنفس شاق، وليس منه عضو إلاّ كأنه مقموط، فوقه حرّ البطن وتحته ما تحته، وهو منوط بمعاء من سرته إلى سرة أمه منها يمص ويعيش من طعم أمّه وشرابها فهو بهذه الحالة في الغم

والظلمات والضيق حتى إذا كان يوم ولادته سلّط الله الريح على بطن أمه، وقوى عليه التحريك فتصوب رأسه قبل المخرج فيجد من ضيق المخرج وعصره ما يجده صاحب الرهق [ الرمق خ ] فإذا وقع على الأرض فأصابته ربح أو مسته يد وجد من ذلك من الألم ما لم يجده من سلخ جلده ثم هو في ألوان من العذاب إن جاع فليس له استطعام ، وإن عطش فليس له استفاء ، أو وجع فليس له استغاثة مع ما يلقى من الرفع والوضع واللف والحل والدهن والمرخ ، إذا أنيم على ظهره لم يستطع تقلباً . فلا يزال في أصناف هذا العذاب ما دام رضيعاً . فإذا أفلت من ذلك أخذ بعذاب الأدب فأذيق منه الوائل ، وفي الحمية والأدواء والأوجاع والأسقام . فإذا أدرك فهم المال والأهل والولد والشره و لحرص ومخاطرة الطلب والسعي . وكل هذا يتقلب معه فيها أعداؤه الأربعة : المرة والبلغم والدم والريح ، والسمّ المميت والحيات اللادغة مع خوف السباع والناس وخوف البرد والحر ثم ألوان عذاب الهرم لمن بلغه .

الثائي: كون أخرها فذه . هو تنفير عنها بذكر غايتها وهو الموت وما يستصحبه من فراق الأهل والأحبة ، والإشراف على أهوانه العظيمة المعضلة .

الثالث: كونها في حلالها حساب. وهو إشارة إلى ما يظهر في صحيفة لإنسان يوم القيمة من الآثار المكتوبة عليه بما خاض فيه من مباحات الدنيا، وتوسع فيه من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب، وم يظهر في لوح نفسه من محبة ذلك فيعوقه عن اللحوق بالمجردين عنها الذين لم يتصرفوا فيها تصرف الملاك فلم يكتب عليه في شيء منها ما يحاسبون عليه. وإليه إشارة سيد المرسلين منت : إن الفقراء ليدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وإن فقراء أمتي ليدخلون الجنة سعياً، وعبد الرحمن يدخلها حبواً. وما ذاك إلاّ لكثرة حساب الأغنياء بتعويقهم بثقل ما حملوا من محبة الدنيا وقيناتها عن اللحوق بدرجة المخفين منها. وقد عرفت كيفية الحساب.

#### وذكر ما في الدني من التعب والعناء

الرابع: كونها في حرامها عقاب. وهو تنفير عما يوجب العقاب من الآثام بذكره.

الخامس: كونها من استغنى فيها فتن: أي كانت محبته لما اقتنى فيها سبباً لفتنته وضلاله عن سبيل الله كما قال تعالى: ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾(١).

السادس: كونها من افتقر فيها حزن. وظاهر أن الفقير الطالب للدنيا غير الواجد لها في غاية المحنة والحزن على ما يفوته منها، وخاصة ما يفوته بعد حصوله له.

السابع: من ساعاها فاتته. وأقوى أسباب هذا الفوات أن تحصيلها أكثر ما يكون بمنازعة أهلها عليها ومجاذبتهم إيّاها، وقد علمت ثوران الشهوة والغضب والحرص عند المجاذبة للشيء وقوة منع الإنسان له. وتجاذب الخلق للشيء وعزته عندهم سبب لتفويت بعضهم له على بعض وفيه تنبيه على وجوب ترك الحرص عليها والإعراض عنها. إذ كان فواتها اللازم عن شدة السعي في فضلها مكروهاً للسامعين.

الثامن: كونها من قعد عنها واتنه. وهو أيضاً جذب إلى القعود عنها وتركها وإن كان الغوض مواتاتها كما يفعله أهل الزهد الظاهري المشوب بالرياء، وقد علمت أن الزهد الظاهري مطلوب أيضاً للشارع إذ كان وسيلة إلى الزهد الحقيقي كما قال الرسول مناه : الرياء قنطرة الإخلاص . وقد راعى في القرائن السجع المتوازي .

التاسع: من أبصر بها بصرته: أي من جعلها سبب هدايته وبصره استفاد منها البصر والهداية ، وذلك أنك علمت أن مقصود الحكمة الإلهية من خلق هذا البدن وما فيه من الآلات والمنافع إنما هو استكمال نقسه باستخلاص العلوم الكلية وفضائل الأخلاق من تصفح جزئيات الدنيا

 $(1) \wedge - \wedge Y$ 

ومقايسات بعضها إلى بعض كالاستدلال بحوادتها وعجائب مخلوقات الله فيها على وجوده وحكمته وجوده ، وتحصيل الهداية بها إلى أسرار ملكه فكانت سبباً مادياً لذلك فلأجله صدق أنها تبصر من أبصر بها .

العاشر: ومن أبصر إليها أعمته: أي من مدّ إليها بصر بصيرته، وتطلع إليها بعين قبه محبة وعشقاً أعمت عين بصيرته عن إدراك أنوار الله والاهتداء لكيفية سلوك سبيله. وإليه الإشارة بالنهي في قوله تعالى: ﴿ ولا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ﴾ (١) وقد ظهر الفرق بين قوله: من أبصر بها، ومن أبصر إليها، ومدح السيد لهذا الفصل مدح في موضعه.

## ٨٠ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

وَهِي مِنَ ٱلْخُطَبِ ٱلْعَجِيبَةِ ، وَتُسَمَّى : ٱلْغَرَّاءَ

اعلم أن في هذه الخطبة فصولًا:

#### الفصل الأول قوله:

أَلْحَمْدُ للَّهِ آلَّذِي عَلَا بِحَوْلِهِ ، وَذَنَ بِطَوْلِهِ ، مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَفَضْلٍ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَأَزْلٍ . أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ ، وَسَوَابِغِ نِعَمِهِ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَأَزْلٍ . أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ ، وَسَوَابِغِ نِعَمِهِ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمةٍ وَأُومِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِياً ، وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيبًا هَادِياً ، وَأَسْتَعِينُهُ قَادِرا قَاهِرا ، وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيبًا هَادِيا ، وَأَسْتَعِينُهُ قَادِرا قَاهِرا ، وَأَتَوكَّلُ عَلَيْهِ كَافِيا نَاصِرا .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً لَ صَلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ لإِنْفَاذِ أَشْهِ وَأَلْهِ مَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً لِ صَلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ لإِنْفَاذِ أَسْرِهِ ، وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ ، وَتَقْدِيمِ نُذُرِهِ .

أقول: الحول: القوة . البطول: الفضيل . والمنحة: العطية . والأزل: الشدة . والنذر: النذارة .

. 14" | - " \* ( 1 )

وقد أثنى على الله تعالى في هـذا الفصل بـاعتبارات أربعـة من نعـوت جلاله :

الأول: كونه علياً، وإذ ليس المراد به العلو المكاني لتقدسه تعالى عن الجسمية كما سبق فالمراد العلو المعقول له باعتبار كونه مبدا كل موجود ومرجعه فهو العلي المطلق الذي لا أعلى منه في وجود وكمال رتبة وشرف كما سبق بيانه ، ولما عرفت أن معنى الدنو إلى كل موجود صدر عن قدرته وقوته لا جرم جعل للحوقه له مبدءاً هو حوله .

الثاني: كونه دانياً بطوله. ولما عرفت أن معنى الدنو والقرب في حقه تعالى ليس مكانياً أيضاً كان اعتباراً تحدثه عقولنا له من قرب إفاضة نعمه على قوابلها وقربه من أبصار البصائر في صورة نعمة نعمة منها ولذلك جعل طوله مبدءاً لدنوه.

الثالث : كونه مالح كل غنيمة وفضل .

الرابع: كونه كاشف كل عظيمة وأزل. هما إشارة إلى كل نعمة صدرت عنه على قابلها فمبدؤها جوده ورحمته سواء كانت وجودية كالصحة والمال والعقل وغيرها أو عدمية كدفع البأساء والضراء، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم ﴾(١) الآية، وقوله: ﴿ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ﴾(١).

وقوله : أحمده . إلى قوله : نعمه .

تنبيه للسامعين على مبدأ استحقاقه لاعتبار الحمد ، وهو كرمه . قال بعض الفضلاء : الكريم هو الذي إذا قدر عفا ، وإذا وعد وفا ، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولم يبال كم أعطى ولا لمن أعطى ، وإن رفع إلى غيره

<sup>(1)</sup> F1 = co.

<sup>. 77 -</sup> YV(Y)

حاجة لا يرضى ، وإذا جفي عاتب وما استقصى ، ولا يضيع من لاذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء . فمن اجتمعت له هذه الاعتبارات حقيقة من غير تكلّف فهو الكريم المطلق . وليس ذلك إلا الله تعالى . قلت : والأجمع الأمنع في رسم هذا الاعتبار يعود إلى فيضان الخير عنه من غير بخل ومنع وتعويق على كل من يقدر أن يقبله بقدر ما يقبله . وعواطف كرمه هي نعمه واثاره الخيرية التي تعود على عباده مرة بعد أخرى ، وسوابغ نعمه السابغة التي لا قصور فيها عن قبول قابلها .

وقوله : وأُومن به أولاً بادياً .

نصب أوّلاً بادياً على الحال ، وأشار بهذين الوصفين إلى الجهة التي هي مبدأ الإيمان إذ كان منه باعتبار كونه أولاً هو مبدءاً لجميع الموجودات ، وكونه بادياً هو كونه ظاهراً في العقل في جميع آثاره . فباعتبار ظهوره مع كونه مبدءاً لكل موجود وأولاً له يجب الإيمان به والتصديق بإلهيته .

وقوله : وأستهديه قريباً هادياً .

فاستهداؤه طلب الهداية منه ، وقربه هو دنوه بجوده من قابل فضله ، وهدايته هبته الشعور لكل ذي إدراك بما هو أليق به ليطلبه دون ما ليس أليق به . وظاهر أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ لطلب الهداية منه .

وقوله : وأستعينه قاهراً قادراً .

استعانته طلب المؤونة منه على ما ينبغي من طاعته وسلوك سبيله ، والقاهر هو الذي لا يجري في ملكه بخلاف حكمه نفس ؛ بل كل موجود مسخّر تحت حكمه وقدرته وحقير في قبضته ، والقادر هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل وإن لم يلزم أنه لا يشأ فلا يفعل كما سبق بيانه . وظاهر أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ للاستعانة .

وقوله : وأتوكل عليه كافياً ناصراً .

التوكل كما علمت يعود إلى اعتماد الإنسان فيما يرجو أو يخاف على

غيره ، والكافي اعتبار كونه معطياً لكل قابل من خلقه ما يكفي استحقاقه من منفعة ودفع مضرة ، والناصر هو اعتبار إعطائه النصر لعباده على أعدائهم بإفاضة هدايته وقوته . وظاهر أنه تعالى باعتبار هذين الوصفين مبدأ لتوكل عباده عليه وإلقاء مقاليد أمورهم إليه .

وقوله : وأشهد . إلى آخره .

تقرير للرسالة وتعيين لأغراضها وذكر منها ثلاثة :

أحدها: إنفاذ أمره. والضمائر الثلاثة لله. وإنفاذ أمره إجراؤه لأحكامه على قلوب الخلق ليقرّوا بالعبودية له.

الثالث: تقديم نذره وهو التخويفات الواردة على ألسنة السوسل سبنيم إلى الخلق قبل لقائمه الجاذبة لهم إلى لزوم طاعته . وظاهر كون الثلاثة أعراضاً للبعثة .

### الفصل الثاني: قوله:

أُوصِيكُمْ عِبَادَ آللَّهِ بِتَقْوَى ٱللَّهِ آلَّـذِي ضَرَبَ لَكُمُ ٱلْأَمْشَالُ ، وَوَقَّتَ لَكُمُ الْآجْسَاءِ ، الْآجَالُ ، وَأَلْبَسَكُمُ ٱلرِّياشَ ، وَأَرْفَغَ لَكُمْ : كُمْ عَاشَ ، وَأَخَاطَكُمْ بِالْإَحْصَاءِ ، وَأَرْصَدَ لَكُمُ ٱلْجَزَاءَ ، وَآقَرَكُمْ بِالنَّعَمِ ٱلسَّوَابِعِ ، وَآلرِّفَدِ ٱلرَّوَافِع ، وَأَنْدُرَكُمْ وَأَنْدَرَكُمْ بِالنَّعَمِ السَّوَابِعِ ، وَآلرِّفَدِ ٱلرَّوَافِع ، وَأَنْدُرَكُمْ وَأَنْدُرَكُمْ بِالنَّعَمِ السَّوَابِعِ ، وَآلرِّفَدِ ٱلرَّوَافِع ، وَأَنْدُرَكُمْ وَأَنْدُرَكُمْ فَلَدُهُ اللَّوَالِع ، وَأَخْصَاكُمْ عَدَداً ، وَوَظَفَ لَكُمْ مُدَداً ، فِي قَرَادٍ خِبْرَةٍ ، وَدَادٍ عِبْرَةٍ أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا ، وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا .

أقول: الرياش: اللباس الفاخر. وقيل: الغنى بالمال. وارصد: أعدّ. والرفد: جمع رفدة وهي العطية. والروافغ: الواسعة الطيبة.

هذا الفصل مشتمل على الوصية بتقوى الله وخشيته والانجذاب إليه باعتبار أمور: الأول: ضرب الأمثال. والأمثال الّتي ضربها الله لعباده في

القرآن كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ﴾ إلى قوله ﴿ يرجعون ﴾ (١) والإشارة بهذا المثل إلى من كان قد طلب المعجزات من الرسول المناه. فلما ظهرت لهم لم يقبلوها ورجعوا إلى ظلمة جهلهم فهم صمّ عن سماع دواعي الله بآذان قلوبهم ، بكم عن مناجاة الله بأسرارهم ، عمي عن مشاهدة أنوار الله بإبصار بصائرهم فهم لا يرجعون عن تماديهم في غيهم وكفرهم .

ومنها: قوله: ﴿ أو كصيب من السماء ﴾ إلى قوله: ﴿ قَامُوا ﴾ وهو مثل شبّه فيه القرآن بالمطر نزل من السماء ، وشبّه ما في القرآن من الوعد والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق ، وشبّه تباعد المنافقين عن الإصغاء إلى القرآن وتغفلهم عن سماع الوعظ بمن يجعل أصابعه في آذانه خوف الصواعق ، وقوله: يكاد البرق . إلى آخره . إشارة إلى من كان يرق قلبه بسماع الوعظ البالغ إذا قرعه ويميل إلى التوبة ويتجلى عن قلبه بعض الظلمة فإذا رجعوا إلى قرنائهم أشاروا عليهم بلعود إلى دنياهم وبذلوا لهم الجهد في النصيحة وخوفوهم بالعجز فتضعف قصودهم ، وتظلم عليهم شبهات الباطل فتغطي ما كان ظهر لهم من نور الحق . وكذلك باقي أمثال الله في كتابه الكريم .

الثاني: قوله: ووقّت لكم الآجال: أي كتبها بقلم القضاء الإلهي في الدوح المحفوظ كل إلى أجل مسمى ثم يرجع إليه فيحاسبه بإعلانه وإسراره. فبالحري أن يتقيه ويعمل للقائه.

الثالث: كونه قد ألبسهم الرياش. وهو إظهار للمنّة عليهم كما قال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاساً يُوارِي سُوآتَكُم وريشاً ولباس التقوى ﴾ (٢) الآية. ليذكروا أنواع نعمه فيستحيوا من مجاهرته بالمعصية.

<sup>(1) 7 = 11.</sup> 

<sup>.</sup> YO \_ V (Y)

الرابع : كونه قد أرفغ لهم المعاش : أي أطاب معايشهم في الدنيا كما قال تعالى ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾، وهو كالثالث .

الخامس: إحاطته بهم إحصاءاً كقوله تعالى: ﴿ لقد أحصيهم وعدّهم عداً ﴾ أي أحاط بهم علمه. وإحصاءاً منصوب على المصدر من غير لفظ فعله ، أو على التمييز. وظاهر أن علم العصاة بأنه لا يشذّ أحد منهم عن إحاطة علمه جاذب لهم إلى تقواه.

السادس: كونه قد أرصد لهم الجزاء. كقوله: ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمتون ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون (١٠).

السابع: إيشارهم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ. كقوله تعالى: ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ (٢)

الشامن : إنذارهم بالحجج البوالغ . وهي رسله ومواعظه وسائر ما جذب به عباده إلى سلوك سبيله ، وهو حجة على عصاة أمره أن يقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين .

المناسع: إحصاؤه لعددهم كقوله تعالى: ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾.

العاشر: توظيفه لهم المدد، وهو كتوقيته لهم الأجال، وإنما كرر وصف الإحصاء والعدّ وهذين الوصفين أيضاً لأن الوهم كثيراً ما ينكر إحاطته تعالى بالجزئيات مع عدم تناهيها فيكون ذلك مشبّهاً على النفس توقيت الأجال لكل شخص شخص، ويقدح في أمر المعاد والعقوبات اللازمة لكل آحاد الخلق بحسب كل ذرة من الأعمال الطالحة فكررهما طرداً للوهم وكسراً لحكمه، ولأن ذكر توقيت الأجال من أشد الجواذب عن الدنيا إلى الله .

<sup>91-14(1)</sup> 

<sup>. 91</sup> \_ 41 (1)

وقوله: في قرار خبرة ودار عبرة: أي محل خبار الله خلقه ومحل عبرتهم: أي انتقال أذهانهم فيما تجري فيها من آيات العبرة وآثار القدرة. والاستدلال بها على وحدانية مبدعها كما سبقت الإشارة إلى معنى الاختيار والاعتبار وكذلك قوله: فأنتم فيها مختبرون وعليها محاسبون قد سبقت الاشارة إليه في قوله: ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها. وفي هذين القرينتين مع السجع المتوازي نوع من التجنيس بين خبرة وعبرة. والاختلاف بالحرف الأول.

#### الفصل الثالث قوله:

فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا، رَدِغُ مَشْرَعُهَا، يُونِقُ مَنْظَرُهَا، وَيُوبِقُ مَنْظَرُهَا، وَظِلِّ زَائِلٌ، وَسِنَادُ مَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أَنِسَ مَخْبَرُها: غُرُورٌ حَائِلٌ وَضَوْءٌ آفِلٌ، وَظِلِّ زَائِلٌ، وَسِنَادُ مَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُها، وَأَطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا، قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَ، وَقَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا، وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا، وَأَعْلَقَتِ ٱلْمَرْءَ أَوْهَاقَ ٱلْمَنِيَّةِ، قَائِدَةٌ لَهُ إِلَى ضَنْكِ ٱلْمَضْجِع، وَوَحْشَةِ ٱلْمَرْجِع، وَمُعَايَنَةِ ٱلْمَحَلِّ، وَثَوَابِ ٱلْعَمَل ، وَكَذَٰلِكَ ٱلْحَلَفُ يَعْقُبُ وَوَحْشَةِ ٱلْمَرْجِع، وَمُعَايَنَةِ ٱلْمَحْلُ، وَثَوَابِ ٱلْعَمَل ، وَكَذَٰلِكَ ٱلْحَلَفُ يَعْقُبُ السَّلَفَ، لاَ تُقْلِعُ ٱلْمَنِيَّةُ ٱلْمُعْرَاما، وَلاَ يَرْعَوِي ٱلْبَاقُونَ آجْتِرَاما، يَحْتَذُونَ وَشَالًا، وَيَمْضُونَ أَرْسَالًا، إِلَى غَايَةِ ٱلْإِنْتِهَاءِ، وَصَيُّورِ ٱلْفَنَاءِ.

قوله: الرنق: الكدر. والردغ: الوحل والتراب المختلط بالماء. ويبونق: يعجب، ويوبق: يهلك. وغرور: خدعة مستغفلة للأذهان. والحائل: المنتقلة المحتولة، وقمصت الدابة: رفعت يديها وطرحتهما وعجنت بسرجليها، وقنصت: صادت، وأقصدت: أصابت القصد، والأوهاق: جمع وهق بالفتح وهو الحبل، والضنك: الضيق، وأقلع عن الشيء: امتنع منه، والاخترام: لموت دون المدة الطبيعية، وارعوى: كف ورجع، وحذا حذو فلان: فعل فعله، وأرسال: جمع رسل بالفتح وهو القطيع من الغنم يتبع القطيع، وصيّور الأمر: ما يرجع إليه منه.

ومدار هذا الفصل على التنفير عن الدنيا بذكر معائبها وما يؤول إليه ، وذكر لها أوصافاً:

الأول: كونها رنق مشربها. وهو كناية عن كدر لذاتها بشوائب المصائب من الهموم والأحزان والأعراض والأمراض.

الشاني: كونها ردغ مشرعها. ومشرعها محل الشروع في تناولها والورود في استعمالها، وكونه ردغاً وصف للطريق المحسوس استعير له. ووجه المشابهة كون طريق الإنسان في استعمال الدنيا والتصرف فيها ذات مزالق ومزال أقدام تهوى به إلى جهنم لا يثبت فيها إلا قدم عقل قد جهد في ضبط قواه وقهر سطوة شياطينه. كما أن الطريق ذات الوحل كذلك، وهو من لطئف إشاراته مالك.

الثالث: كونها يونق منظرها ، ويوبق مخبرها . وهو إشارة إلى إعجابها لذوي الغفلة بزينتها الحاضرة مع هلاكهم باختبارها وذوقهم لحلاوتها وغرض الإلتذاذ بها .

الرابع: كونها غروراً حائلاً. يروى بفتح الغين وضمها. ومعنى الأول ذات غرور: أي تغرّ الخلق بزخارفها فيتوهمون بقاءها ثم تنتقل عنهم وتحوّل، ومن روى بالضم جعلها نفسها غروراً: والغرور يطلق على ما يغتر بهحقيقة عرفية.

الخامس : كونها ضوءاً آفلا استعار لفظ الضوء لما يظهر منها من الحسن في عيون الغافلين يقال على فلان ضوء : أي له منظر حسن ، أو لما ظهر لهم من وجوه مسالكها فاهتدوا به إلى تحصيلها ومداخلها ومخارجها . وعلى التقديرين فهوضوءاً آفل لا يدوم . ولفظ الأفول أيضاً مستعار .

السادس : وظل زائـل . استعار لفظ الـظل لما يـاوي إليه الإنسـان من نعيمها فيستظل به من حرارة بؤسها . وظاهر كونه زائلًا .

السابع: كونه سناداً مائلاً . استعارة أيضاً للفظ السناد فيما يعتمد الغافلون عليه من قيناتها وخيراتها التي لا أصل لها، ولا ثبات بل هي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ، وذكر الميل ترشيح للاستعارة .

الثامن: كونها تغر الناس بضوئها وظلها وبهجة منظرها إلى غاية أن يستأنس بها من كان بعقله نافراً عنها ويطمئن إليها من كان بمقتضى فطرته منكراً لها حتى إذا كان ذلك منه طوعاً لها فعلت به أفعال العدو الخدوع، ونسب إليها من الأفعال أموراً:

أحدها: قمصها بالأرجل. واستعار لفظ القمص لامتناعها على الإنسان حين حضور أجله كأنها تدفعه برجليها مولية عنه كما تفعل الدابة، ورشع بذكر الأجل. وإنما جمع لاعتبار البدين مع الرجلين، وذكره بلفظ الرجلين لأن القمص إليها أنسب.

الثاني: قنصها لـ بأحبها. وهو كناية عن تمكن حبائل محبتها. والهيئات الرديئة المكتسبة مها في عنق نفسه كناية بالمستعرر.

الثالث: كونها أقصدت له بأسهمها . واستعار لفظ الأسهم للأمراض وأسباب الموت ، وإقصادها كناية عن إصابتها بالمستعار لأوصاف الرامي تنريلاً للدنيا منزلته .

الرابع: كونها أعلقته حبال المنية . وحبالها استعارة لما تجذب به إلى الموت من سائر أسبابه أيضاً . وكذلك لفظ القئد استعارة كنى بها عن انسياق المريض في حبال مرضه الحاصل فيها إلى الأمور المذكورة من ضنك المضطجع، وهو القبر ووحشة المرجع ، وهو إشارة إلى ما تجده النفوس الجاهلة عند رجوعها من وحشة فراق ما كان محبوباً لها في الدنيا ، وما كانت الفتنة من مال وأهل وولد . وهي استعارات الأوصاف الصائد تنزيالاً للدنيا منزلته ومعينة المحل : أي مشاهدة الأخرة التي هي محل الجزاء . وثواب العمل : أي جزاؤه من خير أو شر .

وقوله : وكذلك الخلف . إلى آخره .

أي على الأحوال المذكورة للدنيا مضى الخلق يتبع خلفهم من سلف منهم لا المنية تقصر عن اخترام نفوسهم ولا الباقون منهم يرجعون عما هم عليه من ارتكاب الجرائم فيه والغرور بها. بل يقتدون بأمثالهم الماضين في

#### الفصل الرابع من أصل الخطبة الثمانين

ذلك ويمضون عليه اتباعاً إلى غاية مسيرهم بمطايا الأبدان ومصير أمرهم وهو الفناء والعرض على الملك الديّان . وقد راعى أيضاً مع السجع التجنيس في قوله : يونق ويوبق ، ونافرها وناكرها ، وقمصت وقنصت ، والاختلاف بحرف الوسط . وبالله التوفيق .

الفصل الرابع: في الإشارة إلى ما يلحق الناس بعد الموت من أحوال القيامة تذكيراً لهم قوله:

حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ ٱلْأُمُورُ ، وَتَقَضَّتِ ٱلدَّهُورُ ، وَأَذِفَ ٱلنَّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ ٱلْقَبُورِ ، وَأَوْكَارِ ٱلطُّيُورِ ، وَأَوْجِرَةِ ٱلسِّبَاعِ ، وَمَطَارِحِ ٱلْمَهَالِكِ ، سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ ، مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ ، رَعِيلاً صُمُوتاً ، قِيَاماً ، صُفُوفا ، يُنْفِذُهُمُ ٱلْبَصَرُ ، وَيُسْمِعُهُمُ ٱلدَّاعِي ، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ ٱلْإِسْتِكَانَةِ ، وَضَرَعُ يَنْفِذُهُمُ ٱلْبَصَرُ ، وَيُسْمِعُهُمُ ٱلدَّاعِي ، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ ٱلْإِسْتِكَانَةِ ، وَضَرَعُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَضَرَعُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَشَرَعُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَضَرَعُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَلَاللَّذَةِ . قَدْ ضَلَّتِ ٱلْحِيلُ ، وَآنْقَطَعَ ٱلْأَمَلُ ، وَهَوَتِ ٱلْأَفْتِهُ الْإِسْتِكَانَةِ ، وَكُوسَوَتُ الْأَفْتِدَةُ كَاظِمَةً ، وَالْقَطَعَ ٱلْأَمْلُ ، وَهَوَتِ ٱلْأَفْتُ ، كَاظِمَةً ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً ، وَأَلْجَمَ ٱلْعَرَقُ ، وَعَظُمَ الشَّفَقُ ، كَاظِمَةً ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ مُهَيْنِمَةً ، وَأَلْجَمَ ٱلْعَرَقُ ، وَمُقَايَضَةِ ٱلْجَزَاءِ ، وَأَدْعِدَتِ ٱلْأَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ ٱلدَّاعِي إِلَى فَصْلِ ٱلْخِطَابِ ، وَمُقَايَضَةِ ٱلْجَزَاءِ ، وَنَوَالِ ٱلثَّوْلِ . الثَّول اللَّهُول . وَنَوَالِ ٱلثَوْل . .

أقول: تصرّمت: تقضّت. وأزف: دنا. والضرائح: جمع ضريح. وهو الشق في وسط القبر. وأوكار الطيور: أعشاشها. وأوجرة: جمع وجار وهو بيت السبع. مهطعين: مقبلين. ورعيلًا: مجتمعين. اللبوس: ما يلبس. والضرع: الخضوع والانكسار. وكاظمة: ساكنة. والهينمة: صوت خفي. وألجم العرق: بلغ الفم فصار كاللجام. والشفق: الإشفق وهو الخوف. والزبرة: الانتهار. والمقايضة: المعاوضة. والنكال: تنويع العقوية.

واعلم أنه قد تطابقت ألسنة الأنبياء والرسل مبنيم على القول بالمعاد الجسماني ، ونطق بـه الكتاب العـزيز كفـوله تعـالى : ﴿ يوم يخـرجـون من

الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ﴾(١) الآية . ونحوه، واتفق المسلمون على القول به .

وأما الحكماء فالمشهور من مذهبهم منع المعاد الجسماني بناء على أن المعدوم لا يعاد بعينه لامتناع عود أسبابه بأعيانها من الوقت والدورة الفلكية المعينة وغيرهما. وربما قال بعض حكماء الإسلام بجواز عود المثل، وربم قلد بعضهم ظاهر الشريعة في أمر المعاد الجسماني وإثبات السعادة والشقاوة البدنية مع الروحانية ، وقال الرئيس أبو علي ابن سينا في كتاب الشفاء ما هذه الاحكاية ألفاظه :

«يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو المقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج أن تعلم . وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتان بها سيدنا ومولانا محمد ممنت حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب البدن ، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني ، وقد صدقته النبوة وهو السعادة ، والشقاوة البالغتان الثابتتان بالمقاييس اللتان للأنفس، وإن كانت الأوهام من تقصر عن تصوره الآن لما توضح من العلل ، والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة السعادة البدنية . بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها ولا يستعظمونها في جنبة هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأولى ».

واعلم أن الذي ذكره سنت هنا صريح في إثبت المعاد الجسماني ولواحقه .

فقوله: أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك.

إشارة إلى جمعه لأجزاء أبدان الناس بعد تشذّبها وتفرقها فيخرج من

<sup>. £#</sup>\_Y\* (1)

كان قبر من ضريح قبره ومن كان أكيل طير أو سبع أو مقتولاً في مطرح الهلاك من معركة الحرب أو غيرها أخرجه من ذلك المكان وجمع أجزاءه وألف بينها .

فإن قلت : إذا أكل إنسان إنساناً واغتذى به فصارت أجزاء بدنه أجزاء بدن آكله فكيف يمكن إعادتهما لأن تلك الأجزاء في أي بدن منهما أعيدت لزم نقصان الآخر وبطلانه .

قلت: مذهب محققي المتكلمين أن في كل بدن واحد أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره لا تتغيّر ولا تتبدل ، وأجزاء فضلية فإذا أعيدا يوم القيامة فما كان أصلياً من الأجزاء لبدن المأكول فهو فضلي لبدن الأكل فيرد إليه من غير أن ينقص من الأجزاء الأصلية للآكل شيء ولا عبرة بالفاضلة ، وباقي الفصل غني عن البيان ، وقال بعض الفضلاء: إنه ربما احتملت هذه الألفاظ أن يسلّط عليها من التأويل ما يناسب مذهب القائلين بالمعاد الروحاني .

فقوله: حتى إذا تصرمت الأمور.

أي أحوال كل واحد من الخلق في الدنيا .

وقوله : وتقضَّت الدهور .

أي انقضت مدة كل شخص منهم .

وقوله : وأزف النشور .

أي دنا انتشار كل واحد في عالم الآخرة من قبور الأبدان .

وقوله : أخرجهم من ضرائح القبور .

استعار لفظة القبور للأبدان وضرائحها ترشيح للاستعارة . ووجه المشابهة أن النفس تكون منغمسة في ظلمة البدن وكدر الحواس متوحشة عن عالمها كما أن المقبور متوهم لظلمة القبر ووحشته، منقطع عن الأهل والمال . وضمير المخرج يعود إلى الله في صدر الخطبة .

وقوله : وأوكار الطيور .

فاعلم أن العارفين وأهل الحكمة كثيراً ما يستعيرون لفظ الطير وأوصافه للنفس النطقة، وللملائكة كما أشار إليه سيد المرسلين أنست في قوله : حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فوق النعش ، ويقول : يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي . والرفرفة إنما تكون لذى الجناح من الطير ، وكما جاء في التنزيل الإلهي في وصف الملائكة ﴿ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾ وكما أشار إليه أبو على في قصيدة أولها :

هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع

وأشار بالورقاء إلى النفس الناطقة ، وكما أشار إليه في رسالته المسماة برسالة الطير بقوله : برزت طئفة تقنص فنصبوا الحبال ورتبوا الشرك وهيأوا الطعم ، وتواروا في الحشيش وأنا في سربة طير . ونحوه . ووجه المشابهة في هذه الاستعارة ما تشترك فيه النفس والطير من سرعة التصرف والانتقال فالنفس بانتقال عقلي ، والطير بانتقال حسي وإذا استعير لفظ الطير للنفس فبالحري أن يستعار لفظ الوكر للبدن لما بينهما من المشاركة وهو كونهما مسكناً لا تسهل مفارقته .

وقوله : وأوجرة السباع .

إستعارة للأبدان أيضاً. والسباع إشارة إلى النفوس المطيعة لقواها الغضبية التي شأنها محبة الغلبة والانتقام كما أن السبع كذلك .

وقوله: ومطارح المهالك.

إشارة إلى الأبدان أيضاً فإنها مطارح مهالك الغافلين الذين اتبعوا الشهوات أعني أبدانهم.

وقوله : سراعاً إلى أمره .

نصب على الحال بقوله: أخرجهم ، وكذلك ما بعده من المنصوبات . وأمره هو حكم قضائه الأزلي عليهم بالرجوع إليه ، وعودهم

#### شرح القصل الرابع من الخطبة الثمانين

إلى مبدئهم وسرعتهم إليه إشارة إلى قرب وصولهم وهو في آن انقطاع علاقة النفس مع البدن وهو على غاية من السرعة .

وقوله : مهطعين إلى معاده .

إشارة إلى إقبال النفوس بوجوهها على محل عودها وما أعدّ لها فيه من خير وشر .

وقوله : رعيلًا .

إشارة إلى اجتماعهم في حكم الله وقبضته ومحل الاستحقاق لثوابه وعقابه.

وقوله: صموتا.

إذ لا ألسنة لهم إذن ينطقون بها ، ويحتمل أن يكون الصمت كناية عن خضوعهم وانقيادهم في ذلّ الحاجة وهيبة الجلال .

وقوله : قياماً صفوفاً .

فقيامهم استعارة لاستشعار النفوس هيبة الله لعظمته ، وقيامها بتصور كماله على مساق العبودية وذلّ الإمكان ، وصفوفاً استعارة لانتظامهم إذن في سلك علمه تعالى إذ الكل بالنسبة إلى علمه على سواء كما يستوي الصف المحسوس ، ويحتمل أن يكون الصف استعارة لترتبهم في القرب إلى الله تعالى متنازلين متصاعدين .

وقوله : ينفذهم البصر .

إشارة إلى علمه تعالى بهم .

وقوله: ويسمعهم الداعي.

فالداعي هو حكم القضاء عليهم بالعود ، وإسماعهم : عموم ذلك الحكم لهم بحيث لا يمكن أن يخرج عنه منهم أحد .

وقوله : عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة .

إشارة إلى حالهم التي يخرجون من الأجداث عليها من ذلّ الإمكان ورق الحاجة والخوف في قبضة الله وهو كقوله تعالى: ﴿ يوم يدع الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث ﴾(١).

وقوله : قد ضلَّت الحيل .

أي حيل الدنيا . فلا حيلة لهم في الخلاص مما هم فيه كما كانوا يخلصون بحيل الدنيا من بعض شرورها ، وانقطع الأمل : أي أملهم فيها لامتناع عودهم إليها وانقطاع طمعهم في ذلك .

وقوله : وهوت الأفئدة كاظمة .

أي سقطت النفوس في حضيض الـذل والفاقـة إلى رضـ الله وعفـوه . ولفظ الكظم مستعار كما سبق .

وقوله: وخشعت الأصوات. هو كقول الله: ﴿ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ﴾ وهو إشارة إلى سؤالهم بلسان حالهم عفو الله ورحمته عبى وجه الذلة والضعف ورق العبودية في ملاحظة جلال الله .

وقوله : وألجم العرق وعظم الشفق .

استعار لفظ العرق وكنى به عن غاية ما تجده النفس من كرب ألم الفراق وهيبة الله وعدم الأنس بعد الموت إذ غية الخائف التاعب أن يعرق ويشفق من نزول العقاب به . ونسبة الإلجام إلى العرق نسبة مجازية .

وقوله: وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي .

إشارة إلى ما تجده النفس عند تيقنها المفارقة . واستعار لفظ الزبرة لقهر حكم القضاء للأنفس على مراده قهراً لا يتمكن معه من الجواب بالامتناع ، وفصل الخطاب هو إمضاء أحكام الله على نفوس عباده عند الرجوع إليه بتوفيه مالها ، واستيفاء ما عليها . ومقايضة الجزاء : معاوضتها

(1)30-1.

بما أتت به. إما من الملكات الرديئة فبنكال العقاب ، وإما من الملكات الفاضلة فبنوال الشواب ، وهبة كل بقدر استعداده وقبوله . واعلم أن العدول إلى المجازات والاستعارات عن حقائق الألفاظ وإلى التأويل عن الظواهر إنما يجوز خصوصاً في كلام الله ، وكلام رسوله وأوليائه إذا عضده دليل عقلي يمنع من إجراء الكلام على ظاهره . ولما اعترف القوم بجواز المعاد الجسماني تقليداً للشريعة ولم يقم دليل عقلي يمنع منه لم يمكننا الجزم إذن بصحة هذه التأويلات وأمثالها . وبالله التوفيق والعصمة .

القصل الخامس: في تنبيه الخلق على أوصاف حالهم المنافية لما هم عليه من التجبّر والإعراض عما خلقوا لأجله لعلهم يتذكرون بقوله:

عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ آقْتِدَاراً ، وَمَرْبُوبُونَ آقْتِسَاراً ، وَمَقْبُوضُونَ آخْتِضَاراً ، وَمَقْبُوضُونَ آخْرَاداً ، وَمَخْمَنُونَ جَزَاءً ، وَمُضَمَّدُونَ أَخْرَاداً ، وَمَا يَنُونَ جَزَاءً ، وَمُضَمَّدُونَ جَسَاباً ، قَدْ أُمْهِلُوا فِي طَلَبِ آلْمَخْرَجِ ، وَهُدُوا سَبِيلَ آلْمَنْهَجِ ، وَمُمَيَّزُونَ حِسَاباً ، قَدْ أُمْهِلُوا فِي طَلَبِ آلْمَخْرَجِ ، وَهُدُوا سَبِيلَ آلْمَنْهَجِ ، وَمُحَمَّرُوا مَهَلَ آلْمُسْتَعْتَبِ ، وَكُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ آلرِّيبِ ، وَخُلُوا لِمِضْمَادِ وَعُمَّرُوا مَهَلَ آلْمُسْتَعْتَبِ ، وَكُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ آلرِّيبِ ، وَخُلُوا لِمِضْمَادِ آلْجِيَادِ ، وَرَوِيَّةِ آلْإِرْبَيَادِ ، وَأَنَاقِ آلْمُقْتَبِسِ آلْمُ وَتُلُو ، فِي مُدَةً آلاَجَلِ وَمُضْطَرَبِ آلْمَهَلِ ، وَرُويَّةِ آلْإِرْبَيَادِ ، وَأَنَاقِ آلْمُقْتَبِسِ آلْمُ وَلُود ، فِي مُدَةً آلاَجَل وَمُضْطَرَبِ آلْمَهَل ،

أقسول: القسر: القهر والجبر، والأجداث: القبور واحده جدث. والرفات: الفنات من العظم ونحوه، ومدينون، مجزيّون، والمستعتب: المسترضى، والسدف: جمع سدفة وهي ظلمة الليل، والريب الشبه والشكوك، والارتياد: الطلب، وذكر من تلك الأوصاف ثلاثة عشر وصفاً:

الأول: كونهم مخلوقون اقتداراً: أي خلقهم ليس لذواتهم بل بقدرة قادر مستقلةً عن مشاركة الغير وذلك مناف لعصيانهم له .

الشاني : كونهم مربوبون اقتساراً ؛ أي ليس ملك مالكهم لهم عن اختيار منهم حتى يكون لهم الخيرة في معصيته وطاعته .

الشالث: كونهم مقبوضون احتضاراً: أي مستحضرون بالموت

مقبوضون به إلى حضرة جلال الله .

الرابع: كونهم من شأنهم أن يضمنوا الأجداث.

الخامس : من شأنهم أن يصيروا رفاتاً .

السادس: من شأنهم أن يبعثوا أفراداً كما قل تعالى: ﴿ وكلُّهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾(١) أي مجرداً عن استصحاب غيره معه من أهل ومال.

السابع: أنهم مدينون جزاءاً ومن شأنهم ذلك . والجزاء مصدر نصب بغير فعله .

الشامن: أن من شأنهم أن يميّزوا حساباً: أي يحصون عدداً كقوله تعالى: ﴿ لقد أحصاهم وعدّهم عدّا ﴾(٢) وحساباً أيضاً مصدر نصب عن غير فعله .

التاسع: كونهم قد أمهلوا في طلب المخرج: أي إنم أمهلو في الدنيا لطلب خلاصهم وخروجهم من ظلمات الجهل وورطات المعاصي إلى نور الحق ومتسع الجود.

العاشر: كونهم قد هدوا سبيل المنهج: أي ألهموا بأصل فطرتهم، ودلّوا بالأعلام الواضحة من الأنبياء والشرائع على الطريق إلى حضرة قدس الله والجنة.

الحادي عشر: كونهم قد عمّروا مهل المستعتب. لما كان من يطلب استعتابه ويقصد رجوعه عن غيّه يمهل ويدارى طويلاً كانت مهلة الله سبحانه لخلقه مدة أعمارهم ليرجعوا إلى طاعته ويعملوا صالحاً تشبه ذلك فنزلت منزلته. ومهل نصب على المصدر لأن التعمير إمهال.

الشاني عشر: كونهم قد كشفت عنهم سدف الريب: أي أزل عن

<sup>.90</sup>\_19(1)

<sup>91</sup>\_19(4)

أبصار بصائرهم ظلم الشكوك والشبهات والجهالات بما وهبه لهم من العقول وايدهم من بعثة الرسل.

الثالث عشر: كونهم قد خلّوا لمضمار الجياد: أي تركوا في الدنيا ليضمروا أنفسهم بأزواد التقوى، ولما استعار لفظ المضمار رشح بـذكر الجياد. إذ شرف المضمار أن تحل به جياد الخيل. وفيه تنبيه لهم على أن يكونوا من جياد مضمارهم. وقـد سبق وجه الاستعارة، ومعنى التضمير في قوله: ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. وكذلك خلوا لروية الارتياد: أي ليتفكروا في طلب ما يتخلّصون به إلى الله تعالى من سائر طاعاته، وكذلك ليتأنوا أناة المقتبس للأنوار الإلهية الطالب للاستتارة بها في مدة آجالهم ومحل ليتأنوا أناة المقتبس للأنوار الإلهية الطالب للاستارة بها في مدة آجالهم ومحل من عبيده هذه الحالات وأفاض عليهم ضروب هذه الإنعامات فكيف يليق من عبيده هذه الحالات وأفاض عليهم ضروب هذه الإنعامات فكيف يليق بأحدهم أن يجاهره بالعصيان أو يتجاسر أن يقابله بالكفران إن لإنسان لكفور مبين.

الفصل السادس: في التنبيه على فضل موعظته وتذكيره ومدحها بالبلاغة والتعريض بعدم القلوب الحاملة لها، ثم الحث على التقوى بقوله:

فَيَا لَهَا أَمْثَالًا صَائِبَةً ، وَمَوَاعِظُ شَافِيةً ، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيةً ، وَأَسْمَاعاً وَاعِيةً ، وَآرَاءً عَانِمَةً ، وَأَلْبَاباً حَازِمَةً ! فَآتَقُوا اللَّه تَقِيَّة مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ ، وَآقْتَرُفَ فَآعْتَرُفَ ، وَوَجِلَ فَعَمِلَ ، وَحَاذَرُ فَبَادَرَ ، وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ ، وَقَجْبَرَ فَآعْتَرُفَ فَآوْدَ ، وَأَجْبابَ فَأَنَابَ ، وَرَجَعَ فَتَابَ ، وَآقْتَدَى وَعُبِّرَ فَآوْدَ فَوَرْدَ فَآزْدَجَرَ ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ ، وَرَجَعَ فَتَابَ ، وَآقْتَدَى فَآحْدَى فَآوْدَنَ ، وَأَرِي فَرَأَى ، فَأَسْرَعَ طَالِباً ، وَنَجَ هَارِباً ، فَأَقَادَ ذَخِيرَةً ، وَأَطَابَ سَرِيرَةً ، وَعَمَرَ مَعَاداً ، وَأَسْتَظْهَرَ زَاداً ، لِيَوْمِ رَجِيلِهِ ، وَوَجْهِ سَبِيلِهِ ، وَحَالِ سَرِيرَةً ، وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ ، وَقَدْمَ أَمَامَه لِدَارٍ مُقَمِهِ . فَآتَّقُوا آللَّه عِبَادَ آللَّهِ جِهَةً مَا خَلَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَآسْتَجِقُوا مِنْهُ مَا أَعَدُ خَلَقَكُمْ لِلُهُ ، وَآحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهُ مَا حَدَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَآسْتَجِقُوا مِنْهُ مَا أَعَدُ لَكُمْ بِالتَّنَجُز لِصِدْقِ مِيعَادِهِ ، وَٱلْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ .

فقوله: فيا لها أمثالاً صائبة ومواعظ شافية . أمثالاً ومواعظ نصب على التمييز . وصواب الأمثلة: مطابقتها للمثل به . وشفاء الموعظة: تأثيرها في القلوب إزالة مرض الجهل والرذائل الخلقية ورجوع المتعظ بها منيباً إلى ربه .

وقوله: لو صادفت قلوباً زاكية وأسماعاً واعية وآراء عازمة وألباباً حازمة .

فزكاء القلوب: استعدادها لقبول الهداية وقربها من ذلك. ووعي الأسماع: فهم القلوب عنها، وإنما وصفها بالوعي لأنها أيضاً قابلة لقشور المعاني مؤدية لها إلى قوة الحسّ ثم الخيال، وعزم الآراء: توجيه الهمة إلى ما ينبغي والثبات على ذلك. وحزامة الألباب: جودة رأي العقول فيما يختاره. وظاهر أن هذه الثلاثة هي أسباب نفع الموعظة.

وقوله : فاتقوا الله . إلى قوله : مقامه .

أمر بتقوى الله تقية كتقوى من استجمع جميع هذه الأوصاف .

أحدهما: تقية من سمع فخشع: أي تقية من استعد قلبه لسماع الموعظة فخشع عنها لله .

الشاني: تقية من اقترف فاعترف: أي اكتسب الذنوب فاعترف بها وأناب إلى الله .

الشالث: تقيّة من وجل: أي خاف ربه. فأقلقه خوفه فعمل: أي فالتجأ إلى الأعمال الصالحة لينجو بها.

الرابع: تقية من حاذر: أي عقاب ربه. فبادر إلى إطاعته.

الخامس: تقية من أيقن: أي بالموت ولقاء ربه فأحسن: أي فأحسن عمله وأخلص له.

السادس: تقية من عبّر: أي رمي بالعبر وذكر بها. فاعتبر: أي

فجعلها سلماً يعبر فيها ذهنه إلى العلم بما ينبغي له .

السابع : وحذر : أي من سخط الله وعقابه . فازدجــر : أي فرجـع عن معصيته .

الثامن : تقية من أجاب : أي أجاب داعي الله . فأناب : أي رجع إليه بسره وامتثل أمره .

التاسع : تقية من راجع فكره وعقله فتاب : أي فاستعان به على شياطينه وقهر نفسه الأمارة بالسوء فتاب من متابعتها .

العاشر: تقيّة من اقتدى: أي بأنبياء الله وأوليائه وهديهم الذي أتوا به . فاحتذى: أي حذا حذوهم في جميع أحوالهم فطلب قصدهم وفعل فعلهم .

الحادي عشر: تقية من أري: أي أري الخلق فاظهرت بعين بصيرته طريق الله وسبيله فرأى: أي فعرفها وأسرع طالباً لما يسلك له وينتهي إليه ونجا فيها هارباً من ظلمات جهله وثمراته فأفاد ذخيرة: أي فاستفاد سلوكه لها وطاعته لربه في ذلك ذخيرة لمعاده ، وأطاب بسلوكها سريرته عن نجاسات الدنيا وعمر بما يكتسبه في سلوكها من الكمالات المستعدة معاده . واستظهر به زاداً ليوم رحيله من دنياه واستعد به لوجه سبيله التي هو سالكها، ومسافر فيها ولحال حاجته ولموطن فاقته . فإن كل مرتبة من الكمالات حصلت للإنسان فهي تعده لرتبة أعلى منها لو لم يحصلها لظهرت له حاجته في الآخرة إلى أقل منها حيث لا يجد إليه سبيلاً . وكذلك قوله : قدم : أي ما استظهر به زادا أمامه : أي تلقاء وجهه التي هو مستقبلها ومنته إليها لدار مقامه : أي الآخرة .

وقوله : فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له .

أي باعتبار ما خلقكم له . ولما كان ما خلقهم له إنما هو عرفانه والوصول إليه كان المعنى : اجعلوا تقواكم الله نظراً إلى تلك الجهة والاعتبار

لا للرياء والسمعة . وجهة منصوب على الـظرف ، ويحتمل أن يكـون مفعولا به لفعل مقدر : أي واقصدوا بتقويكم جهة ما خلقكم .

وقوله : واحذروا منه كنه ما حذّركم من نفسه .

أي اسلكوا في حذركم منه حقيقة تحذيره لكم من نفسه بما توعد به . وذلك الحذر إنما يحصل بالبحث عن حقيقة المحذور منه . والسالكون إلى الله في تصور ذلك على مراتب متفاوتة .

وقوله: واستحقوا منه ما أعدّ لكم بالتنجّز لصدق ميعاده. استحقاق ما وعد به الله تعالى من جزيل الثواب إنما يحصل بالاستعداد له فهو أمر بالاستعداد له والاستعداد يحتاج إلى أسباب فذكرها سنت في أمرين:

أحدهما: التنجز لصدق ميعاده . والننجز طلب إنجاز الوعد وقضائه ، وذلك إنما هو بالإقبال على طاعته كما قال تعالى : ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار ﴾(١) الآية ، ونحوها .

والشاني: الحذر من أهوال معاده. وذلك باجتنب مناهيه والارتداع بزواجره ونواهيه منها.

قوله : جعل لكم أسماعاً . اعلم أن في هذا الفصل فصلين :

الفصل الأول: في تذكير عباد لله بضروب نعمته عليهم ، والتنبيه على الغاية منها ، ثم التذكّر بحال المضين من الخلق والتنبيه على الاعتبار بهم . وهو في معرض الامتنان وذلك قوله ملك :

جَعَلَ لَكُمْ آسْماعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا ، وَأَبْصَاراً لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَ ، وَأَشْلاَءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا ، مُلاَئِمَةً لأَحْنَائِهَا : فِي تَرْكِيبِ صُودِهَا ، وَمُلَدِ عُمُرِهَا ، بِأَبْدَانِ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا ، وَقُلُوبِ رَائِدَةٍ لأَرْزَاقِهَا ، فِي مُجَلَّلَاتِ نِعَمِهِ ، وَمُلْدِ وَمُوجِبَاتِ مِنْنِهِ ، وَحَوَاجِزِ عَافِيَةٍ ، وَقُلُولٍ رَائِدَةٍ لأَرْزَاقِهَا ، فِي مُجَلَّلَاتِ نِعَمِهِ ، وَمُوجِبَاتِ مِنْنِهِ ، وَحَوَاجِزِ عَافِيةٍ ، وَقُلُولٍ رَائِدَةً لأَمْاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ ، وَخَلَفَ وَمُوجِبَاتِ مِنْنِهِ ، وَحَوَاجِزِ عَافِيةٍ ، وَقُلُولُ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ ، وَخَلَف

(1) P-YV.

لَكُمْ عِبَرآ، مِنْ آثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ ، مِنْ مُسْتَمْتَعِ خَلاقِهِمْ ، وَمُسْتَفْسَحِ خَنَاقِهِمْ ، أَرْهَقَتْهُمُ الْمَنَايَا دُونَ الآمَالِ ، وَشَدَّ بِهِمْ عَنْهَا تَخَرَّمُ الآجَالِ ، لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلَامَةِ الْأَبْدَانِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي أَنْفِ الْآوَانِ ، فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاصَةِ السَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْهُرَمِ ؟ وَأَهْلُ غَضَارَةِ الصَّحَةِ إِلَّا نَوَاذِلَ السَّقَمِ ، بَضَاصَةِ السَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْهُرَمِ ؟ وَأَهْلُ غَضَارَةِ الصَّحَةِ إِلَّا نَوَاذِلَ السَّقَمِ ، وَأَهْلُ مُدَّةِ الْبَيْنَةِ الْفَنَاءِ ، مَعَ قُرْبِ الزِّيَالِ ، وَأَذُوفِ الْإِنْتِقَالِ ، وَعَلَنِ الْقَلَقِ ، وَأَلْمَ الْمَضَض ، وَعُصَص الْجَرَض ، وَتَلَقَّتِ الإَسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْخَفَدَةِ ، وَالْأَوْرِبَ وَقَدْ فَيْعِ الْاَقَادِبُ ؟ أَوْ نَفَعَتِ الْاَقْوَامُ وَلَاعِرَةِ ، وَالْقُرْنَاءِ . فَهَلْ دَفَعَتِ الْاَقَادِبُ ؟ أَوْ نَفَعَتِ الْمُضَحِعِ الْحَفَدَةِ ، وَالْأَوْرُ مُواتِ رَهِيتَ ، وَالْمُواتِ وَعِيقِ الْمَضْجَعِ الْمَنْ وَعِيقِ الْمَصْحَدِ وَوَي ضِيقِ الْمَضْجَعِ الْمُنَاءِ ، وَالْمُواتُ مِلْمَ الْمُؤَامُ عِلْدَةُ ، وَالْمُواتِ رَهِيتَ ، وَالْمُولُوثِ وَاللَّوْوَامُ عِلْمَ اللَّهُ مُولِكَ عَلَيْهُ ، وَمُعَلِّ الْمُؤَامُ وَلَا اللَّوْوَامُ عِلْمَةً الْمُواتِ رَهِيتَ ، وَالْمَوْمُ عِلْمَ الْمَامُ وَعِيقِ الْمُوامُ عِلْمَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّوْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أُو لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَالآبَاءَ ، وَإِخْوَانَهُمْ وَالْأَقْرِبَاءَ ، تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ ، وَتَطَأُونَ جَادَّتَهُمْ ؟! فَالْقُلُوبُ قَاسِيةٌ عَنْ حَظِّهَا ، لاَهِيَةٌ عَنْ رُشُدِهَا ، سَالِكَةُ فِي غَيْرِ مِضْمَارِهَا ، كَأَنَّ الْمَعْنِيَّ سِوَاهَا ، وَكَأَنَّ الرُّشَدَ فِي إِخْرَازِ دُنْيَاهَا .

أقول: عناها: أهمها: والعشى: ظلمة تعرض للعين بالليل. والأشلاء: جمع شلو وهو العضو وهو أيضاً القطعة من اللحم، وكتى به عن الجسد. والحنو: الجانب، والأرفاق: المنافع، ويبروى بأرماقها، والبرمق: بقية الروح: والخلاق: النصيب، الخناق: بالكسر حبل يخنق به. والإرهاق: الإعجال، والتشذّب: التفرق، ومهد الأمر، مخففاً ومشدداً: أي هيأه، وأنف الأون: أوله، والبضاضة: امتلاء البدن وقوته، والهرم: الكبر، وغضارة العيش طيبه، وآونة: جمع أوان كأزمنة جمع زمان والزيل: المزايلة، وأزف: قرب، والعلزة: كالرعدة تأخذ المريض،

والجرض: أن يبتلع ريقه على هم وحزن. والحفدة: الأعوان. وغودر: ترك. وأنهكه: أخلقه وأبلاه. والمعالم: الأثار. والشحب: البعير الهالك الناحل. والنخرة: البالية. والأعباء: الأثقال. والقدة بكسر القاف والدال المهملة: الطريقة، وروي بضم القاف والذال المعجمة، والأول أصح.

ولنرجع إلى المعنى.

فقوله : جعل لكم . إلى قوله : بأرفاقها .

تذكير بنعمة الله تعالى بخلق الأبدان ، وما تشتمل عليه من المنافع ففائدة الأسمع أن تعي ما خلقت لأجله ، وفائدة الأبصار أن يدرك به الإنسان عجائب مصنوعات الله تعالى فيحصل له منها عبرة . ولفظ العشا يحتمل أن يكون مستعاراً لظلمة الجهل العارض لإبصار القلوب حتى يكون التقدير لتجلو عشا قلوبها ، وحينئذ فإدراك البصر المحصل عبرة يحصل للقلب به جلاء لذلك العشا فصح إذن إسناد الجلاء إلى الأبصار ، ويحتمل أن يكون مستعاراً لعدم إدراكها ما تحصل منه العبرة إذ كانت فائدته ذلك فإذا لم يحصل منها ذلك الإدراك كانت كمبصر أصابه العشا ، ووجه المشابهة عدم الفائدة . ونسبة الجلاء إليها بوجود الإدراك المفيد عبرة عنها وهو استعارة أيضاً . وعن ليست بزائدة لأن الجلاء بستدعي مجلواً ومجلواً عنه فذكر عالمي المجلو وأقامه مقام المجلو عنه فكأنه قال : لتجلو عن قواها عشاها .

وأما فائدة لبدن وأعضائه فقد أشرنا إليه قبل مفصلاً ، وقوله : قائمة بأرفقها : أي أن كل بدن قائم في الوجود بحسب ما عنى له من ضروب المنافع .

وقوله: وقلوب رائدة . إلى قوله: سترها عنكم . إظهار لمنة الله تعالى على عباده بخلقه لهم وهدائته لنفوسهم لارتياد أرزاقهم التي بها قوام حياتها الدنيا وتمكنها من إصلاح معادها نم باعتبار كونهم في محللات نعمه وسوابغها . فمنها: ستره عليهم قائح أعمالهم أن تظهر ، وهواجس خواطرهم بعضهم لبعض بحيث لو اطّلع كل على ماله في ضمير صاحبه من

الغل والحسد وتمنّي زوال نعمته لأفنى بعضهم بعضا وخرب نظام وجودهم . وموجبات مننه: نعمه التي يستوجب أن يمنّ بها . ومن روى بفتح الجيم فالمراد بالمنن إذن النعم وموجبات ما سقط منها وأفيض على العباد . وحواجز عافيته: ما منع منها عوامل الأمراض والمضار المندفعة بها ، وإنما ذكر ستر كمية الأعمار في معرض المنّة لأنه من النعم العظيمة على العبد إذ كان اطلاع الإنسان على كمية عمره مما يوجب اشتغال خاطره بخوفه من الموت من عمارة الأرض ويبطل بسببه نظام هذا العالم .

وقوله : وخلّف لكم عبرا .

وجه من منن الله تعالى على عباده فإن إبقائه أحوال الماضين وما خلفوه عبرة للاحقين سبب عظيم لجذبهم عن دار الغرور ومهاوي الهلاك إلى سعادة الأبد. ومستمتع خلاقهم: ما استمتعوا به مما كان نصبباً لكل منهم في مدة بقائه من متاع الدنيا. ومستفسح خناقهم: محل الفسحة لأعناقهم من ضيق حبائل المموت وأغلال الجحيم، وذلك المستفسح هو مدة حياتهم أيضاً ثم أردف ذلك بوصف حال الماضين في غرورهم، وذكر إعجال الموت لهم عن بلوغ امالهم وتشذيبه لهم باخترامهم عنها ونبه به على وجوب تقصير الأمل والاستعداد للموت، وكذلك نبههم بقوله: لم يمهدوا. إلى قوله: ألا وإن على تقصير الماضين في إصلاح معادهم حيث أمكنهم ذلك في سلامة أبدانهم وأول زمانهم ليحصل لهم بذلك التذكر نفرة عن حال السابقين وانزعاج عن الغرور إلى الاستعداد بالتقوى والأعمال الصالحة، ثم استفهمهم عير وانزعاج عن الغرور إلى الاستعداد بالتقوى والأعمال الصالحة، ثم استفهمهم عير وانمهم والمعمرون بطول أعمارهم غير الفنء استفهاماً على سبيل الإنكار لما ينتظرونه غير هذه الأمور وتقريعاً عبى ذلك الانتظار وتنفيراً عنه بذكر غاياته التي حصره فيها.

واعلم أن ذلك لبس انتظاراً حقيقياً لكن لما كان المنتظر لأمر والمترقب له تاركاً في أحواله لما يعيه من الاشتغال إلى غاية أن يصل إليه ما ينتظره .

وكانت غاية الشباب أن يحني ظهورهم الهرم . وغاية الصحيح أن يسقم ، وغاية المعمر أن يفنى أشبه تركهم للعمل وعبادة الله إلى غاياتهم المذكورة الانتظارلها . فاستعير له لفظ الانتظار . ثم كتى عن شدة حال المفارق في سكرات الموت بأوصاف تعرض له حينتذ كالرعدة والغلق والغم والخوف والغصص بالريق والتلفّت للاستغاثة بالأعوان والأقرباء والأعزة . ثم نبه بقوله : فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب : أي البواكي . على أن ما يقع عند نزول الموت من تلك الأحوال لا ينفع في دفعه قريب ولا حبيب على طريق الاستفهام والإنكار .

وقوله : قد غودر .

الجملة في محل النصب على الحال والعامل نفعت: أي لم ينفعه البكاء حال ما غودر في محل الأموات بالأوصاف الكريهة تنفيراً عن أحواله وجذباً إلى الخلاص من أهوالها بالعمل لله والإخلاص له . ورهيناً : أي مقيماً أو مرتهناً بذنوبه وموثوقاً بها . ونصبه على الحال ، وكذلك وحيداً ، وموضع قوله : قد هتكت ، وباقي الأفعال المعطوفة عليه . والهوام : الديدان المتولدة من جيفة أو غيرها .

وقوله : والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها .

إشارة إلى اشتغال النفوس وانحطاطها إلى الجنبة السافلة بثقل ما حملته من الأوزار واكتسبته من الهيئات الرديئة . وما يتحقق غيبه من الأنباء هناك هو الأخبار عن الأحوال اللاحقة بها بعد الموت من خير وشسر فإنها يتيقن غيبتها عن أهل الدنيا ، أو أنباء ما خلفته من اللواحق الدنيوية فإنها تتيقن بعد الموت غيبتها وانقطعها عنها. والأول أولى .

وقوله : لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيى، زللها .

أي لا يطلب منها زيادة من العمل الصالح ولا يقال من سيى و زللها ويرضى عنها كفوله تعالى : ﴿ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ﴾(١) وذلك

<sup>.</sup> YT = E1 (1)

لعدم آلة العمل وامتناع الرجوع إليه وعدم تمكنها من نزع ما صار في عنقها من أطواق الهيئات البدنية كما قال تعالى : ﴿ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعثون ﴾ (١).

وقوله : أولستم آباء القوم والأبناء وإخوانهم والأقرباء.

أي أوليس فيكم من هو أب لأحد أولئك أو ابن له أو أخوه أو قريبه ، وهو تنبيه للسامعين على وجه العبرة فإنه لما شرح حال الماضين في الموت وما بعده نبههم على أنهم أمثالهم في كل تلك الأحوال ليرجعوا إلى تقوى الله الذي هو سبب النجاة من تلك الأهوال .

وقوله : تحتذون أمثلتهم .

أي تقتدون بهم في أفعالهم وتستكون مسالكهم في غرورهم ونحوه كما قال تعالى حكاية : ﴿ إِنَّا وجدنا آباءنا على أُمة وإنّا على آثارهم مقتدون ﴾ (٢).

وقوله : فالقلوب قاسية عن حظها .

أي لا استعداد لها تقبل به حظها الذي ينبغي لها طلبه لاهية عن رشدها غافلة عن طلب هدايتها سالكة في غير مضمارها . المضمار هاهن : هو الشريعة وأوامر لله ، وسلوكه لغيره : ارتكابها لمناهي الله ، ورياضتها : هي الأعمال الصالحة التي هي طريق الجحيم .

وقوله : كأن المعني سواها وكأن الرشد في إحراز دنياها.

مبالغة في ذكر إعراض القلوب وغفلتها عن المواعظ وإنهماكها في تحصيل الدنيا إلى غاية أن أشبهت من لم يكن معيناً بالخطاب بها ، أو أن

<sup>. 1 - 7 - 77 (1)</sup> 

<sup>. 77 - 27 (7)</sup> 

الرشد الذي جذبت إليه إنما هو تحصيل الدنيا وجمعها الذي جذبت عنه وحذّرت منه .

الفصل الثاني: في التذكير بأمر الصراط والتحذير من أهواله، والحث على التقوى وذلك قوله:

وَآعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصَّراطِ ، وَمَزَالِقِ دَحْضِهِ ، وَأَهْاوِيلِ زَلِهِ ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ ، فَآتَقُوا آللَّه تَقِيَّة ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُرُ قَلْبَهُ ، وَأَنْصَبَ الْخُوْفُ بَدَنَهُ ، وَأَسْهَرَ التَّهَجُدُ غِرَارَ نَوْمِهِ ، وَقَلَّمَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ ، وَظَلَفَ الرَّهْدُ بَدَنَهُ ، وَأَسْهَرَ التَّهُجُدُ غِرَارَ نَوْمِهِ ، وَقَدَّمَ الْحَوفَ لِإِبَّالِهِ ، وَتَنَكَّبَ الْمُخَالِجَ عَنْ شَهَوَاتِهِ ، وَأَرْجَفَ الدِّكُرُ بِلِسَانِهِ ، وَقَدَّمَ الْحَوفَ لِإِبَالِهِ ، وَتَنَكَّبَ الْمُخَالِجَ عَنْ شَهَوَاتِهِ ، وَأَرْجَفَ الدِّكُرُ بِلِسَانِهِ ، وَقَدَّمَ الْحَوفَ لِإِبَالِهِ ، وَتَنَكَّبَ الْمُخْلُوبِ ، وَلَمْ تَفْتَلُهُ وَضَحِ السَّبِيلِ ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ ٱلْمُسَالِكِ إِلَى النَّهْجِ الْمُطْلُوبِ ، وَلَمْ تَفْتَلُهُ وَضَحِ السَّبِيلِ ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ ٱلْمُسَالِكِ إِلَى النَّهْجِ الْمُطْلُوبِ ، وَلَمْ تَقْتَلُهُ وَضَحِ السَّبِيلِ ، وَلَمْ تَعْمَ عَنْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْالْمُورِ . ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى ، وَلَمْ تَعْمَ عَنْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْالْمُورِ . ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى ، وَلَمْ تَعْمَ عَنْهِ مُشْتِهَا وَاللَّهُ مُنْ وَلَهُ وَوَاحَةِ النَّعْمِ فَي أَنْعُم نَوْمِهِ ، وَآمَنِ يَوْمِهِ ، قَدْ عَبَرَ مَعْبَرِ الْعَاجِلَةِ حَمِيداً ، وَرَاعَبَ فِي يَوْمِهِ عَدَهُ ، وَنَظَرَ قَدَما أَمَامَهُ ، فَكَفَى وَلَالًا مُنْتَقِما وَنَصِيراً ، وَكَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِما وَنَصِيراً ، وَكَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِما وَنَصِيراً ، وَكَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِما وَنَصِيما ، وَكَفَى بِاللَّهِ مُنْتَقِما وَخَصِيما ،

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى آللَّهِ آلَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ ، وَآحْتَجَّ بِمَا نَهَجَ ، وَحَذَّرَكُمْ عَدُوّآ نَفَذَ فِي آلصَّدُورِ خَفِيًّا ، وَنَفَثَ فِي آلآذَانِ نَجِيًّا ، فَأَضَلُ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ غَدُوّآ نَفَذَ فِي آلصَّدُورِ خَفِيًّا ، وَنَفَثَ فِي آلآذَانِ نَجِيًّا ، فَأَضَلُ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ فَمَنَى ، وَزَيَّنَ سَيِّئَاتِ آلْجَرَائِمِ ، وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ آلْعَظَائِمِ ، حَتَّى إِذَا آسْتَدُرَجَ فَمَنَّى ، وَزَيَّنَ سَيِّئَاتِ آلْجَرَائِم ، وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ آلْعَظَائِم ، حَتَّى إِذَا آسْتَدُرَجَ فَمَ قُونَ ، وَحَدَّرَ مَا أَمَّنَ . قَرِينَتُهُ ، وَآسْتَعْظَمَ مَ هَوَّنَ ، وَحَدَّرَ مَا أَمَّنَ .

أقول: المزلق: الموضع لذي لا تثبت عليه قدم. والدحض: الزلق: والتهجد: العبادة بالليل. والغرار: النوم القليل، وأرجف: أسرع والمخالج: الأمور المشغلة الجاذبة، وأكمش: أمضى عزمه ومضى قدماً لم يعرج.

واعلم أن الصراط الموعود به في القرآن الكويم حق يجب الإيمان به وإن اختلف الناس في حقيقته ، وظاهر الشريعة والذي عليه جمهور المسلمين، ومن أثبت المعاد الجسماني يقتضي أنه جسم في غاية الدقة والحدة ممدود على جهنم وهو طريق إلى الجنة يجوزه من أخلص لله . ومن عصاه سلك عن جنبتيه أحد أبواب جهنم .

وأما الحكماء فقالوا بحقيته . وما يقال في حقه : إنه كالشعر في الدقة فهو ظلم بل نسبة الشعرة إليه كنسبتها إلى الخط الهندسي الفاصل بين الظل والشمس الذي ليس من أحدهما فهو كذلك الخط الذي لا عرض له أصلاً ، وحقيقته هو الوسط الحقيقي بين الأخلاق المتضادة كالسخاوة بين التبذير والبخل ، والشجاعة بين التهور والجبن ، والاقتصاد بين الإسراف والتقتير ، والتواضع بين التكبّر والمهانة ، والعفة بين الشهوة والخمود ، والعدالة بين والتطلم والانظلم والانظلم والانظلم ، فالأوساط بين هذه الأطراف المتضادة هي الأخلاق المحمودة ، ولكل واحد منها طرفا تفريط وإفراط هم مذمومان ، وكل وحد منها هو غاية البعد بين طرفيه وليس من طرف الزيادة ولا من طرف النقصان .

قالوا: وتحقيق ذلك أن كمال الإنسان في التشبّه بالملائكة وهم منفكون عن هذه الأوصف المتضادة وليس في إمكان الإنسان الانفكاك عنها بالكلية فغايته التباعد عنها إلى الوسط تباعداً يشبه الانفكاك عنها. فالسخي كأنه لا بخيل ولا مبذر . فالصراط المستقيم هو الوسط الحق الذي لا ميل له إلى أحد الجانبين ولا عرض له وهو أدق من الشعر . ولذلك قال تعالى : ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ﴾(١).

وروي عن الصادق على وقد سئل عن قوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ قال : يقول : أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلّغ دينك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلك . وعن الحسن

. ١٧٨ - ٤ (١)

العسكري الصراط صراطان : صراط في الدنيا ، وصراط في الاخرة .

فأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل ، والصراط الآخر هو طريق المؤمنين إلى الجنة لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة . والناس في ذلك متفاوتون فمن استقام على هذا الصراط وتعود سلوكه مرّ على صراط الآخرة مستوياً ودخل الجنة آمناً .

إذا عرفت ذلك فنقول: مزالق الصراط كذية عن المواضع التي هي مظان انحراف الإنسان عن الوسط بين الأطراف المذمومة ، وتلك المواضع هي مظان الشهوات والميول الطبيعية ، وأهاويل زلله هي ما يستلزمه العبور إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط من العذاب العظيم في الآخرة . وتارات أهواله تكرار ذلك ترة بعد أخرى .

وقوله: فاتقوا الله عود إلى الأمر بتقوى الله تقية من استجمع أوصاف الإيمان:

أحدها: تقية من شغل التفكر قلبه: أي في أمر معاده عن محبة الدنيا وباطلها.

الثاني: وأنصب لخوف بدنه: أي أتعبه وأنحله خوف الله تعالى وما أعد للعصاة من الأهوال.

الثالث : وأسهرت العبادة غرار نومه : أي لم تترك له نوماً .

الرابع: واظمأ الرجاء هـواجـريومه: أي اظمأه رجـاء ما أعـد الله الأوليئه الأبرار عوضاً من طيبات هذه الدار. وظمأه في هواجريومه كناية عن كثرة صيامه في أشد أوقاته حرارة، وإنما جعل الهواجـر مفعولاً إقـامة للظرف مقم المظروف، وهو من وجوه المجاز.

الخامس: وظلف الزهد شهواته. استعار لفظ الإطفاء للزهد وهو من أوصاف الماء ونسبته إلى النار نسبة الزهد إلى الشهوات فلاحظ الشبه بين

الشهوات والنار في تأثيرهما المؤذي ، وبين الزهد والماء لما يستلزمانه من كون الإعراض عن الدنيا يستتبع قهر الشهوات ودفع مضارها كما يفعله الماء بالنار.

السادس : وأسرع [ أرجف خ ] الذكر إلى لسانه : أي لتعوّده إياه وإدمانه فيه .

السابع: وقدّم الخوف لأمانه [ لإبـانه خ]: أي خـوف ربه. فعمـل مخلصاً له ليأمن عذابه.

الشامن : وتنكب المخالج : أي عدل عن الأمور المشغلة إلى واضح سبيل الله .

التاسع: وسلك أقصد المسالك: أي ولاها بالقصد إلى النهج الواضح والطريق المطلوب لله من خلقه ، وهو سبيله المستقيم فإن للناس في سلوك سبيل الله مذاهب كثيرة ولكن أحبها إليه أولاها بالقصد إلى طريقه الموصل إليه.

العاشر: ولم تفتله فاتلات الغرور: أي لم تهلكه غفلاته في لـذات الدنيا عن ربه إذ لم يغفل عن طاعته.

الحادي عشر: ولم تعم عليه مشتبهات الأمور: أي لم تظلم في وجهه شبهة على حق فيسد عليه وجه تخليصه.

الشاني عشر : ظافراً بفرحة البشرى : أي بشرى الملائكة يـومئذ : بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار .

الثالث عشر : وراحة النعمى ، والراحة في مشاق الدنيا ومتاعبها بنعمى الأخرة . ونعيم الله في الأخرة الجنة .

الرابع عشر: في أنعم نومه: أي في أطيب راحته ، وأطلق لفظ النـوم على الراحة في الجنة مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه .

الخامس عشر : وأمن يـومه : أي آمن أوقاته ، وأطلق لفظ اليـوم على

مطلق الوقت مجازاً إطلاقاً لاسم الجزء على الكل.

السادس عشر: قد عبر معبر العاجلة: أي الدنيا . حميداً: أي محمود الطريقة .

السابع عشر: وقدم ذات الأجلة سعيداً: أي عمله للآخرة فحصل على السعادة الأبدية ، وحميداً وسعيداً حالان .

الشامن عشر: وبادر من وجل: أي إلى الأعمال الصالحة من وجل خوف الله .

التاسع عشر : وأسرع في مهل . أي إلى طاعة ربه أيام مهلته ، وهي حياته الدنيا .

العشرون : ورغب في طلب : أي كان طلبه لله عن رغبته له .

الحادي والعشرون: وذهب عن هرب: أي كان ذهابه عما يبعد عن الله عن هرب من خوف الله . وفي كل قرينتين من هذه العشرة السجع المتوازي .

الثاني والعشرون: وراقب في يـومه غـده: أي توقّع في أيام حيـاتـه هجوم آخرته.

الثالث والعشرون: ونظر قدماً أمامه: أي لم يلتفت في نظره عن تمصد الله إلى غيرة . ثم نبه بقوله: فكفى بالجنة ثواب ونوالاً . على وجوب السعي له دون غيرها ، ثم تكون النار وبالاً وعقاباً على وجوب الهرب منها دون غيرها ، وكفى بالله منتقماً ونصيراً على وجوب الاقتصار على خشيته والاستعانة به . وبقوله: وكفى بالكتاب حجيجاً: أي محتجاً وخصيماً على وجوب الانفعال عنه وملاحظة شهادته في الآخرة على من لم يتبعه . ونسب الاحتجاج والخصام إلى الكتاب مجازاً ، والمنصوبات بكفى على التمييز .

وقوله : أوصيكم بتقوى الله .

عود إلى الحث على تقوى الله باعتبار أمور ثلاثة :

## وتفسير ما أمر (ع) باستجماعه من الأوصاف

أحدها: إعذاره إلى الخلق بما أنذرهم به من العقوبات.

الثاني : احتجاجه عليهم بما أوضحه بالدلائل والبيّنات .

الشالث: تحذيره لهم إبليس وعداوته، وقد سبق معناه في الخطبة الأولى . وذكر له أوصافاً هي كونه نفذ في الصدور خفيناً . والإشارة به إلى النفس الأمارة بالسوء ، وتجوّز بلفظ الصدور في القلوب إطلاقاً لاسم المكان على المتمكن ، وكونه نفث في الآذان نجيّاً . وهو إشارة إلى ما تلقيه شياطين الإنس بعضهم إلى بعض من زخرف القول وغروره . وقد سبق ذلك في الخطبة الأولى ، وكونه أضل : أي جذب عن طريق الحق وأردى : أي فأرداهم في قرار الجحيم ، ووعد ومنى : أي ببلوغ الأمال الكاذبة ، وزين فأرداهم في قرار الجحيم ، ووعد ومنى : أي ببلوغ الأمال الكاذبة ، وزين سيئات الجرائم : أي قبائح المعاصي ، وهون موبقات العظائم : أي ما يهلك من عظيم الذنوب . وتهوينه لها بمثل تمنيه التوبة ومساعدة العقل له بقوله : ﴿ إِنَ الله غفور رحيم ﴾ وبمثل الاقتداء بلغيس الذي هو أولى بالعفة مثلاً أو أكثر قدراً في الدنيا ، وسائر أوصاف الوساوس كما عرفت حقيقتها .

وقوله : حتى إذا استدرج قرينته واستغلق رهينته .

فقرينته هي النفس الناطقة باعتبار موافقته وهي رهينته باعتبار إحاطة الذنوب بها من قبله كما يستغلق الرهن بما عليه من المال ولفظ الرهينة مستعار . واستدراجه لها تزيينه حالاً بعد حال وتعويدها بطاعته .

وقوله : أنكر ما زيّن . إلى آخره .

إشارة إلى غايته من وسوسته وعود من النفس الأمارة بالسوء إلى موافقتها لحكم العقل في قبح ما كانت أمرت به ، واستعظام خطره ومساعدتها على التحذير منه بالامتناع من تحسينه بعد أن كانت تحت عليه وتزيّنه وتؤمن منه . وذلك إما عند التوبة وقهر العقل لها أو عند معاينة المكروهات الجزئية من العقوبات والألام إما في الدنيا أو بعد المفارقة والحصول في عذاب الجحيم بسبب الانهماك فيما كانت زيّنته من الباطل ، وذلك أن النفس إذا فارقت البدن حملت معها القوة المتوهّمة فتدرك ما يلحقها من جزئيات العقوبات

كعذاب القبر وما يتنوع منه كما سبقت الإشارة إليه ، وقد يتصور ذلك من شياطين الإنس في تزيينهم الجرائم ، وأما من الشيطان الظاهر فظاهر . ومنها في صفة خلق الإنسان ، وفي هذا الفصل فصلان .

## الفصل الأول قوله:

أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأُهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ ، وَشُغُفِ الْأَسْنَالِ ، نُطْفَةً وَهَاقاً ، وَعَلَقَةً مُحَاقاً ، وَجَنِيناً ، وَرَاضِعاً ، وَوَلِيداً ، وَيَافِعاً ، ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافِظاً ، وَلِسَاناً لاَفِظاً ، وَبَصُوا لاَحِظا ، لِيَهْهَم مُعْتِرا ، وَيُقَصِّر مُزْدَجِرا ، حَتَّى حَافِظا ، وَلسَاناً لاَفِظا ، وَاسْنَوى مِشَالُهُ ، نَفَر مُسْتَكْبِرا ، وَخَبُط سَادِرا ، مَاتِحاً فِي إِذَا قَامَ آعْتِدَالُهُ ، وَآسْنَوى مِشَالُهُ ، نَفَر مُسْتَكْبِرا ، وَخَبُط سَادِرا ، مَاتِحاً فِي غَرْبِ هَوَاهُ ، كَادِحا سَعْيا لِلدُنْياهُ ، فِي لَذَّاتِ طَرَبِهِ ، وَبَدَوَاتِ أَربِهِ ، لاَ يَحْتَسِبُ رَزِيَّةً ، وَلاَ يَحْشَعُ تَقِيَّةً ، فَمَاتَ فِي فِنْتِهِ غَرِيرا ، وَعَاشَ فِي هَفْوَتِهِ يَعْبِرا ، رَوْئة ، وَلاَ يَحْشَعُ تَقِيَّةً ، فَمَاتَ فِي فِنْتِهِ غَرِيرا ، وَعَاشَ فِي هَفْوَتِهِ يَسِرا ، لَمْ يُفِدْ عِوضا ، وَلَمْ يَقْض مُفْتَرَضا ، دَهَمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَةِ فِي غُبَر بِمَاحِهِ ، وَسَنَنِ مِرَاحِهِ ، فَظَلَّ سَادِرا ، وَبَاتَ سَاهِرا ، فِي غَمَرَاتِ اللام ، عَشَلُ وَطُوّارِقِ الأَوْجَاعِ وَالأَسْقَامِ ، بَيْنَ أَحِ شَقِيقٍ ، وَوَالِدٍ شَفِيقٍ ، وَوَالِدٍ شَفِيقٍ ، وَدَاعِيةٍ بِالْوَيْلِ مُولِدِهُ وَلَادِمَةٍ لِلْصَّدُرِ قَلَقاً ، وَٱلْمُوءُ فِي سَكُرَةٍ مُلْهِيةٍ ، وَغَمْرَةٍ كَارِثَةٍ ، وَالَّهُ ، وَالْمَوْءَ فِي سَكُرَةٍ مُلْهِيةٍ ، وَخَدْمَةٍ كَارِثَةٍ ، وَالَّهُ مُورِعَةٍ ، وَجَذْبَةٍ مُكُرِبَةٍ ، وَسَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ .

ثُمَّ أَدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً ، وَجُدِبَ مُنْفَاداً سَلِساً ، ثُمَّ أَلْقِيَ عَلَى الْأَعْوَادِ ، رَجِيعَ وَصَبِ ، وَنِضْوَ سَقَم ، تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ ، وَحَشَدَةُ الْإِخْوَانِ ، إِلَى دَادِ غُرْبَتِهِ ، وَمُنْفَطَعِ زَوْرَتِهِ . حَتَّى إِذَا أَنْصَرَفَ الْمُشَيِّعُ ، وَرَجْعَ الْمُتَفَجِّعُ ، أَقْعِد فِي حُفْرَتِهِ ، نَجِيّاً ، لِبَهْتَةِ السُّؤالِ ، وَعَشْرَةِ وَرَجْعَ الْمُتَفَجِّعُ ، أَقْعِد فِي حُفْرَتِهِ ، نَجِيّاً ، لِبَهْتَةِ السُّؤالِ ، وَعَشْرَةِ الْإُمْتِحَانِ .

وَأَعْظُمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً نُزُولُ ٱلْحَمِيمِ ، وَتَصْلِيَةً ٱلْجَحِيمِ ، وَفَوْرَاتُ السَّعِيرِ ، وَسَوْرَاتُ النَّاعِيرِ ، لاَ فَتْرَةٌ مُرِيخَةٌ ، وَلاَ دَعَةٌ مُزِيحةً ، وَلاَ قُوَّةً

حَاجِزَةً ، وَلاَ مَوْتَةً نَاجِزَةً ، وَلاَ سِنَةٌ مُسْلِيَةً ، بَيْنَ أَطْوَارِ ٱلْمَوْتَاتِ ، وَعَلَابِ آلسًاعَاتِ!! إِنَّا بِٱللَّهِ عَاثِذُونَ .

أقول: اعلم أن مدار هذا الفصل على وصف حال الإنسان من مبدأ عمره بالنقصان وبيان نعم الله بترديده في أطوار الخلقة ، وتبكيته بمقابلة نعمه بالكفر والغفلة في متابعة الشيطان ، وتذكيره بما يكون غايته من حياة الدنيا وهو الموت، وما يتبعه من أحوال الميت بين أهله وأقاربه ، وحالهم معه وما يكون بعد الموت من العذاب في القبر والسؤال والحساب وسائر ما ينفر طبعه منه . ويوجب له الالتفات إلى إصلاح معاده وتذكير مبدئه لعله يتذكر أو يخشى .

والشغف بالغين المعجمة: جمع شغاف بالفتح وهو غلاف القلب والدفاق: المفرغة. والمحاق: الناقصة. واليافع: الغلام المرتفع. والسادر: اللاهي الذي لا يهتم بشي، والماتح: الجاذب للدلو من البئر. والبدوات: الخطرات التي تبدو: أي تظهر للخاطر. ودهمه بالكسر: أي غشيه. وغبر شيء: بقيته. وجماحه: سعيه في ركوب هواه. والسادر ثانياً: المتحبّر. واللدم: ضرب الصدر. وكارثة: موجبة لشدة الغم. والإبلاس: اليأس. والرجيع: من الإبل المردّد في الأسفار. والنضو: الذي قد هزلته. وحفدة الولدان: أعوانهم. والحشدة بقتح الحاء والشين: المجتمعون. والتفجع: التوجع.

وفي تفصيل هذا الفصل نكت :

الأولى: أم للاستفهام. وهو استفهام في معرض التقريع للإنسان وأمره باعتبار حال نفسه ، ودلالة خلقته على جزئيات نعم الله عليه مع كفرانه لها . وكان أم معادلة لهمزة الاستفهام قبلها ، والتقدير أليس فيما أظهره الله لكم من عجائب مصنوعاته عبرة ؟ أم هذا الإنسان وتقلّبه في أطوار خلقته ، وحالاته إلى يوم نشوره ؟ كقوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسكم أَفَلا تَبصرون ﴾ وفي بعض النسخ : أو هذا . والمعنى واحد .

اعلم أنَّ في ملاحظة خلقه الإنسان وما جمع فيها من لطائف الأسرار عبرة تامة حتى كان عالماً مختصراً كما أومأنا إليه قبل ، وسيأتي .

الثانية : قيل أول أحوال تكون الإنسان زبديّة اسمنيّ ، وانتفاخ يظهر فيه فينمو به ، وأوّل ما يتكون فيه وعاء الروح بفعل الملك المصور ثم تحدث ريح من قبل الطبيعة فتثقب ثقباً أمم فوهات العروق بحيث إذا تخلّقت محسوسة صارت عروقاً ثم يبسط النطفة في أقطارها وتحدث في الغشاء ثقباً موازية لثقب العروق التي في الرحم ينفتح عند الحيض. ويحصل لجميعها مجاري في الغشاء المذكور يؤدي إلى مجرى واحد نافذ إلى عمق النطفة مؤدياً إلى باطنه الدم في عـرقين أو عرق والنفس في عـرقين فإذا تخلّقت هـذه المجاري امتصّت النطفة حينئذ الغذاء من فوهات تلك العروق ، ونفذ في الصفاق دم يستحيل عن قريب إلى جوهر المنيّ وحدث لها خطوط لها مبادىء دموية ، ونقطة أولى هي القلب ثم لا تزال الدموية تزداد في النطفة حتى تصير علقة وتكون مثل الرغوة في الأكثر لستة أيام ، وابتداء الخطوط الحمر والنقطة بعد ثلاثة أيام أخرى ثمَّ بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من حين العلوق تنفذ الدموية في الجميع فتصير علقة ، وبعد ذلك بإثني عشر يـوماً تصيـر لحماً وتتميّز قطعة لحم المضغة وتميّز الأعضاء الرئيسة ، وتمتد رطوبة النخاع ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن تميّزاً يحسّ به في بعضهم ويخفي في بعض حتى يحس بــه بعد أربعــة أيــام خمس وأربعين يوماً وقيل : العدل في ذلك خمسة وثـــلاثون يــوماً فيتحــرك في سبعين يوماً ، ويولد في مائتين وعشرة أيام وذلك سبعة أشهر ، وإذا كان الأكثر لخمسة وأربعين يوماً فتحرَّك في تسعين يوماً ، ويولد في مائتين وسبعين يوماً ، وذلك تسعة أشهر فهذه إشارة إلى تنقَّله في ظلمات الرحم بتدبير الملك المقتدر وواسطة المنك المصوّر ، ولو كشف الغطاء لرأينا هذا التخطيط والتصوير ينظهر عليه شيئاً فشيئاً مع أنّا لا نرى المصور ولا آلته. فسبحان المقتدر على ما يشاء .

الثالثة: إنما وصف العلقة بالمحاق لأنها لم تفض عليها بعد صورة شخص الإنسان فهي بعد منمحقة .

الرابعة: الولد ما دام يرضع فهو رضيع ، وبعده وليد ، فإذا ارتفع قيل : يافع . فإذا طرّ شاربه فهو غلام ، فإذا أدرك فهو رجل ، وللرجولية ثلاثة حدود : الشباب وهو إلى تمام النمو ، وبعده الكهولة ، وبعدها الشيخوخة .

الخامسة: ذكر الحفظ للقلب واللفظ للسان واللحظ للبصر بيان لفوائدها، ثم ذكر غاية تلك الفوائد ومقصودها، وهو أن يفهم الإنسان معتبراً أي يستنبط من شواهد آلاء الله دلائل وحدانيته وسائر نعوت جلاله ويعبر فيها إلى استكمال الفضائل النفسانية ويقصر مزدجراً: أي يكف عما لا ينبغي من موبقات الأيام وعن الخوض فيما لا يعنيه مزدجراً عنها.

السادسة: قوله حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبراً إلى آخر الأوصاف. ربم يعترض فيقال: إنَّ كثيراً من الناس لا يكون بهذه الصفة وحينئذ لا تصدق عليهم هذه الأحكام. فجوابه: أن إشارته عليه إلى الإنسان المطلق الذي هو في قوة البعض لا الإنسان العام، وذلك أنّ الأوصاف المذكورة إذا صدقت على المطلق فقد صدقت على بعض الناس، وذلك البعض هم العصاة المرادون بهذه الأوصاف، والتوبيخ به لهم، وفيه تنبيه للباقين على وجوب دوام شكر الله والبقاء على امتثال أوامره ونواهيه.

السابعة: ماتحاً في غرب هواه . لما استعار لفظ الغرب لهواه الذي يملأ به صحائف أعماله من المآثم كما يملأ ذو الغرب غربه من الماء رشح تلك الاستعارة بذكر المتح .

الثامنة : المنصوبات العشرون : نطفة وعلقة وجنينا وراضعاً ووليداً ويافعاً ومعتبراً ومزدجراً ومستكبراً وسادراً وماتحاً وكادحاً وغريراً ومبلساً ومنقاداً وسلساً ورجيع وصب ونضو سقم ونجياً . كلها أحوال ، والعامل في كل حال

ما يليه من الأفعال وسعياً إما مفعول به والعامل كادحا او مصدر استغنى عن ذكر فعله ، ويسيراً صفة ظرف محذوف أقيمت مقامه : أي زماناً يسيراً ، وروي أسيراً فعلى هذا يكون حالاً ، وجزعاً وقلقاً وتقية مفعول له ، واستعار أسيراً للعاصي على الرواية الثانية ، ووجه المشابهة أن صاحب الزلة يقوده هواه إلى هوانه كما يقاد الأسير إلى ما يكره .

التاسعة: لم يفد عوضاً: أي لم يستفد في الدنيا عوضاً مما يفوته منها في الآخرة ، والعوض الذي ضيّعه هو الكمالات التي خلق ليستفيدها وفرضت عليه من الطاعات ولم يقضها من العلوم والأخلاق .

العاشرة: الواو في المرء للحال والعمل لادمة. والأنة الموجعة أي لقلوب الواجدين عليه والجذبة المكربة: أي جذب الملائكة للروح كم قال تعالى: ﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ (١) الآية، وروي عن رسول الله وسنت قال: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر الريحان فينسل روحه كما تسل الشعرة من العجبن ويقال: أيته النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى روح الله وكرامته فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عبيه الحريرة وبعث بها إلى علين، وإن الكافر إذا احتضر أمر الله الملائكة بمسح فيه جمرة فنزع روحه انتزاعاً شديداً ويقال: أيتها النفس الخبيثة ارجعي ساخطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وكان لها نشيش، ويطوى عليها ذلك المسح، ويذهب بها إلى سجين.

واعلم أن تلك الجذبة تعود إلى ما يجده الميت حال النزع وهو عبارة عن ألم ينزل بنفس الروح يستغرق جميع أجزائه لمنتشرة في أعماق البدن

.94-7(1)

وليس هو كسائر ما تجده الروح المختص ببعض الأعضاء كعضو شاكته شوكة ونحوه لاختصاص ذلك بموضع واحد فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه وهو المجذوب من كل عرق وعصب وجزء من الأجزاء ومن أصل كل شعرة وبشرة . ولا تسألن عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه ، وقد يمثل ذلك بشجرة شوك كانت داخل البدن ثم جذبت منه فهي الحذبة المكربة ، ولما كان موت كل عضو من البدن عقيب الأمراض التي ربما طالت تدريجاً فتلك هي السوقة المتعبة .

الحادي عشر: قوله: رجيع وصب ونضو سقم استعار له وصفي الجمل فالرجيع باعتبار كونه قد ردد في أطوار المرض وتواتر عليه كما يردد الجمل في السفر مرة بعد أُخرى ، ولفظ النضو باعتبار نحوله من الأسقام كما ينحل الأسفار الجمل .

الثانية عشر: قوله: أُقعد في حفرته نجيّاً لبهتة السؤال إلى آخره.

أقـول: القـول بعـذاب القبـر وسؤال منكـر ونكيـر حق روي عن رسول الله رسية أنه قال لعمر: يا ابن الخطاب كيف بـث إذا أنت متّ فانطلق بـك قومـك فقاسـوا لك ثـلاثة أذرع في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفّنوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب فيدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتّانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يجرّان أشعارهما ويحيثان القبر بأنيابهما فيبلبلانك ويزلزلانك فيقولان لك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ كيف بك عند ويزلزلانك فيقولان لك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ كيف بك عند فاك يا عمر. فقال عمر: فيكون معي عقلي الآن؟ قال شيت نعم قال: فإذن أكفيهما. وفي وصفهما عنه شيت أنهما ملكان أسودان أزرقان أحدهما منكر والآخر نكير.

واعلم أنَّ الإيمان بما جاء من ذلك على ثلاثة مراتب:

أحدها : وهو الأظهر الأسلم أن يصدّق بأنهـا موجـودة وأن هناك ملكين

على الصورة المحكية ، وحيات وعقارب تلدغ الميت ، وإن كنّا لا نشاهدها إذ لا تصلح هذه العين لمشاهدة الأمور الملكوتية ، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت كما كان الصحابة يؤمنون بنزول جبرائيل ، وكان النبي وصلت يشاهده وإن لم يكونوا يشاهدونه ، وكما أن جبرائيل لا يشبه الناس فكذلك منكر ونكير وفعلهما والحبّات والعقارب في القبر ليس من جنس حيّات عالمنا . فتدرك بمعنى آخر .

المقام الثاني: أن يتذكر ما قد يراه النائم من صورة شخص هائل يضربه أو يقتله أو حية تلدغه وقد يتألم بذلك حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه وينزعج من مكانه كل ذلك يدرك من نفسه ويشاهده ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى حوله شخصاً ولا حيّة ، والحية موجودة في حقه متخيّلة له ولا فرق بين أن يتخيّل عدواً أو حية أو يشاهده .

المقام الثالث: أن تعلم أنَّ منكراً ونكيراً وسائر أحوال القبر غايته الإيلام والمؤلم في حقه ليس هو الشخص المشاهد ولا الحية. بل ما حصل فيه من العذاب فالنفس العاصية إذا فارقت البدن حملت القوة المتخيّلة معها ولم يتجرّد عن البدن منزهة عن الهيئات البدنية والأخلاق الرديئة المهلكة من الكبر والرياء والحسد والحقد والحرص وغيرها، وهي عند الموت عالمة بمفارقة البدن متوهمة لنفسها الإنسان الذي مات وعلى صورته كما كان في الرؤيا يتخيّل ويتوهم بدنها مقبورة ويتخيّل الألام الواصلة إليها عن كل خلق رديء على سبيل العقوبة الحسية لها كما قررته الشريعة الصادقة، واتغرس في الأذهان عنها على صورة شخص منكر هائل الصورة يعنف في السؤال ويبهته بسوء منظره وهول أصواته ويمتحنه فيتلجلج لسانه فيضربه ويعذبه، وعلى مثال تنيّن يلدغه، وإن كنت النفس سعيدة تخيّلت اللذات الحاصلة لها من كل خلق حسن وعمل صالح قدمته في صورة ملائمة فوق ما كانت تعتقده مما كان وصف لها من صور أشخاص بهية يدخل عليهم ويتلقاهم تعتقده مما كان وصف لها من صور أشخاص بهية يدخل عليهم ويتلقاهم بالبشارة كمبشر وبشير وسائر الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ومن فسحة القبر والروح والريحان وسائر ما وعد فيه . فهذا عذاب عليكم ومن فسحة القبر والروح والريحان وسائر ما وعد فيه . فهذا عذاب

القبر وثوابه وإليه الإشارة بقول الرسول شنش : القبـر روضة من ريـاض الجنة أو حفرة من حفر النار .

فإن قلت : لم جعل أول داخل على الإنسان في قبره سواء كان سعيداً أو شقياً ملكين ولم يكن ثلاثة أو واحد مثلاً .

قلت: قال بعض العلماء: إنه لما كانت السعادة والشقاوة الحاصلتين للنفس إنما يحصل من جهة قوتين نظرية وعملية بهما جعل ما يكتسب عن كل واحدة منهما ملكاً. فإن كان المكتسب جهلاً مركباً ورذائل أخلاق فمنكر ونكير وإن كان علماً ومكارم فمبشر وبشير. والله أعلم بأسرار شريعته.

واعلم أنك متى تصورت معنى ثواب القبر وعذابه في المقامات تصورت معنى ثواب الجنة وعذاب النار .

الثالث عشر: قوله لا فترة مزيحة ولا قوة حاجزة يجري مجرى آيات الوعيد الناطقة بالتخليد ، وهي مخصوصة بالكفّار المذين لا مسكة لنفوسهم بعالم الملكوت ونحوه قوله تعالى : ﴿ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ (١) وأما أنه ليس لهم قوة حاجزة فلأن القوة الحاجزة بينهم وبين العذاب مفقودة في حقهم وهي المسكة بالله تعالى ومحبة الالتفات إلى عالم الغيب والملإ الأعلى ، وأما عدم الموتة الناجزة فلأن الإنسان غير قابل للفنء مرة أخرى كما عمم ذلك في موضعه ، وأم سلب فلأن الإنسان غير قابل للفنء مرة أخرى كما عمم ذلك في موضعه ، وأم سلب السنة عنهم إشارة إلى شدة آلامهم ، وما يلقونه من أليم العذاب لما أن الألم الشديد يستلزم عدم النوم فلا سلوة إدن بين حالات سكرات العذاب ، وإطلاق لفظ الموتات مجاز في شدة العذاب إطلاقاً لذى الغاية على ما يصلح غية له وقد لاحظ في أكثر هذا الفصل السجع المتوازي وبالله التوفيق .

القصل الثاني قوله:

عِبَادَ ٱللَّهِ ! أَيْنَ ٱلَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا ، وَعُلَّمُوا فَفَهِمُوا ، وَأُنْظِرُوا فَلَهُوا ،

(1) 73 - 3V.

وَسَلِمُوا فَنَسُوا ؟! أَمْهِلُوا طَوِيلًا ، وَمُنِحُوا جَمِيلًا ، وَحُذَّرُوا أَلِيما ، وَوُعِدُوا جَسِيما ، إِحْذَرُوا ٱلذُّنُوبَ ٱلْمُورَّطَة ، وَٱلْعُيُوبَ ٱلْمُسْخِطَة .

أُولِي الْأَبْصَارِ وَالْأَسْمَاعِ ، وَالْعَافِيَةِ وَالْمَتَاعِ! هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ ، أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَعَادٍ ؟ أَمْ لاَ ؟ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ أَمْ أَيْنَ تُعْرَفُونَ ؟ أَمْ بِمَاذَا تَعْتَرُونَ ؟ وَإِنَّمَا حَظَّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، ذَاتِ الطُولِ وَالْعَرْضِ ، قَيْدُ قَدّهِ ، مُتَعَفِّرا عَلَى خَدّهِ . أَلاّنَ ، عِبَادَ اللّهِ ، وَالْخَنَاقُ مُهْمَلُ ، وَالْعَرْضِ ، قَيْدُ قَدّهِ ، مُتَعَفِّرا عَلَى خَدّهِ . أَلاّنَ ، عِبَادَ اللّهِ ، وَالْخَنَاقُ مُهْمَلُ ، وَالْرُوحُ مُرْسَلُ ، فِي فَيْنَةِ الْإِرْشَادِ ، وَرَاحَةِ الْأَجْسَادِ ، وَبَاحَةِ الإَحْتِشَادِ ، وَالْرُوحُ مُرْسَلُ ، فِي فَيْنَةِ الْإِرْشَادِ ، وَرَاحَةِ الْأَجْسَادِ ، وَبَاحَةِ الإَحْتِشَادِ ، وَمَهَلِ الْبَقِيَّةِ ، وَأَنْفِ الْمَشِيَّةِ ، وَإِنْظَارِ التَّوْبَةِ ، وَأَنْفِسَاحِ الْحُوبَةِ ، قَبْلَ قَدُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ ، وَأَخْذَةِ الْعَرْيِرِ الْمُقْتَدِرِ . وَالرَّوْعِ وَالرَّهُوقِ ، وَقَبْلَ قَدُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ ، وَأَخْذَةِ الْعَزِيرِ الْمُقْتَدِرِ . .

أقول: ورّطته في الأمر: خلصته فيه . والمناص: الملجأ . والمحار: المرجع . وأفك: صرف . وقيد قده: مقدار قامته . والمعفر: المترب . والعفر: التراب . والفينة: الحين. وأنف الشيء: أوله . والحوبة: الحاجة والمسكنة . والضنك: الضيق . وفي هذا الفصل فوائد:

الأولى: التنبيه والتقريع على كفر ن جملة من نعم الله ، فمنها أن عمّرهم فنعموا ، وعلمهم ففهموا ، وأنظرهم وسلّمهم من الأفت وأمهلهم طويلاً ، ومنحهم الجميل ، وحدّرهم أليم العذاب ، ووعدهم وعداً حسناً . ومن كفرانهم لتلك النعمة أن اشتغلوا بلذات الدنيا عن أوامره ولهوا عن الالتفات إليه ونسوا ما ذكرهم به ودعاهم إليه .

الثانية : التحذير من الذنوب المورطة في موارد الهلكة وأنواع العذاب ثم من العيوب المسخطة لله وهي اكتسب رذائل الأخلاق .

الثالثة: تنبه أولي الأبصار والأسماع والعافية والمتاع في الدنيا على أنه لا مناص: أي من أمر الله ، ولا خلاص: أي من عذابه لمن حصل فيه ، ولا مناك لا معاذ ولا ملاذ منه لمن استعدّ له . ولا فرار: أي من حكمه ، ولا

مرجع: أي بعد الموت. وإنما خصّ أولي الأبصار والأسماع والعافية لكونهم أهل التكاليف التامة، والعقول داخلة في إشارته إما بالأبصار والأسماع مجازاً أو في العافية، وإنما خصّ أولي المتاع لأن أهل الاستمتاع بالدنيا هم المحذوبون عنها من جهة اشتغالهم بمتاعها عن سلوك سبيل الله، وهل استفهام عن الأمور المذكورة على سبيل الإنكار لها ثم استفهمهم عن وقت صرفهم، وعن مكان ذلك على سبيل التقريع لهم، ثم عما يعتذرون به بعد لقاء الله في ترك أوامره على سبيل الإنكار للأعذار أيضاً. وأم معادلة لهل الاستفهامية.

الرابعة: التذكير بأمر القبر وتعفير الخد فيه مما هو منفور عنه طبعاً وفيه تنبيه على وجوب الانتهاء عن الاستكثار من قينات الدنيا وجناتها لوجوب مفارقتها وأنه لا نصيب للمجد في تحصيلها منها إلا مقدار قامته وهو كناية عن قبره.

المخامسة: التنبيه على وقت العمل والأحوال التي يمكنهم فيها. وكنى بالأن عن زمان الحياة الدنيا، وبالخناق عما تؤخذ به أعناق النفوس إلى بارثها وهو الموت كناية بالمستعار، ووجه المشابهة كون كل واحد منهما مكروها يقاد به إلى مكروه ورشح الاستعارة بذكر الإهمال، وكنى به عن مدة الإمهال في الحياة الدنيا وكذلك أراد بإرسال الروح إهمالها، ويكون ذلك الإرسال في فينة الارتياد: أي في زمان ارتياد النفوس وطلبها لما تستعد به من الكمال للقاء الله . وروي الإرشاد: أي إرشاد النفوس إلى سبيل الله وجهة السعادة الأبدية وكذلك مهل البقية: أي يقية الأعمار .

السادسة: قوله: وأنف المشية: أي أول الإرادات للنفوس، وذلك أنه ينبغي أن يكون أول زمان الإنسان وأوائل ميول قلبه إلى طاعة الله والانقياد لأوامره ليكون ما يرد على لوح نفسه من الكمالات المسعدة في الأخرة وارداً على لوح صاف عن كدر الباطل وأنه متى عكس ذلك فجعل أوائل ميوله وإرادته لمعاصى الله تسوّد وجه نفسه بملكات السوء فلم يكد يقبل بعد ذلك

111

الاستضاءة بتور الحق فكان من الأخسرين أعمالاً .

السابعة: إنظار التوبة إمهال الله العصاة لأجلها ولما كان غرض العناية الإلهية سوق كل ناقص إلى كماله حسن أن يعبر عن بقاء العاصي بأنه إنظار للتوبة.

الشامئة: وانفساح الحوبة اتساع زمان العمل للحاجة في الآخرة . والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة وذلك أن كل حاجة فرضها الإنسان في الدنيا فقد لا تكون في محل الضرورة ، والضيق الكلي منها ، وإن كانت في محل الضرورة لكنها في مظنة أن يرجي زوالها بخلاف الحاجة والضرورة في الآخرة إلى صالح الأعمال فإنها لا يمكن زوالها بعد المفارقة ولا متسع للعمل إلا في الدنيا وكان أهمها منها في أشد ضرورة وأضيق حال وأقبح صورة ، وأشار بالضنك والضيق إلى انحصار الإنسان في أغلال الهيئات البدنية وسجن جهنم ، وبالروع والزهوق إلى الفزع الأكبر من موال الموت وما بعده .

التاسعة: الغائب المنتظر كناية عن الموت ، وقدومه: هجومه ، ولما استعار له لفظ الغائب مراعاة لشبهه بمسافر ينتظر رشح تلك الاستعارة بلفظ القدوم .

العاشرة: أخذة العزيز المقتدر جذب الأرواح بحكم قدرة الله العزيز الذي لا يلحقه إذلال قاهر، المقتدر الذي لا امتناع له لقدرة قادر. وبالله التوفيق.

# ۸۱ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

فِي ذِكْرِ عَمْرو بْنِ ٱلْعَاصِ

عَجَبًا لِابْنِ ٱلنَّابِغَةِ ، يَزْعُمُ لأَهْلِ ٱلشَّامِ ، أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً ، وَأَنِّي آهْرُؤُ تِلْعَابَةٌ ، أَعَافِسُ ، وَأَمَارِسُ . لَقَدْ قَالَ بَطِلاً ، وَنَطَقَ آثِماً . أَمَا وَشَرُّ ٱلْقَوْلِ تِلْعَابَةٌ ، أَعَافِسُ ، وَأَمَارِسُ . لَقَدْ قَالَ بَطِلاً ، وَنَطَقَ آثِماً . أَمَا وَشَرُّ ٱلْقَوْلِ آلْكَذِبُ ، إِنَّهُ لَيْقُولُ فَيَكُذِبُ ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ ، وَيَسْأَلُ فَيُلْجِفُ ، وَيُسْأَلُ فَيْبَخُلُ ، وَيَخُونُ ٱلْعَهْدَ ، وَيَقْطَعُ ٱلْإِلَّ . فَإِذَا كَانَ عِنْدَ ٱلْحَرْبِ ، فَأَيُّ زَاجِرٍ فَيْبَخُلُ ، وَيَخُونُ ٱلْعَهْدَ ، وَيَقْطَعُ ٱلْإِلَّ . فَإِذَا كَانَ عِنْدَ ٱلْحَرْبِ ، فَأَيُّ زَاجِرٍ

Ί۷۸

وَآمِرٍ هُوَ؟؟!! مَا لَمْ تَأْخُه ِ السُّيُوفُ مَاخِذَهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ ، كَانَ أَكْبَرُ مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقِرْمَ سُبَّتَهُ .

أَمَا وَاللّهِ إِنّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ ، وَإِنّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقّ نِسْيَانُ الْاخِرَةِ ، إِنّهُ لَمْ يُبَايِعْ مُعَاوِيَةَ حَتّى شَرَطَ لَهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَتِيَةً ، وَيَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدّينِ رَضِيخَةً .

أقول: نبغ الشيء: ظهر وسميت أم عمرو النابغة لشهرتها بالفجور وتظاهرها به . والدعابة: المزاح . والتلعابة: كثير اللعب والناء للمبالغة . والمعافسة: المداعبة . والممارسة: المعالجة بالمصارعة والقرص ونحوه . والإلّ : القرابة . وسبّته: سوءته . والأتيّة: العطية والوزن واحد وكذلك الرضيخة .

واعلم أن في هذا الفصل ثلاثة فصول :

الأول: ذكر دعوى عمرو في حقه سلنت من كونه لعاباً مزاحاً بكثر المعالجة بالمصارعة وذكر هذه الدعوى مصدرة بالتعجب من صدورها في حقه مختومة بالكذب لمدعيها، والرد لمقاله وذلك قوله: عجباً إلى قوله: ونطق آثماً وباطلاً وصف للمصدر، وآثماً حال وإنما كني عنه بأمه لأن من عادة العرب النسبة إلى الأم إذا كانت مشهورة بشرف أو خسة ونحوها.

واعلم أنه طلك قد كان يصدر عنه المزاح بالقدر المعتدل الذي لا يخرج به إلى حدّ رذيلة الإفراط فيه فمن ذلك ما روي أنه كان جالساً يوماً على ربوة من الأرض ، وكان أبو هريرة جالساً معه وأخذ منه لفتة وخذفه بنواة فالتفت إليه أبو هريرة فتبسم طلك فقال أبو هريرة : هذا الذي أخرك عن الناس ، وقد علمت أن ذلك من توابع حسن الخلق ولين الجانب فهو إذن فضيلة وليس برذيلة والمدّعى لعمرو إنما هو عبوره في ذلك إلى حد الإفراط الذي يصدق عليه أنه لعب وهزل ، وروي أنه كان يقول لأهل الشام :

إنَّا إنما أخِّرنا علياً لأن فيه هـزلًا لا جدّ معه ونحوه ما كان يقـوله أبـوه

العاص لرسول الله سنس إنه لساحر ومن أشبه أباه فما ظلم وتكذيبه سنك لعمرو إنما هو فيما ادّعاه من الخروج إلى اللعب وأما أصل المزاح فلم ينكره وكيف وقد كان يصدر عن رسول الله مشت كما روي أنه قال يوماً لعجوز: إن العجائز لا يدخلن الجنة فبكت فتبسم وقال إن الله يجعلهن شواب ثم يدخلهن الجنة وأهل الجنة شباب جرد مرد وإن الحسن والحسين سنت سيدي شباب أهل الجنة . وكان يقول: أمزح ولا أقول إلا حقاً .

الثاني: قوله: أما وشر القول إلى قوله سبّنه ويشتمل على ذكر ما اجتمع في هذا المدعي من الرذائل التي توجب فسقه وسقوط دعواه لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِنْ جَاءِكُم فَاسَقَ بِنَا فَتِبَيّنُوا ﴾ (١) الآية. وذكر من تلك الرذائل خمساً.

الأولى: الكذب وظاهر كونه شر القول وأنه مفسدة مطلقة في الدين والدنيا أما الدين فللمنقول والمعقول أما المنقول فقول الرسول بمنت الكذب رأس النفاق ، وأما المعقول فلأن الوجدان شاهد بأن الكذب مما يسوّد لوح النفس ويمنعه أن ينتقش بصور الحق والصدق ويفسد المنامات والإلهامات ، وأما الدنيا فلأنه سبب عظيم لخراب البلاد وقتل النفوس وسفك الدماء وأنواع الظلم ولذلك اتفق أهل العالم من أرباب الملل وغيرهم على تحريمه وادعى المعتزلة قبحه بالضرورة وهو رذيلة مقابلة للصدق داخلة تحت رذيلة الفجور .

الثانية: الخلف في الوعد.

الثالثة: الغدر في العهد وخيانته وهما رذيلتان مقابلتان للوفاء داخلتان تحت رذيلة الفجور أيضاً والغدر يستلزم رذيلة الخبث وهو طرف الإفراط من فضيلة الذكاء وهما يستلزمان الكذب أيضاً.

الرابعة: قطع الرحم وهي رذيلة الإفراط من فضيلة صلة الرحم وحقيقتها عدم مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات الدنيوية وهي رذيلة تحت

(1) 83 \_ F.

الظلم مستلزمة للبخل.

الخامسة: رذيلة الجبن وهي طرف التفريط من فضيلة الشجاعة ونبه عليها بقوله: فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو إلى قوله: سبّته، وفيه تنبيه على دناءة همته ومهانة نفسه إذ لو كان علي الهمة شهم النفس لا يفر من قراع الأقران إلى التخلص من الموت بأقبح فعل يكون من كشف سوءته ويقاء ذلك سبّة في عقبه على مرور الدهور. والدناءة والمهانة رذيلتان تحت الحبن.

'وقوله : فأي زاجر وآمر .

هو استفهام على سبيل التعجب والمبالغة في أمره ونهيه وذكره في معرض الذم هنا وإن كان من الممادح لغرض أن يردفه برذيلته ليكون ذلك خارجاً مخرج الاستهزاء فيكون أبلغ وقعاً في النفوس وأشد عاراً عليه إذ كان الأمر والنهي في الحرب إنما يحسن ممن يشتهر بالشجاعة والإقدام لا ممن يأمر وينهى فإذا اشتد القتال فر فرار الحمار من السبع واجتهد في البقاء، ولو بأقبح مذمة فإن عدم الأمر والنهي والخمول بمثل هذا أليق وأولى من وجودها وكأن أبا الطيب حكى صورة حاله إذ قال .

وإذاماخلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا

وأما صورة هذه الرذيلة منه فروي أن علياً عليه حمل عليه في بعض أيام صفين فلما تصور أنه قاتله ألقى نفسه عن فرسه وكشف سوءته مواجها له عليه فلما رأى ذلك منه غض بصره عنه وانصرف عمرو مكشوف العورة ونجا بذلك فصار مثلاً لمن يدفع عن نفسه مكروها بارتكاب المذلة والعار، وفيه يقول أبو فراس.

ولاخير في دفع الأذى بمذلة كمارد ها يوماً بسوء ته عمر و وروي مثل ذلك لبسر بن أرطاة معه فإنه سنك حمل على بسر فسقط بسر على قفاه ورفع رجليه فانكشفت عورته فصرف سنك وجهه عنه فلما قام

#### ذكر قصّة بسربن أرطأة وكشف سوءته فراراً من القتل

سقطت البيضة عن رأسه فصاح أصحابه يا أمير المؤمنين إنه بسر بن أرطاة فقال : ذروه ـ لعنه الله ـ فلقد كان معاوية أولى بذلك منه . فضحك معاوية وقال : لا عليك يا بسر ارفع طرفك ولا تستحي فلك بعمرو أسوة ، وقد أراك الله منه وأراه منك . فصاح فتى من أهل الكوفة : ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو كشف الأستار ثم أنشد :

ريهة له عورة وسط العجاجة بادية ويضحك منها في الخلاء معاوية وعورة بسر مثلها حذو حاذية بصرا نشدتكم الاتلقيا الليث ثانية حاكما هماكانتا والله للنفس واقية منانه وتلك بما فيها عن العود ناهية

أفي كل يوم فارس ذو كريهة يكفّ لهاعنه عليَّ سنانه بدت أمس من عمر وفقنع رأسه فقولا لعمر ووابن أرطاة ابصرا ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما ولولاهما لم تنجوا من سنانه

وكان بسر ممن يضحك من عمرو فصار ضحكة له أيضاً .

الثالث: بيان وجه فساد مدعى عمرو في حقه وهو مستند المنع وذكر وجهين:

أحدهما: يرجع إليه وهو أنه عند دائم الذكر للموت والتفكر في أحوال المعاد والوجدان شاهد بأن المستكثر من إخطار الموت عليه يكون أبداً قصير الأمل وجلاً من الله مترصداً لهجوم الموت عليه مشغولاً بذلك عن الالتفات إلى حظ الشهوات من اللعب ونحوه فكيف يتصور اللعب ممن هذه حاله.

الثاني: يرجع إلى حال عمرو وهو أنه ممن نسي الآخرة ، وظاهر أن نسيانها مستلزم للكذب وسائر وجوه خداع أبناء الدني من المكر والحيلة وما لا ينبغي من مناهي الله ، ومن كانت هذه حاله كيف يوثق بقوله ، ثم نبه بقوله : ولم يبايع معاوية . إلى آخره على بعض لوازم نسيان الآخرة ، وهو أخذه لبيعته وقتاله مع الإمام الحق الذي يخرج به عن ربقة الدين عوضاً وثمناً . وتلك العطية هي مصر كما سبقت الإشارة إليه . وبالله العصمة والتوفيق .

## ۸۲ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، أَلاَّوَّلُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ ، وَالاَ خَايَةَ لَهُ ، لَا تَقَعُ ٱلْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ ، وَلَا تَقْعُدُ ٱلْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ ، وَلَا تَقْعُدُ ٱلْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ ، وَلَا تَقْعُدُ ٱلْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ ، وَلَا تَنْالُهُ ٱلنَّجْزِئَةُ وَٱلتَّبْعِيضُ ، وَلَا تُجِيطُ بِهِ ٱلْأَبْصَارُ وَٱلْقُلُوبُ .

أقول: هذا الفصل يشتمل على إثبات ثماني صفات من صفات الجلال:

الأولى: الوحدانية مؤكدة بنفي الشركاء وذلك قوله: لا شريك له . وقد أشرنا إلى معقد البرهان العقلي على الوحدانية، ولما لم تكن هذه المسألة مما يتوقف إثبات النبوة عليها جاز الاستدلال فيها بالسمع كقوله تعالى: ﴿ لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا ﴾(١) وقوله: ﴿ وإلهكم إله واحدُ لا إله إلّا هو ﴾.

الثانية : إثبات كونه أوَّلًا غير مسبوق بالغير .

الثالثة : إثبات كونه آخراً غير منته وجبوده إلى غايبة يقف عندها . وقد سبق البحث عنهما مستقصى ونفي قبلية شيء له والغاية عنه تأكيدان .

الرابعة: من السلوب أنه لا تسحقه الأوهام فيقع منه على صفة. وقد علمت فيما سبق أن الأوهام لا يصدق حكمها إلا فيما كان محسوساً أو متعلقاً بمحسوس فأما الأمور المجردة من علائق المادة والوضع فالوهم ينكر وجودها أصلاً فضلاً عن أن يصدّق في إثبات صفة لها، وإنما الحاكم بإثبات صفة له العقل الصرف، وقد علمت أن ما يثبته منها ليست حقيقة خارجية. بل أموراً اعتبارية محدثها عقولنا عند مقايسته إلى الغير، ولا يفهم من هذا أنه أثبت له صفة بل معناه أن الأوهام لا يصدق حكمها في وصفه تعالى.

(1) 17 = 77.

الخامسة: كونه تعالى لا يعقل له كيفية يكون عليها ؛ وبيان ذلك ببيان معنى الكيفية فنقول: إنها عبارة عن هيئة قارة في المحل لا يوجب اعتبار وجودها قسمة ولا نسبة ، ولما بينا أنه تعالى ليس له صفة تزيد على ذاته ، وهي محل لها استحال أن يعقد القلوب منه على كيفية .

السادسة: كونه تعالى لا تناله التجزئة والتبعيض، وهو إشارة إلى نفي الكمية عنه إذ كانت التجزئة والتبعيض من لواحقها، وقد علمت أن الكم من لواحق الجسم والباري تعالى ليس بجسم وليس بكم فليس بقابل للتبعيض والتجزئة ولأن كل قابل لهما منفعل من غيره والمنفعل عن الغير ممكن على ما مرّ.

السابعة: كونه تعالى لا تحيط به الأبصار وهو كقوله تعالى: ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ وهذه المسألة مما اختلف فيها علماء الإسلام وقد سبق فيها الكلام. وخلاصته: أن المدرك بحاسة البصر بالذات إنما هو الألوان والأضواء وبلعرض المتلوّن والمضيء ولما كان اللون والضوء من خواص الجسم وكان تعالى منزهاً عن الجسمية ولواحقها وجب كونه منزهاً عن الإدراك بحاسة البصر.

الثامنة : كونه تعالى لا تحيط به القلوب ، والمراد أن العقول البشرية قاصرة عن الإحاطة بكنه ذاته المقدسة وقد سبق تقرير ذلك . وبالله التوفيق .

منها: فَاتَّعِظُوا ، عِبَادَ اللهِ ، بِالْعِبَرِ النَّوَافِع ، وَاعْتَبِرُوا بِالآي السَّوَاطِع ، وَازْدَجِرُوا بِالنَّذِ الْبَوَالِغ ، وَانْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَالْمَوْعِظِ . فَكَأَنْ قَدْ عَلَقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ ، مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ ، وَكُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ، سَائِقٌ يَسُوقُهَا وَالسَّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ ، وَكُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ، سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا ، وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا .

أقول: الآي: جمع آية. والساطع: المرتفع. والنذر: جمع نذير. ومفظعات الأمور: شدائدها. والورد: المورد. وفي هذا الفصل فوائد:

الأولى: الأمر بالاتعاظ بالعبر النوافع ، واسم العبرة حقيقة في الاعتبار ، وقد يطلق مجازاً فيما يعتبر به ، ويحتمل أن يراد هاهنا إطلاقاً لاسم الحال على المحل وللاتعاظ سبب وحقيقة وثمرة وأما سببه فالنظر في آثار الماضين وتدبر قصصهم وتصريف قضاء الله وقدرته لأحوالهم وهو الاعتبار ، وأما حقيقته فالخوف الحاصل في نفس المعتبر من اعتباره وتأثره عن أن يلحقه ما لحقهم إذ هو مثلهم وأولى بما لحقهم ، وأما ثمرته فالانزجار عن مناهي الله وإجابة داعيه والانقياد لسلوك سبيله .

الثانية: الأمر بالاعتبار بالآي السواطع وهو إرداف للأمر بالاتعاظ بالأمر بسببه وأراد بالآي آيات آثار الله وعجائب مصنوعاته أو آيات القرآن المعذرة والمنذرة، واستعار لها لفظ السطوع، ووجه المشابهة ظهور إشراق أنوار الحق منه على مرايا قلوب عباد الله كإشراق نور الصبح وسطوعه وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول واعتباره بها انتقال ذهنه فيها في مقام النظر والاستدلال كما سلف بيانه.

الثالثة : الأمر بالازدجار بالنذر البوالغ وهو أمر بفائدة الاتعاظ والنذر هي زواجر الله ووعيداته البالغة حدّ الكمال في التخويف والزجر عند اعتبارها .

الرابعة: الأمر بالانتفاع بالذكر والمواعظ. وهو أمر بتحصيل ثمرة الذكر والموعظة عنهما، وختم هذا الأمر بذكر الانتفاع ترغيباً وجذباً للنفوس إلى الذكر وقبول المواعظ.

الخامسة: التخويف والتذكير بالموت وما يتبعه ليبادروا إلى امتثال أوامره السابقة فقوله: فكأن قد علقتكم مخالب المنية. استعار لفظ المخالب للمية استعارة بالكناية ورشح بذكر العلوق ملاحظاً في ذلك تشبيه المنية بالسبع الذي يهجم ويتوقع إفراسه وكأن مخففة من كأنَّ واسمها ضمير الشأن ، ويحتمل أن يكون أن الناصبة للفعل دخلت عليها كاف التشبيه .

وقوله : وانقطعت عنكم علائق الأمنية .

إشارة إلى ما ينقطع عن الميت بانقطاع أمله من مال وجاه وسائر ما كان

يتعلق به آماله من علائق الدنيا ومتاعها .

وقوله : ودهمتكم مفظعات الأمور .

إشارة إلى ما يهجم على الميت من سكرات الموت وما يتبعها من عذاب القبر وأهوال الآخرة .

وقوله: والسياقة إلى الورد المورود.

فالسياقة هي السوقة المتعبة التي سلف ذكرها ، والورد المورود هـو المحشر .

وقوله : وكل نفس معها سائق وشهيد .

اقتباس للآية: ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ فالسائق الذي يسوقها إلى المحسر هو حكم القضاء الإلهي وأسباب الموت لقريبة الحاكمة على النفس برجوعها إلى معادها فإن كانت من أهل الشقاوة فيا لهم من سوقة متعبة وجزية مزعجة. ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ﴾ الآيات ، وإن كانت من أهل السعادة ساقها سائق رؤوف سوقاً لطيفاً ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ وأما الشاهد عليها [ بعملها ] فقد سبقت الإشارة إليه . وبالله التوفيق .

وَمِنْهَا فِي صِفَةِ ٱلْجَنَّةِ :

ذَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ ، وَمَنَازِلٌ مُتَفَاوِتَاتٌ ، لاَ يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا ، وَلاَ يَـظْعَنُ مُقِيمُهَا ، وَلاَ يَطْعَنُ مُقِيمُهَا ، وَلاَ يَهْرَمُ خَالِدُهَا وَلاَ يَبْأَسُ سَاكِتُهَا .

أقول: اعلم أن ألد ثمار الجنة هي المعارف الإلهية بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام. والسعداء في الوصول إلى نيل هذه الثمرة على مراتب متفاوتة ودرجات متفاضلة.

فالأولى: مرتبة من أوتي الكمال في حدس القوة النظرية حتى استغنى عن معلم بشري رأساً وأوتي مع ذلك ثبات قوته المتفكرة واستقامة وهمه منقاداً تحت قلم العقل فلا يلتفت إلى العالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد العالم المعقول بما فيه من الأحوال ويستثبتها في اليقظة فيصير العالم وما يجري فيه متمثلاً في نفسه فيكون لقوته النفسانية أن يؤثر في عالم الطبيعة حتى ينتهي إلى درجة النفوس السماوية ، وتلك هي النفوس القدسية أولات المعارج وهم السابقون السابقون أولئك المقربون ، وهم أفضل النوع البشري ، وأحقه بأعلى درجات السعادة في الجنة .

المرتبة الثانية : مرتبة من لـه الأمـران الأولان دون الثـالث أعني التأثيـر في عالم الطبيعة ، وهذه مرتبة أصحاب اليمين وتحتها مراتب .

فأحدها: مرتبة من له استعداد طبيعي لاستكمال قوته النظرية دون العملية.

الثانية : من اكتسب ذلك الاستكمال في قوته لنظرية اكتساباً تكليفياً دون نهيؤ طبيعي ولا حصة له في أمر القوة العملية .

الثالثة : مرتبة من ليس لـ تهيؤ طبيعي ولا اكتسـاب تكليفي في قوتـ النظرية وله ذلك التهيؤ في القوة العمليّة .

الرابعة: مرتبة من لـ تكلف في إصلاح الأخلاق واكتساب الملكات الفاضلة دون تهيؤ طبيعي لذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمقربين البالغين في الملكات الشريفة لذات عظيمة في الجنة قد فازوا بنعيم الأبد والسرور الدائم في حضرة جلال رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر غير مخرجين عن لذاتهم لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون كما قال النه : لا يظعن مقيمها . جرد عن عوارض الأبدان وشوائب المواد مرد عن مزاحمة القوى المتخالبة المتجاذبة المؤدية إلى الهرم والموت مكحلين بالأنوار الساطعة

ينظرون إلى ربهم بوجوههم المفارقة .

وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ولهم لذات دون اليوصول إلى مرتبة السابقين ، وقد يخالط لذات هؤلاء شبوب من لذات المقربين كما أشير إليها في التزيل الإلهي في وصف شراب الأبرار ﴿ ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون ﴾ ولكل من المراتب كمال يخصه ودرجات من السعادة في الجنة تخصّه كما قال : ﴿ لهم درجات عند الله ﴾ وقال : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وقال : ﴿ لهم غرف مبنية من فوقها غرف نجري من تحتها الأنهار ﴾ .

وإذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المتن فنقول: أما قوله: لا ينقطع نعيمها فلقوله تعلى: ﴿ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴾ وقوله: ﴿ إنّ هذا لرزقنا ما له من نفاد ﴾ ولأن الكمال الذي حصل للإنسان فاستحق به سعادة في الجنة ملكات ثابتة في جوهره لا تزول ولا تتغيّر ومهما دام الاستحفاق القابل لجود الله ونعمته وجب دوام ذلك الجود وفيض تلك النعمة إذ هو لجواد المطلق الذي لا بخل من جهته ولا منع.

وأما قوله: ولا يظعن مقيماً فلقوله تعالى: ﴿ لهم جنات النعيم خالدين فيها أبداً ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ﴾ ولأنَّ النعيم الأبدي مطلوب بالذات غير ممنوع منه فلا يكون مهروباً عنه بالذات .

وأما قوله: ولا يهرم خالدها ولا يبأس سكنها: أي لا يصيبه بؤس فلأن الهرم مستلزم للتعب والنصب وكذلك البؤس عن الضعف، وهذه اللوازم منفية عن أهل الجنة لقوله تعالى: ﴿ وقالوا الحمد لله اللي أذهب عنا الحزن إنّ ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ وبانتفاء هذه اللوازم ينتفي عنهم منزومها وهو الهرم. وبالله التوفيق.

## ۸۳ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

وفيها فصول : الأول : قوله :

قَدْ عَلِمَ ٱلسَّرَائِرَ ، وَخَبَرَ ٱلضَّمَائِرَ ، لَـهُ ٱلْإِحَاطَـةُ بِكُلِّ شَيْءٍ . وَٱلْغَلَبَـةُ لِكُلِّ شَيْءٍ . وَٱلْغَلَبَـةُ لِكُلِّ شَيْءٍ . لِكُلِّ شَيْءٍ .

وهذا الفصل يشتمل على بعض أوصاف الحق سبحانه:

الأول: كونه عالماً بالسرائر وهو كقوله تعالى: ﴿ يعلم سرّكم ونجواكم ﴾.

الثاني: كونه خبيراً بالضمائر. وهو قريب من المرادف للعالم بالسرائر فإن الخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة ولا تضطرب نفس ولا تسكن إلا ويكون عنده خبرها وذلك بعينه هو العالم مضافاً إلى السرائر والخفايا الباطنة وإذ كان مطلق العلم أعمّ.

الثالث: كونه محيطاً بكل شيء. وهو إشارة إلى علمه بكليّات الأشياء وجزئياتها، وعليه اتفاق جمهور المتكلمين والحكماء: أما المتكلمون فظاهر، وأما المحققون من الحكماء فملخص كلامهم إجمالاً في كيفية علمه تعالى أنه يعلم ذاته بذاته ويتّحد هناك المدرك والمدرك والإدراك ولا يتعدّد إلا بحسب الاعتبارات العقلية التي تحدثها العقول البشرية.

وأما معلولاته القريبة منه فيكون بأعيان ذواتها ويتحد هناك المدرك والإدراك ولا يتعددان إلا باعتبار عقلي ويغايرهما المدرك ، وأما معلولاته البعيدة كالماديات والمعدومات التي من شأنها إمكان أن توجد في وقت أو يتعلق بموجود فيكون بارتسام صورها المعقولة من المعلولات القريبة التي هي المدركات لها أولا وبالذات وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك المحسوسات بارتسامها في آلات مدركاتها . قالوا : وذلك لأن الموجود في الحاضر حاضر والمدرك للحاضر مدرك لما يحضر معه فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في

السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكون ذوات معلولاته القريبة مرتسمة بجميع الصور وهي التي يعبر عنها تارة بالكتاب المبين وتارة باللوح المحفوظ وتسمى عندهم عقولاً فعالة .

الرابع: كونه تعالى غالباً لكل شيء .

الخامس: كونه قوياً على كل شيء ، وهمه إشارتان إلى وصف قدرته تعالى بالتمام على كل مقدور فإن القوة عليها والغلبة له من تمام القدرة ويفهم من الغالب زيادة على القوى ويعود إلى معنى القاهر. وقد سبق بيانه ، وأما بيان صدق هاتين القضيتين فبيان أنه تعالى مبدأ كل موجود وأن كل ممكن مفتقر في سلسلة الحاجة إليه ، وقد فرغ من ذلك في الكتب الكلامية .

#### الفصل الثاني قوله :

فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامِ مَهَلِهِ . قَبْلَ إِرْهَاقِ أَجَلِهِ ، وَفِي فَرَاغِهِ ، وَقُلْمَهِ لَهُ اللَّهُ آللَّهُ آللَّهُ ، وَفِي مُتَنَفَّسِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِكَظَمِهِ ، وَلْيُمَهِ لَا لِنَفْسِهِ وَقُلُومِهِ ، وَلْيَتَزَوُدْ مِنْ دَارِ ظَعْنِهِ لِلدَارِ قِدَمَتِهِ . فَآللَّهُ آللَّهُ ، أَيُّهَا آلنَّاسُ فِيمَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَبِهِ ، وَآسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ خُقُوقِهِ ، فَإِنَّ آللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَحْمُقُكُمْ اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَبِه ، وَآسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ خُقُوقِهِ ، فَإِنَّ آللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَحْمُقُكُمْ عَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَحْمُقُكُمْ مَنْ كَتَبِهِ ، وَلَمْ يَلَمْكُمْ مِنْ جُهَالَةٍ وَلاَ عَمَى . قَدْ سَمِّي عَبَشًا ، وَلَمْ يَتُركُكُمْ سُدىً ، وَلَمْ يَلَمْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلاَ عَمَى . قَدْ سَمِّي عَبَشًا ، وَلَمْ يَتُركُمُ مَنْ فَي جَهَالَةٍ وَلاَ عَمَى . قَدْ سَمِّي آثَارَكُمْ ، وَعَلَّمَ أَعْمَالُكُمْ ، وَكَتَبَ آجَالِكُمْ ، وَأَنْزِلَ عَلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيهُ أَزْمَاناً ، حَتَّى أَكُمْ لِ اللهِ هُ وَلَكُمْ وَلِيكُمُ الْكُمْ وَيَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِيكُمْ الْكُمْ وَلَكُمْ وَلَوْمِهِ وَقَدَّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُوهِ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَوْمِيلُا وَلَكُمْ وَلَلْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلِهُ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَلْكُولُولِهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُو

فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيَّةَ أَيَّـامِكُمْ ، وَآصْبِرُوا لَهَـا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّهَـا قَلِيلٌ فِي كَثِيـرِ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا ٱلْغَفْلَةُ، وَٱلْتَشَاغُلُ عَنِ ٱلْمَوْعِظَةِ ، وَلَا تُرَخَّصُـوا لَأَنْفُسِكُمْ ، فَتَذْهَبَ بِكُمُ ٱلرُّخَصُ فِيهَا مَذَاهِبَ ٱلظَّلَمَةِ ، وَلَا تُـدَاهِنُوا ، فَيَهْجُمَ

بِكُمُ ٱلْإِدْهَانُ عَلَى ٱلْمُصِيبَةِ .

عِبَادُ آللّهِ! إِنَّ أَنْصَحَ آلنَّاسِ لِنَفْسِهِ ، أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ ، وَإِنَّ أَغَشَّهُمْ لِنَفْسِهِ ، أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ ، وَآلْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ ، وَآلْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَـهُ لِنَفْسِهِ ، أَعْصَاهُمْ لِلرَبِّهِ ، وَآلْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ ، وَآلْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَـهُ لِينَهُ ، وَآلسَّقِيُّ مَنِ آنْخَذَعَ لِهَوَاهُ .

وَآعْلَمُوا: أَنَّ يَسِيرَ ٱلرِّيَاءِ شِرْكُ ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ ٱلْهَوَى مَنْسَأَةً لِلْإِيمَانِ ، وَمَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ . جَائِبُوا ٱلْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ . لِلْإِيمَانِ ، وَمَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ . جَائِبُوا ٱلْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ . فَلَى شَفَا مَهْوَاةٍ وَمَهَانَةٍ ، أَلصَّادِقُ : عَلَى شَفَا مَهْوَاةٍ وَمَهَانَةٍ ، وَلَا تَحسَدُوا ، فَإِنَّ ٱلْحَسَدَ يَأْكُلُ ٱلْإِيمَانَ ، كَمَا تَأْكُلُ ٱلنَّالُ ٱلثَّالُ ٱلثَّالُ ٱلثَّالُ ٱلثَّالُ ٱلثَّالُ التَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولًا ، وَيُنْسِي الذَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولُ ، وَصَاحِبُهُ مَعْرُولٌ .

أقول: الفصل إلى آخره شروع في الموعظة والمشورة، ولمّا قدم الإشعار بأن الله تعالى عالم بما في الصدور غالب على كل مقدور أمرهم بعده بلعمل وأراد الأعمال الصالحة المطلوبة بالتكاليف الشرعية وأن يجعلوها مهاداً لثبات أقدامهم على الصراط المستقيم المأمور بسلوكه، ثم تلطف بالجذب إلى العمل بتذكيرهم بأنهم في أيام مهلة وفراغ ومتنفس خناق يمكنهم فيه العمل وأن الذي يعملونه من الصالحات هو زاد لهم في سفرهم إلى الله وإلى دار إقامتهم وأن وراء هذه المهلة إدراك أجل بعده شغل بأهوال الأخرة وأخذ بالكظم ، وكنى به عن عدم التمكن من العمل إذ لم تكن الآخرة دار عمل ثم أيّه بالناس وحذّرهم ربهم أن يخالفوا فيما أمرهم بحفظه وهو كتابه ، وعنى بحفظه تدبر ما فيه والمحافظة على العمل بأوامره ونواهيه وهي حقوقه التي استودعهم إياها. ثم علل ذلك بتنبيههم على أن الله تعالى لم يخلقهم عبثاً خالياً عن وجه الحكمة .

بل خلقهم ليستكملوا الفضائل النفسانية بواسطة الآلات البدنية ولم يجعلهم في وجودهم مهملين بل ضبط آثارهم وأعمالهم وكتب آجالهم في

كتابه المبين وألواحه المحفوظة إلى يوم الدين ونظم وجودهم برسول كريم عمره فيهم وكتاب أوضح لهم فيه السبيل التي لسلوكها خلقهم وأكمل لهم ولنبية دينهم الذي ارتضى لهم وما أهلهم له من الكمالات المسعدة في الآخرة كما قال تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾(١) وبلغهم على لسانه ما أحب لهم من الخيرات الباقية وكرهه لهم عن الشرور المشقية في الأخرة كما اشتملت عليه أوامره ونواهيه ، وأبان لهم فيه الأعذار وأوضح فيه الحجج وشحنه بالوعيد والنذر بين يدي عذاب شديد ، واستعار لفظ اليدين للعذاب وكنى ببين يديه عن الوقت المتقدم على عذاب الآخرة المشارف له .

ووجه المشابهة أن الإنذار بالمخوف يكون من ذي سطوة بأس شديد فكأنه نزّل العذاب الشديد بمنزلة المعذب فاستعار له يدين وجعل الإنذار والتخويف منه متقدماً له بين يديه وذلك من الجواذب اللطيفة ، ثم عاد إلى أمرهم باستدراك بقية أوقاتهم في الدني وأن يصبّروا لها أنفسهم : أي يلزموا أنفسهم فيها الصبر على الأعمال الصالحة ، وفي لفظ الاستدراك إشعار بتقديم تفريط منهم في جنب الله ولذلك قال : فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن الموعظة . وإنما قال : لها . لأن كل وقت يستحق أن يوقع فيه ما ينبغي من الأفعال فصدق عليها أن ذلك الفعل لها .

قوله : ولا ترخصوا لأنفسكم . إلى قوله : المعصية [المصيبة خ] .

أقول: ليس المقصود بالرخصة هذه الرخصة الشرعية. بل ما يتساهل الإنسان فيه مع نفسه من تنويع المأكل والمشارب والمناكح والخروج فيها إلى ما لا ينبغي في نفس الأمر ويتأوّل له تأويلاً وحيلة يخيّل أنها جائزة في الشريعة ويروج بها اتباعه لهواه ، ونحوه الاجتماع في السماع لغير علم ، وحضور

.0 \_0 (1)

مجالس الفساق ، ومعاشر الظالمين . والضابط الكلي في هذا الباب هو توسع الإنسان في الأمور المباحة واستيفاؤه حده فإنه من فعل ذلك شارف المكروه ثم ربما لحظ أنه لا عقاب في فعله فقادته شهوته إلى فعله فاستوفى حدّه فشارف المحظور ، وذلك أن العقل إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء فيما تأمر به مرة ومرة لم يبق له نفار عما تقوده إليه لوقوع الأنس به . وظاهر أن ارتكاب بعض مأموراتها يجر إلى ارتكاب بعض فيؤدي ذلك إلى تجاوز الحدود الشرعية وعبورها إلى الوقوع في حبائل الشيطان والتهوّر في المحظورات التي الشرعية وعبورها إلى الوقوع في حبائل الشيطان والتهوّر في المحظورات التي هي مهاوي الهلاك ، ولذلك ما ورد في الخبر :

من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وقد شبه العارفون القلب بالحصن والشيطان بعدة يريد أن يدخله ولم يمكن دفع ذلك العدو والتحفظ منه إلا بضبط أبواب ذلك الحصن التي منها الدخول إليه وحراستها وهي أبواب كثيرة كسائر المحرمات ومساهلة النفس في التوسع في المباحات والدخول في الأمور المشتبهة من أعظم تلك الأبواب ودخول الشيطان منه أسهل وهو عليه أقدر ولذلك قال مانت : فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب الظلمة ، ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدهان على المعصية [المصيبة خ] . ومذاهب الظلمة مسالكها وطرقها العادلة من العدول .

وروي: أن أبليس ظهرليحيى بن زكريا المنت فرأى عليه معاليق كل شيء فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه هي الشهوات التي أصيب بهن قلوب بني ادم فقال: هل بي فيها شيء؟ قال: نعم ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة، وعن الذكر قال: هل غير ذلك؟ قال: لا قال: لا علي أن لا أملاً بطني من طعام أبداً فقال إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلماً أبداً. ولا تداهنوا: أي لا تسالموا الظلمة وتساهلوا معهم في السكوت عما أبداً. ولا تداهنوا: أي لا تسالموا الظلمة وتساهلوا معهم في السكوت عما تسرونه من منكراتهم فيهجم بكم الإدهان على المعصية: أي إذا آنستم بمشاهدة المعاصي وألفتم تكرارها كنتم بذلك عصاة وربما ساقكم ذلك إلى فعل المنكر ومشاركتهم فيه.

وقوله : عباد الله . إلى آخره إخبارات في معنى الأوامر والنواهي وأوامر ونواهي صريحة مشتملة على جواذب إلى طاعة الله ولزوم دينه .

فالأول: قوله: إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه ، وبيانه أنه لما كان غرض الناصح إنما هو جلب الخير والمنفعة إلى المنصوح ، وكان أجل خير ومنفعة هو السعادة الباقية الأبدية ومشاهدة الحضرة الربوبية ، وكانت تلك السعادة إنما تنال بطاعة الله تعلى فكل من كانت طاعته لله أتم فكان هو أنصح الناس لنفسه بمبالغته في طاعته .

الثاني: قوله: وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه. وهو ظاهر مما قررناه فإنه لما كانت غاية الغش إنما هو جلب الشر والمضرة إلى المغشوش، وكان أعظم شر وضرر يلحق العبد هو الشقاوة الأبدية في قرار الجحيم، وكانت تلك إنما يحصل الإنسان عليها بمعصية الله تعالى فكل من كانت معصيته أتم كانت شقاوته أتم فكان هو أغش الناس لنفسه بمبالغته في معصيته. وحاصل القضية الأولى الأمر بالطاعة أتم م يمكن والثانية النهي عن المعصية أتم ما يمكن. ورغب في الطاعات بذكر نصيحة النفس لما أن النصيحة محبوبة ونقر عن المعصية بذكر غشها.

الثالث: قوله: والمغبون من غبن نفسه. والمراد من غبنها بالمعصية المستلزمة لدخول النار فكأن الإنسان بمتابعة شيطنه خادع لنفسه، وقد بخسها ما تستحقه من ثواب لله، ولم كانت السعادة الأخروية أعظم ما يتنافس فيه لا جرم كان أعظم مغبون من لم يفز بها فلذلك حصر المغبون فيه على طريق المبالغة وهو خبر في معنى النهي عن المعصية، ونفر عنها بذكر غين النفس.

الرابع: قوله: والمغبوط من سلم له دينه ، والغبطة أن يتمنى الإنسان مثل ما لغيره من حال أو مال مع قطع النظر عن تمني زوال تلك الحال عمن هي له ، وبهذا القيد يتميّز عن الحسد ، والقضية ظاهرة مما قبلها فإنه لما كان من سلم دينه فائزاً بالسعادة الكبرى الباقية مع كونها أجل ما يغبط به

ويتنافس فيه لا جرم كان هو أعظم مغبوط ولذلك حصر المغبوط فيه مبالغة، ورغب في المحافظة على الدين بكون من سلم له مغبوطاً.

الخامس: قوله: والسعيد من وعظ بغيره، وقد صارت هذه القضية في معنى المثل: أي السعيد في الأخرة من اعتبر حال غيره فشاهد بعين بصيرته مصير الظالمين فخاف عاقبتهم فعدل عن طريقهم وتذكر حال المتقين فمال إلى جادتهم وسلك مسالكهم ورغب في الاتعاظ بلغير بذكر استلزامه للسعادة.

السادس: وكذلك الشقي في الأخرة من انخدع لهواه وغروره ونفّر عن اتباع الهوى بذكر الخداع والغرور.

السابع: التنبيه على أن يسير الرياء شرك. وقد سبق منّا بيان أن الـرياء في العبادة وإن قلّ التفات مع الله إلى غيره وإدخال له بالقصد بالعمل والطاعة وذلك في الحقيقة شرك خفي اتفقت عبيه أرباب القلوب.

الشامن : قوله : ومجالسة أهل الهوى منسأة للإيمان . ومحضرة للشيطان . أراد بأهل الهوى الفساق المنقادين لدواعي الشيطان إلى الشهوات الخارجة عن حدود الله ، ونقر عن مجالستهم بأنها محل للأمرين :

أحدهما: نسيان الإيمان وهو ظاهر فإن أهل الهوى أبداً مشغولون بذكر ما هم فيه من لعب ولهو خائضون في أصناف الباطل وأنواعه فمجالستهم عن رغبة مظنة الغفلة عن ذكر الله والانجذاب إلى ما هم عليه عن الأعمال الصالحة وتلك أركان الإيمان وقواعده، وقد علمت أن كثرة الغفلات عن الشيء تؤول إلى نسيانه وانمحائه عن لوح الخيال والذكر، وربما يتجوّز في مطلق الغفلة عن أوقات العبادة والذكر بالنسيان تسمية للشيء باسم ما يؤول الله

الثاني: كونها محلًا لحضور الشيطان ، وقد علمت معنى الشيطان وأن كل محل عصى الله فيه فهو محضر للشيطان وموطن له . التاسع: الأمر بمجانبة الكذب ونفر عنه بقوله: فإنه مجانب للإيمان، وهو حديث نبوي، ومعنى المجانبة كون كل منهما في جانب فإن كانت الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان فالصدق من جملتها ومضاد الصدق مضاد للإيمان وأحد الضدين مجانب للآخر. فالكذب مجانب للإيمان، وإن لم يكن كذلك قلنا: إن الكذب عظم الرذائل الموبقة والإيمان أعظم الفضائل المنقذة، وبين الفضائل والرذائل منافاة ذاتية فالكذب مناف للإيمان ومجانب له، ويحتمل أن يكون معنى مجانبته له كونه غير لائق أن يجامعه في محل واحد وغير مناسب له، وبالجملة كوله ليس منه في شيء، وقد بينا ما يشتمل عليه الكدب من المضار المهلكة.

ثم أردف ذلك بالترغيب في الصدق بكون الصادق على شرف منجاة : أي مشارف لنجة وكرامة وللمحلّهما وهو الجنة إذ الصدق باب من أبوابها ثم بالتنفير عن الكذب بكون لكاذب على شرف مهواة ومهانة : أي هوى وهوان و محلهما وهو حضيض الجحيم الذي هو محل الهوان إذ الكذب باب من أبوابها، ومن انتهى إلى الباب فقد شارف الدخول، وعن الرسول منسس : إيّاكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى لجنة وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله مصداقاً، وقال البريسة : لكذب رأس النقاق. وهو ظاهر فإن مدار النفاق على المصانعة بالقول الغير المطبق لما في نفس الأمر وهو حقيقة الكذب.

العاشر: النهي عن الحسد، وقد اتفق أرباب القلوب على أنه من أعظم أبواب الشيطان التي يدخل بها على القلب وهو أحد العوارض الرديئة للنفس ويتولد من اجتماع البخل والشرية في النفس، وأعني بالشرير من تلتذ طبعه بمضار تقع بالناس ويكره ما يوافقهم، وإن كانوا ممن لا يرونه ولم يسيؤوا إليه، وقد عدمت أن من هذه صفته مستحق للمقت من الله عز وجل،

وذلك أنه مضاد لإرادته إذ هو تعالى المتفضل على المزيد للخير المطلق للكل. وقد رسم الحسد بأنه اغتمام الإنسان بخير يناله غيره من حيث لا مضرة منه عليه ، وقد يوجد الحسد ممن له نفع ما من المحسود ، ويسمى الحسد البلغ .

وأما تعليله وجوب تركه بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب:

فاعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحسد مضر بالنفس والجسد: أما بالنفس فلأنه يذهلها ويغرق فكرها بالاهتمام بأمر المحسود حتى لا يفرغ للتصرف فيما يعود نفعه عليها. بل وينسى ما حصلت عليه من الملكات الخبرية التي هي الحسنات المنقوشة في جوهرها ويضمحل على طول تعوّد الحسد واشتغال الفكر فيه وطول الحزن والهم لأن نعم الله على عباده أكثر من أن تحصى فإذا كان الحسد بها دام فانقطع وقت الحاسد به عن تحصيل الحسنات. وأما بالجسد فلأنه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس طول السهر وسوء الاغتذاء ويعقب ذلك رداءة اللون وسوء السجية وفساد المزاج.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه قد استعار هاهنا لفظ الأكل لكون الحسد ماحياً لما في النفس من الخواطر الخيرية التي هي الحسنات ومانعاً من صيرورتها ملكات وذلك بسبب ستغراقها في حال المحسود واشتغالها به، وشبّه ذلك بأكل النار الحطب. ووجه الشبه ما يشترك فيه الحسد والنار من إفناء الحسنات والحطب واستهلاكهما.

الحادي عشر: النهي عن التباغض وتعليله ذلك بأنها الحالقة ، واعلم أنه لما كان أمر العالم لا ينتظم إلا بالتعاون والتضافر ، وكان التعاون إنما يتم بالألفة وكان أقوى أسباب الألفة هو المودة والمؤاخاة بين الخلق كانت المودة من المطالب المهمة للشارع ، ولذلك آخى رسول الله بتينيش ، بين أصحابه لتخلص محبتهم وتصفو ألفتهم ويصدق بينهم التعاون والتضافر والاتحاد في الدين ، وقال بين المرء كبير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يسرى لك من

الحق مشل ما ترى له . فلذلك كان التباغض بينهم منهياً عنه مكروهاً في الشريعة لما يستلزمه من التقاطع بينهم وعدم تعاونهم وتضافرهم ، وبسبب ذلك تتخطف كلاً منهم أيدي حاسديه وتتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمة ولا تصفو له مدة . بل يكون بذلك بواره واضمحلال النوع وهلاكه ، ولذلك قال بناء : فإنها الحالقة .

وأصل هذا اللفظ مستعار مما يحلق الشعر كالموسى ونحوها للدواهي وأسباب الشر ثم صار مثلاً وقد وقع ه هنا موقعه من الاستعارة ، ووجه المشابهة أن الموسى مثلاً كما أنها سبب لحلق الشعر واستئصاله كذلك التباغض سبب لاستئصال الخلق بعضهم بعضاً .

الثاني عشر: التنبيه على مضار الأمل للدنيا تنفيراً عنه والأمر بتكذيبه المستلزم للنهي عنه فأما مضاره:

فأحدها: أنه يوجب سهو العقل: أي عما هو الأولى بالإنسان في معاشه ومعاده وهو ظاهر فإن الآمل أبداً مشغول الفكر بما يأمله ويرجوه وفي كيفية تحصيله وكيفية العمل به بعد حصوله وشغله بذلك يستلزم إعراضه عن غيره إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

الثانية: أنه ينسي الذكر: أي ذكر الله تعالى بعد الموت من أحوال الآخرة ، وذلك باستغراقه فيما يأمله من أحوال الدنيا كما مرّ .

الثالثة: أنه غرور وصاحبه مغرور ، وروي بفتح الغين من غرور وضمها ، ووجه الفتح أن الأمل ليس هو نفس الغفلة عن الذكر وغيره بل مستلزم لها فلذلك صدقت نسبة الغرور إليه ، ووجه الضم أنه مجاز من باب إطلاق اسم للازم على ملزومه ، وأم تكذيبه فبذكر الموت ودوام إخطاره بالبال وملاحظة المرجع والمعد، وإنما سمي ردّ الأمل تكذيباً له لأن النفس حال توقعها للمأمول تكون حاكمة حكماً وهمياً ببلوغه ونيله فإذا رجعت إلى صرف العقل وملاحظة الموت وجواز الانقطاع به عن بلوغ ما رجته كان تجويزها ذلك مكذباً لما جزم به الوهم من الأحكام وراداً له . وبالله التوفيق .

# ٨٤ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

وفيها فصول:

الفصل الأول: في صفات المتّقين وهو قوله:

عِبَادَ ٱللَّهِ! إِنَّ مِنْ أَحَبُّ عِبَادِ ٱللَّهِ إِلَيْهِ، عَبْداً أَعَانَهُ ٱللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَسْتَشْعَرَ ٱلْحُزْنَ، وَتَجَلَّبَ ٱلْخَوْفَ، فَزَهَرَ مِصْبَاحُ ٱلْهُدَى فِي قَلْبِهِ، وَأَعَدَّ ٱلْقِرَى لِيَوْمِهِ ٱلنَّازِلِ بِهِ، فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلْبَعِيدَ، وَهَـوَّذَ ٱلشَّـدِيـدَ: نَـظَرَ فَأَبْصَرَ، وَذَكَرَ فَٱسْتَكْثَرَ، وَآرْتَوَى مِنْ عَذْبِ فُرَاتٍ، سَهُلَتْ لَـهُ مَوَارِدُهُ، فَشَـربَ نَهَلًا، وَسَلَكَ سَبِيلًا جَدَداً، قَدْ خَلْعَ سَرَابِيلَ ٱلشَّهَ وَاتِ، وَتَخَلَّى مِنَ ٱلْهُمُومِ، إِلَّا هَمَّا وَاحِداً ٱنْفَرَد بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ ٱلْعَمَى، وَمُشَارَكَةِ أَهْلِ ٱلْهَوَى، وَصَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ ٱلْهُدَى، وَمَغَالِيقِ أَبْوَابِ ٱلرَّدَى، قَدْ أَبْصَرَ طَريقَهُ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُ ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ ، وَقَطَعَ غِمَرَهُ ، إِسْتَمْسَكَ مِنَ ٱلْعُرَى بِأَوْثَقِهَا ، وَمِنَ ٱلْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا، فَهُوَ مِنَ ٱلْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ ٱلشُّمْسِ. قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ للَّهِ سُبْحانَهُ فِي أَرْفَعِ ٱلْأُمُورِ، مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ، وَتَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ، مِصْبَاحُ ظُلُمَاتِ، كَشَّافُ عَشَاوَاتٍ، مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ، دَفَّاعُ مُعْضِلات، دَلِيلٌ فَلَوَاتٍ، يَقُولُ فَيُفْهِمُ، وَيَسْكُتُ فَيَسْلَمُ، قَدْ أَخْلَصَ لله فَآسْتَخْلَصَهُ، فَهُو مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ، قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آلْعَدْلَ، فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ، نَفْيَ ٱلْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ، يَصِفُ ٱلْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، لاَ يَـدَعُ لِلْخَيْرِ غَـايَةً إِلَّا أُمُّهَا، وَلا مَظِنَّةً إِلَّا قَصَدَهَا، قَدْ أَمْكُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ، فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ، يَحُلُّ حَيْثُ حَلُّ ثَقَلُهُ، وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ.

أقول: القرى: الضيافة: والفرات: صادق العذوبة، والنهل: الشرب في أول الورد، والجدد: الأرض المستوبة، والسرابيل: القمصان، والمنار: الأعلام، والغمار: جمع غمرة وهي الزحمة من كثرة الناس والماء ونحوه، والعشوات: جمع عشوة وهي ركوب الأمر على جهل

به. والغشوة بالغين المعجمة: هي الغطاء. والمبهمة: الأمر الملتبس والمعضلات: الشدائد.

وذكر من صفاتهم التي هي سبب محبة الله لهم أربعين وصفاً . وقد علمت أن محبة الله تعالى تعود إلى إفاضة الكمالات النفسانية على نفس العبد بحسب قربه بالاستعداد لها إلى جوده فمن كان استعداده أتم كان استحقاقه أوفى فكانت محبة الله له أكمل .

فاضه الأول من تلك الأوصاف : كونه أعانه الله على نفسه : أي أفاضه قوة على استعداد يقوي به عقله على قهر نفسه الأمارة بالسوء .

الثاني: أن يستشعر الحزن: أي يتخذه شعراً له. وأراد الحنزن على ما فرط في جنب الله واكتسب من الإثم فإنه من جملة ما أعدته المعونة الإلهية لاستشعاره ليستعد به لكمال أعلى.

الثالث: أن يتجلب الخوف وهو اتخاذه جلبها . استعار لفظ الجلباب وهو الملحفة للخوف من الله والخشية من عقابه ، ووجه المشابهة ما يشتركان فيه من كون كل منهما متلبساً به ، وهو أيضاً معونة من الله للعبد على تحصيل السعادة .

الرابع: زهرة مصباح الهدى في قلبه . وهو إشرة إلى شروق نور المعارف الإلهية على مرآة سره ، وهو ثمرة الاستعداد بالحزن والخوف ولذلك عطفه بالفاء ، واستعار لفظ المصباح لنور المعرفة لما يشتركان فيه من كون كل منهما سبباً للهدى ، وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول .

الخامس: كونه أعد القرى ليومه النازل به . استعار لفظ القرى للأعمال الصالحة وأراد باليوم لنازل به يوم القيامة واستلزمت الاستعارة تشبيهه لذلك اليوم بالضيف أو بيوم لقرى للضيف المتوقع نزوله ، ووجه المشابهة أن القرى كما يبيض به وجه القري عند ضيفه ويخلص به من ذمه ، ويكسبه المحمدة والثناء منه كذلك الأعمال الصالحة في ذلك اليوم تكون سبباً لخلاص العبد من أهواله وتكسبه رضاء الحق سبحانه والثواب الجزيل منه .

\* 4

السادس : وقرّب على نفسه البعيد . يحتمل وجهين :

أحدهما: أن يشير بالبعيد إلى رحمة الله فإنها بعيدة من غير مستحقها ، والمستحق لقبولها قريبة ممن حسن عمله وكمل قبوله فالعبد إذا راض بالأعمال الصالحة نفسه وأعدها قرى يومه كانت رحمة الله على غاية من القرب منه كما قال تعالى : ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ .

الثاني: يحتمل أن يريد بالبعيد أمله الطويل في الدنيا وبتقريبه لـ على نفسه تقصيره له بذكر الموت دون بلوغه كما سبق.

السابع : كونه قد هوّن الشديد . ويحتمل أيضاً معنيين :

أحدهما: أن يريد بالشديد أمر الأخرة وعذاب الجحيم وتهوينه لها بالأعمال الصالحة واستشراف أنوار الحق وظاهر كونها مهونة لشديد عذاب الله .

الثاني: أن يريد بالشدائد شدائد الدنيا من الفقر والاهتمام بالمصائب التي تنزل به من الظلم وفقد الأحبة والأقرباء ونحو ذلك وتهوينه لذلك تسهيله على خاطره واستحقاره في جنب ما يتصوره من الفرحة بلقاء الله وما أعد له من الثواب الجزيل في الآخرة كما قال تعالى: ﴿ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾(١).

الثامن : كونه نظر : أي تفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأبصر : أي فشاهد الحق سبحانه في عجائب مصنوعاته بعين بصيرته .

التاسع : وذكر فاستكثر : أي ذكر ربه ومعاده فاستكثر من ذكره حتى صار الذكر ملكة له ويجلّي المذكور في أطوار ذكره لمرآة سره . والاستكثار

.107\_7(1)

من الذكر باب عظيم من أبواب الجنة .

العاشر: كونه ارتوى من عذب فرات. شبّه العلوم والكمالات النفسانية التي تفاض على العارف بالماء الزلال فستعار له لفظ العذوبة، ورشح تلك الاستعارة بذكر الارتواء، وقد سبق وجه هذه الاستعارة مراراً.

يا: كونه سهلت له موارده . الفائزون لقصب السبق في طرائق الله لا ينفكون عن تأييد إلهي بخاصية مزاجية لهم بها سرعة الاستعداد لقبول الكمالات الموصلة إليه .

إذا عرفت ذلك فنقول: موارد تلك الكمالات من العموم والأخلاق هي معادنها ومواطنها المنتزعة مها وهي النفوس الكملة التي يهتدى بها وتؤخذ عنها أنوار الله كالأنبياء، وتصدق تلك الموارد أيضاً على بدائع صنع الله الذي يردها ذهن العبد وتكسب بهما الملكات الفاضلة وسهولة تلك لموارد لهم هو سرعة قبولهم لأخذ الكمالات عنها بسهولة بأذهان صافية هيأته العناية الإلهية لقبولها ويسر بها لذلك.

يب: فشرب نهلاً: أي أخذ تلك الكمالات سابقاً إليه كثيراً من أبناء نوعه ومتقدماً فيها لسهولة موردها عليه ، وهي ألفاظ مستعارة لأخذه لها وسبقه إليها ملاحظة لشبهه بشرب السوابق من الإبل إلى الماء .

يح: كونه قد سلك سبيلًا جددا: أي سبيل الله الواضح المستقيم العدل بين طرفي التفريط والإفراط.

يد: كونه قد خلع سرابيل الشهوات . كثر الأوصاف السابقة أشار فيها إلى تحصيل العلم والاستعدد له ، وأشار بهذا الوصف إلى طرف الزهد ، واستعار لفظ السرابيل للشهوات ، ووجه المشابهة تلبّس صاحبها بها كما يتلبّس بالقميص ، ورشح بلفظ الخلع ، وكنّى به عن طرحه لاتباع الشهوة والتفاته عنها فيما يخرج به عن حد العدل .

يه: وتخلى من الهموم إلا هماً واحداً : أي من هموم الدنيا وعلائق

أحوالها وطرح كل مقصود عن قصده إلا همّا واحداً انفرد به ، وهو الوصول إلى مراحل عزة الله وتوجيه سرّه إلى مطالعة أنوار كبريائه واستشراقها وهو تمام الزهد الحقيقي وظاهر كونه منفرداً عن غيره من أبناء نوعه .

يو: فخرج عن صفة العمى: أي عمى الجهل بما حصل عليه من فضيلة العلم والمحكمة وعن مشاركة أهل الهوى في إفراطهم وفجورهم إذ هو على حاق الوسط من فضيلة العفة.

يز: فصار من مفاتيح أبواب الهدى: فأبواب الهدى هو طرقه وسبله المعدة لقبوله من واهبه وقد وقف عليها العارفون ودخلوا منها إلى حضرة جلال الله فوقفوا على مراحلها ومنازلها ومخاوفها فصاروا مفتيح لما انغلق منها على أذهان الناقصين، ومصابيح فيها لنفوس الجاهلين، ولفظ المفتاح مستعار للعارف، ووجه المشابهة ظاهر.

يح: ومغاليق أبواب الردى . فأبواب الردى هي أطراف التفريط والإفراط والمسالك التي يخرج فيها عن حدود الله المردي سلوكها في قرار الجحيم . والعارف لما سد أبواب المنكرات التي يسلكها الجاهلون ولزم طريق العدل لا جرم أشبه المغلاق الذي يكون سبباً لسد الطريق أن يسلك فاستعير لفظه له ، وفي القرينتين مطابقة فالمغاليق بإزاء المفاتيح والردى بإزاء الهدى .

يط:قد أبصر: أي بنور بصيرته طريقه: أي المأمور بسلوكها والمجذوب بالعناية الإلهية إليها وهي صراط الله المستقيم .

ك: وسلك سبيله : أي لما أبصر السبيل سلكها إذ كان السلوك هو المقصود الأول .

كا: وقد عرف مناره ، لما كان السالك إلى الله قد لا يستقيم به طريق الحق اتفاقاً وذلك كسلوك من لم تستكمل قوته النظرية بالعلوم وقد يكون سلوكه بعد استكماله بها . فالسالك كذلك قد عرف بالبرهان مناره: أي أعلامه المقصودة في طريقه التي هي سبب هدايته وهي القوانين الكلية

العملية ، ويحتمل أن يريد بالمنار ما يقصده بسلوكه وهو حضرة جلال الله وملائكته المقربون .

كب: قد قطع غماره ، وأشار بالغمار إلى ما كان مغموراً فيه من مشاق الدنيا، وهمومها والتألم بسبب فقدها ومجاذبة أهلها لها فإن العارف بمعزل عن ذلك والتألم بسببه .

كج: واستمسك من لعرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها . أراد بأوثق العرى وأمتن الحبال سبيل الله وأوامره استعارةً ووجه المشابهة أن العروة كما تكون سبباً لنجاة من تمسك به ، وكذلك الحبل ، وكن أجودها ما ثبت وتمتن ولم ينقصم كذلك طريق الله المؤدي إليه يكون لزومه والتمسك بأوامره سبباً للنجاة من أهوال الآخرة وهي عروة لا انفصام لها وأوامرها حبال لا انقطاع له ، وإليها الإشارة بقوله تعالى : ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها ﴾(١).

كد: فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس: أي فكان بتمسكه بأوامر الله ونواهيه ومجاهدته في سبيله قد استشرق أتم أنوار اليقين فصار شاهداً بعين بصيرته عالم الملكوت رائياً بها الجنة والنار عين اليقين كما يرى بصره الظاهر نور الشمس في الوضوح والجلاء.

كه:قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كل فرع إلى أصله: أي لما كمل في ذاته نصب نفسه لأرفع الأمور من هداية الخلق وإفادتهم لقوانين طريق الله فصار كالمصباح يقتبس منه أنوار العلم فهو لكونه متلبساً بها [ ملياً بها خ ] قائم بإصدار الأجوبة عن كل ما ورد عليه من الأسئلة التي استبهم أمرها على الأذهان ، واف برد كل فرع من فروع العلم إلى أصله المنشعب عنه .

كو:كونه مصبح ظلمات : أي يهتدي بـ التائهـون في ظلمات الجهـل

. YOY - Y (1)

۲ • ۲

إلى الحق. ولفظ المصباح مستعار له كما سبق.

كز: كونه كشاف عشوات: أي موضح لما أشكل أمره وركب فيه الجهل من الأحكام الملتبسة مميز وجه الحق منها، ومن روى بالغين المعجمة فالمراد كشّاف أغطية الجهالات عن إبصار البصائر.

كع: وكذلك كونه مفتاح مبهمات: أي فاتح لما انغلق على أذهان الخلق واستبهم وجه الحق فيه من الأحكام.

كط: كونه دفّاع معضلات : أي يدفع كل حيرة في معضلة من معضلات الشرع صعب على الطالبين تميّز وجه الحق فيه ويجيبهم ببيانه عن التردي في مهاوي الجهل .

ل: وكذلك كونه دليل فلوات. واستعار لفظ الفلوات لموارد السلوك وهي الأمور المعقولة ، ووجه المشابهة أن الفلوات كما لا يهتدي لسالكها إلا الأدلاء الذين اعتادوا سلوكها وضبطوا مراحلها ومنازلها حتى كان من لا قائد له منهم لا بد وأن يتيه فيها ويكون جهله بطرقها سبباً لهلاكه كذلك الأمور المتصورة المعقولة لا يهتدي لطريق الحق فيها إلا من أخذت العناية الإلهية بضبعيه فألقت بزمام عقله إلى أستاذ مرشد يهديه سبيل الحق منها ومن لم يكن كذلك حتى حد عن طريق الحق فيها خبط في ظلمات الجهل خبط عشواء ، وسلكت به شياطينه أبواب جهنم ، والعارفون هم أدّلاء هذا الطريق والواقفون على أخطارها ومنازل السلامة فيها بعيون بصائرهم.

لا: كونه يقول فيفهم ، وذلك لمشاهدته عين الحق من غير شبهة تعتريه فيما يقول ولا اختلاف عبارة عن جهل بالمقول .

لب: كونه يسكت فيسلم: أي من خطر القول. ولما كانت فائدة القول الإفهام والإفادة، وفائدة السكوت السلامة من آفات اللسان وكان كلامه في معرض المدح لا جرم ذكرهما مع فائدتهما. والمقصود أنَّ العارف يستعمل كلَّ من القول والسكوت في موضعه عند الحاجة إليه فقط.

لع: كونه قد أخلص لله فاستخلصه . وقد عرفت أن الإخلاص لله هو النظر إليه مع حذف كل خاطر سواه عن درجة الاعتبار ، واستخلاص الحق للعبد هو اختصاصه من بين أبناء نوعه بالرضى عنه ، وإفاضة أنواع الكمال عليه وإدناؤه إلى حضرة قدسه وانفراده بمناجاته . وظاهر أن إخلاصه سبب استخلاصه كما قال تعلى : ﴿ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً ﴾(١)

لد: فهو من معادن دينه . استعار لفظ المعدن له ، ووجه المشابهة اشتراكهما في كون كل منهما أصلاً تنتزع منه الجواهر: من المعادن أنواع الجواهر المحسوسة ، ومن نفس العارف جواهر العلوم والأخلاق وسائر ما اشتمل عليه دين الله .

له: كونه من أوتاد أرضه استعار له لفظ الوتد ، ووجه المشابهة كون كل منهما سبباً لحفظ ما يحفظ به فبالوت يحفظ الموتود ، وبالعارف يحفظ نظام الأرض واستقامة أمور هذا العالم ، وقد سبق مثله في الخطبة الأولى : ووتد بالصخور ميدان أرضه .

لو: كونه لزم نفسه العدل فكان أدلّ عدله نفي الهوى عن نفسه . لما كان العدل ملكة تنشأ من الملكات الشلاث : وهي الحكمة والعفة والشجاعة ، وكان العارفون قد راضوا أنفسهم بالعبادة وغيرها حتى حصلوا على هذه الممكات الخلقية لا جرم كان بسعيه في حصولها قد ألزم نفسه العدل ، ولما كان العدل في القوة الشهوية وهو أن يصير عفيفاً لا خامد الشهوة ، ولا فاجراً أصعب من العدل على سائر القوى لكثرة موارد الشهوة وميلها بالإنسان إلى طرف الإفراط، ولذلك كان أكثر المناهي الواردة في الشريعة هي موارد الشهوة لا جرم كان مقتضى المدح أن يبدأ بذكر نفي الهوى عن نفسه ، ولأن السالك أول ما يبدأ في تكميل القوة العلمية بإصلاح القوة الشهوية فيقف عند حدود

.07-19(1)

الله ولا يتجاوزها في مأكول أو منكوح أو كسب ونحوه .

لز: كونه يصف الحق ويعمل به: أي يتبع قول الحق بعمله فإن الخلف في القول عند الخلق قبيح ومع الله أقبح ولذلك عاتب الله المؤمنين: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ (١)، وكانوا قالوا: لنفعلن في سبيل الله ما فيه رضاه. فلما كان يوم أحد لم يثبتوا. وأكد عتابه بشدة مقته لخلفهم وعدم مطابقة أقوالهم لأفعالهم.

لح :كونه لا يدع للخير غاية إلا أُمَّها. لما فرغ من جزئيات أوصاف العارف شرع فيها إجمالاً فذكر أنه طالب لكل غاية خيرية : أي لا يقنع ببعض الحق ويقف عنده بل يتناهى فيه ويستقصي غاياته .

لط:وكذلك هو قاصد لكل مظنة له: ومظنته كل محل أمكنه أن ينتزعه منه ويستفيده كالأولياء ومجالس الذكر وغيرها .

م: كونه قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده . إلى آخره . فتمكينه الكتاب كناية عن انقياده لما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي ، واستعار لفظ الزمام لعقله ووجه المشابهة ما يشتركان فيه كون كل منهما آلة للانقياد ، وهي استعارة لفظ المحسوس لمعقول ، وكذلك استعار لفظ القائد للكتاب لكونه جاذباً بزمام عقله إلى جهة واحدة مانعاً عن الانحراف عنها وكذلك لفظ الإمام لكونه مقتدياً به ، وقوله : يحل حيث حل ثقله وينزل . استعار وصفي الحلول والنزول اللذين هما من صفات المسافر ، وكنى بحلوله حيث حلّ عن لـزوم أثره والعمل بمقتضاه ومتابعته له في طريق سفره إلى الله بحيث لا ينفك عنه وجوداً وعدماً ، وبالله التوفيق .

الفصل الثاني : قوله :

وَآخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِما وَلَيْسَ بِهِ ، فَآقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ ، وَأَضَالِيلَ

(1) IT - Y.

مِنْ ضُلال ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ شَرَكا مِنْ حَبَائِلِ غُرُودٍ ، وَقَوْل رُودٍ ، قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ ، وَعَطَفَ آلْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ ، يُؤَمِّنُ مِنَ آلْعَظَائِم ، وَيُهَوِّنُ كَبِيرَ آلْجَرَائِم ، يَقُولُ «أَقِفُ عِنْدَ آلشَّبُهَاتِ» ، وَفِيهَا وَقَعَ ، «وَأَعْتَزِلُ آلْبِدَعَ» ، وَبِيهَا آضَطَجَعَ : فَالصَّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ ، وَآلْقَلْبُ قَلْبُ حَبَوَانٍ ، لاَ يَعْرِفُ بَابَ آلْهُدَى فَيَتَبِعَهُ ، وَلا يَابَ آلْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ ، فَذَلِكَ مَيَّتُ آلا حَبَاءِ .

أقول: وهذا الفصل من صفات بعض الفساق في مقبلة الموصوف السابق، وخصص من تسمى عالماً وليس بعالم بالذكر في معرض الذم لأنه أشد فتنة ، وأقوى فساداً للدين لتعدي فتنته من نفسه إلى غيره . وذكر له أوصافاً:

الأول: كونه قد تسمى عالماً وليس بعالم. طلباً للرئاسة وتحصيل الدنيا وهذا الصنف من الناس كثير والعلماء فيهم مغمورون.

الثاني: كونه قد اقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال. والجهائل: جمع جهلة، وأراد الجهل المركب؛ وهو الاعتقاد الغير المطابق لما في نفس الأمر، وهذا الوصف أحد أسباب الأول. ونسبة الاقتباس إلى الجهل نسبة مجازية لما أن الجهل يشبه العلم في كونه مستفاداً على وجه التعلم والتعليم، والأضاليل من لوازم الجهالات وهو الانحراف عن سواء السبيل.

وإنما قال من جهّال وضلال ليكون عِبّات الجهل والضلال له آكد فعن تلقّفهما عن الجهال الضلال واعتقادهما أثبت وأرسخ في النفس من سائر الجهالات.

الثالث: كونه نصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور . استعار لفظ الأشراك والحبال لما يغرّ علماء السوء به الناس من الأقوال الباطلة والأفعال المزخرفة ، ووجه المشابهة ما يشترك فيه الشرك من الحبال وغيره وسائر ما يجذب به الخلق من أقوالهم وأفعالهم في كونه محصّلة للغرض

فالشرك للصيد وغرور هؤلاء لقلوب الخلق ، ورشح تلك الاستعارة بذكر النصب .

الرابع: قد حمل الكتاب على آرائه للجاهل في تفسير كتاب الله تعالى مذاهب عجيبة ويكفيك منها ما تعتقده المجسمة من ظواهره المشعرة بتجسيم الصانع جلّت قدرته وتفسيرهم للكتاب على ما اعتقدوه من باطلهم.

الخامس: وعطف الحق على أهوائه من فسر ألفاظ القرآن على حسب عقيدته الفاسدة ورأيه الباطل فقد عطف الحق على هواه: أي جعل كل هوى له حقاً يتبع بتأويل ما: ﴿ ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ﴾.

السادس: كونه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم: أي يسهل على الناس أمر الآخرة في موضع يحتاجون فيه إلى ذكر وعيد الله وتذكيرهم بأليم عقابه كما يخطىء الجاهلون ويعرضون عن أوامر الله تعالى ونواهيه فإذا حضروا مجالس جهال الواعظين والزهاد توسلوا إلى استجلاب قلوبهم وتشييد مناصبهم باجتماعهم عليهم بأن ذكروا لهم مواعيد الله كقوله: ﴿ إِن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ ونحوه فيهون عليهم بذلك عظيم الوعيد وأهوال الآخرة، وتصغر عندهم جرائمهم التي ارتكبوها في جنب ما تصوروه من الوعد الكريم ويساعدهم ميل طباعهم إلى المشتهيات الخارجة عن حدود الله فيعاودوا ما اقترفوه ولا كذلك العالم إذ من شأنه أن يستعمل كلا من آيات الوعد والوعيد في موضعها ليبقى السامعون بين خوف ورجاء فلا ينهمكوا في اللذات الفائية أي الوعد ولا يقنطوا من رحمة الله نظراً إلى الوعد .

السابع : يقول : أقف عند الشبهات أي إذا انتهيت إلى أمر فيه شبهة لا أقدم عليه وفيها وقع وذلك لجهله بمواقع الشبهة وغيرها .

الثامن: يقول أعتزل البدع: أي ما يبتدع من الأمور المخالفة لقوانين الشريعة وبينها اضطجع كنّي باضطجاعه بين البدع عن تورطه فيها كناية بالمستعار، وذلك أيضاً لجهله بأصول الشريعة، وكيفية تفريعها.

التاسع : فالصورة صورة الإنسان والقلب قلب حيوان أراد بالحيوان غير

7 . 9

الإنسان كما هو مختص في العرف. وأطلق قلبه أنه قلب حيوان كالحمار ونحوه. لما بينهما من المناسبة وهو عدم صلاحيتها لقبول المعارف والعلوم مع ميلهما إلى الشهوات.

العاشر: كونه لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب الردى فيصد عنه : أي لا يعرف بجهله قانون الهداية إلى طرق الحق فيسلكه ولا وجه دخوله في الباطل فيعرض عنه ، وذلك أن الجاهل الجهل المركب لما حاد عن سبيل الله وجزم بما اعتقده من الباطل امتنع مع ذلك الجزم أن يعرف باب الهدى ومبدأ الدخول إليه فامتنع منه اتباعه ، ولما اعتقد أن ما جزم به من الباطل هو الحق امتنع أن يعرف مبدأ دخوله في الجهل وهو باب العمى فامتنع منه أن يصد عنه ثم حكم مشك عن تلك الأوصاف أنه ميت الأحياء . أما كونه ميتاً فلأن الحياة الحقيقية التي تطلب لكل عاقل والتي وردت الشرائع والكتب الإلهية بالأمر بتحصيلها هي حياة النفس باستكمال الفضائل التي هي سبب السعادة الباقية ، وقد عدمت أن الجهل المركب هو الموت المضاد لتلك الحياة فالجاهل بالحقيقة ميت . وأما أنه ميّت الأحياء فلأنه في صورة الحي .

### الفصل الثالث: قوله:

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ وَٱلْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ ، وَٱلآيَاتُ وَاضِحَةٌ ، وَٱلْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ ! فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ ؟ بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ ؟ وَبَيْنَكُمْ عِثْرَةٌ نَبِيِّكُمْ ، وَٱلْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ ! فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ ؟ بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ ؟ وَبَيْنَكُمْ عِثْرَةٌ نَبِيكُمْ ، وَأَلْسِنَةُ ٱلصَّدْقِ ! فَأَنْ زِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَاذِل ِ وَهُمْ أَزِمَةُ الْحَسِّنِ مَنَاذِل ِ اللَّهِيمِ الْعِطَاشِ .

أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ ٱلْنَبِينَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، الْنَهُ : يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَا وَلَيْسَ بِمَيَّتٍ، وَيَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَا، وَلَيْسَ بِبَالٍ، وَلَيْسَ بِبَالٍ، وَلَيْسَ بِبَالٍ، فَلَا تَقُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرُ ٱلْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ، وَآعْذِرُوا مَنْ لاَ حُجَّةَ فَلاَ تَقُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرُ ٱلْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ، وَآعْذِرُوا مَنْ لاَ حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَا هُوَ، أَلَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ ٱلْأَكْبَرِ؟ وَأَتْدُكُ فِيكُمُ ٱلثَّقَلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَالْتُولُ فِيكُمْ النَّقَلَ لَا لاَ عُلَى حُدُودِ الْحَلَالِ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ ٱلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَأَلْبَسْنَكُمُ ٱلْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَفَرَشْتُكُمُ ٱلْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَالْحَرَامِ، وَأَلْبَسْنَكُمُ ٱلْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي،

۲ ۱

وَأَرَيْتُكُمْ كَوَائِمَ ٱلْأَخْلَاقِ مِنْ نَفْسِي . فَلاَ تَسْتَعْمِلُوا ٱلرَّأَيَ فِيمَا لاَ يُدْرِكُ قَعْرَهُ ٱلْبُصَرُ ، وَلاَ تَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ ٱلْفِكُرُ .

أقول: تؤفكون: تصرفون. والتيه: الضلال. والعمه: الحيرة والتبردد. وعترة الرجل: أقاربه من ولده وولد ولده وأداني بني عمه. والهيم: الإبل العطاش.

واعلم أنه لما قدم المتقين بصفاتهم والفاسقين بصفاتهم كان في ذكرهما تنبيه على وصفي طريقي الحق والباطل ولوازمهما فلذلك أعقبهما بالتنبيه على كونهم في ضلال وتيه ، وعمى عن الحق ثم بالتخويف والتبكيت والتذكير بكتاب الله وعترة رسوله ليلزموا سمتهم ويسلكوا بهم طريق أهل التقوى ويفيؤوا عن ضلالهم إلى اقتباس أنوار الحق من أهله .

فقوله : فأين تذهبون . إلى قوله : منصوبة .

سؤال عما يذهبون إليه وعن وقت صرفهم عن ذلك الغي سؤالاً على سبيل الإنكار لما هم عليه من الطريق الجائرة ، والواو في قوله : والأعلام . للحال . وإشارة بالأعلام إلى أئمة الدين ، ووضوحها ظهورها بينهم . وكذلك المنار ، ونصبها قيام الأئمة بينهم ووجودهم فيهم ، ثم أردف ما أنكره من ذهابهم وتعجب منه بتفسيره فقال : فأين يتاه بكم وكيف تعمهون ، ونبه به إلى أن الذهاب الذي سألهم عنه هو تيه في الضلال وحيرة الجهل والتردد في الغي ، ونبيّن منه أن قوله : وأنّى تؤفكون : أي متى تصرفون عن تيهكم وذهابكم في الضلالة .

وقوله : وبينكم عترة نبيكم .

الواو للحال أيضاً فالعامل تعمهون ، أو يتاه بكم ، وكذلك الواو في قوله : وهم أزمة الحقّ : والمعنى كيف يجوز أن تتيهوا في ظلمات الجهل مع أن فيكم عترة نبيكم ، وأراد بعترته أهل بيته سينهم وإليه الإشارة بقول الرسول المسترث : وخلّفت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي

411

أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واستعار لهم لفظ الأزمة ، ووجه المشابهة كونهم قادة للخلق إلى طريق الحق كما يقود الزمام الناقة إلى الطريق ، وكذلك استعار لهم لفظ الألسنة ، ووجه المشابهة كونهم تراجمة الوحي الصادق كما أن اللسان ترجمان النفس ، ويحتمل أن يريد بكونهم السنة الصدق أنهم لا يقولون إلا صدقاً .

وقوله : فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن .

فاعلم أن للقرآن منازل:

الأولى القلب . وهو فيه بمنزلتين : إحداهما منزلة الإكرام والتعظيم ، والثانية منزلة التصور فقط من دون تعظيم ، الثالثة : منزلته في الوجود اللساني بالتلاوة .

الرابعة: منزلته في الدفاتر والكتب، وأحسن منازله هي الأولى . فالمراد إذن الوصية بإكرامهم ومحبتهم وتعظيمهم كما يكرم القرآن بالمحبة والتعظيم .

وقوله : وردوهم ورود الهيم العطاش .

إرشاد لهم إلى اقتباس العنوم والأخلاق منهم إذ كانوا معادنها . ولما كانت العنماء والأئمة تشبه بالينابيع ، والعنم يشبه بالماء العذب ، وعادمه بالعطشان حسن منه أن يأمرهم بورودهم وأن يشبه الورود المطلوب منهم بورود الإبل العطاش .

وقوله : أيها الناس . إلى قوله : ببال .

لما كان عَلِيه في معرض ذكر الفائدة فكأنه قد تقدّم فلذلك أحسن إبراز الضمير في قوله: خذوها . وإن لم يسبق لها ذكر ، وإشارة النبي بهذه الكلمة تقرير لقوله تعلى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم برزقون فرحين ﴾(١). ولم اتفقت عليه كلمة العلماء،

175-5(1)

ونطقت بـ البـراهين العقليـ أن أوليـاء الله لا يمـوتــون ولا يبلون وإن بليت أجسادهم .

قال بعض الخائضين فيما لا يعنيه قوله: ويبلى من بلي منّا نص جلي على أن أجسادهم على أن أجسادهم باقية إلى يوم القيامة بحالها.

قلت: الاعتقاد المذكور لبعض الناس إنما نشأ من قول الرسول المنتسب في قتلى بدر زمّلوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دماً وقوله تعالى: ﴿ ولا تحسبن الله ين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ﴾ الآية وليس ولا واحد منهما بدال على أن الأجساد لا تموت ولا تبلى أما الخبر فليس مقتضاه أنها تبقى صحيحة تشخب دماً إلى يوم القيامة. بل ذلك مما يشهد ببطلانه الحس بل يحمل على أنها كما تعاد يوم القيامة تعاد خراحه دماً كهيئتها يوم موتها.

وأما الآية فالذي أجمع عليه علماء المفسرين أن الحياة المذكورة فيها هي حياة النفوس وهو ظاهر في سبب نزولها عن ابن عباس ـ رضوان الله عليه ـ قال: قال رسول الله بمنت : لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنّا أنّا في الجنة نرزق لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله عزّ وجلّ: أنا أبلغهم عنكم فنزلت: ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا ﴾ الآية . فإذن لا منافاة بين كلامه بالله وما ورد في القرآن والخبر ومقصوده بهذه الكلمة تقرير فضيلتهم وأنهم أولياء باقون عند ربهم في ظل كرامته .

وقوله : فلا تقولوا بما لا تعرفون .

تنبيه على الرجوع إلى العترة العارفين بما ينبغي أن يقال وقوله: فإن أكثر الحق فيما تنكرون تأكيد للأمر بالتثبّت في الأقوال والنهي عن التسرع

إليها ، والجاهل قد ينكر الحق إذا خالف طبعه أو نبا عنه فهمه أو سبق اعتقاد ضده إليه بشبهة أو تقليد فنبه على أن أكثر الحق فيما ينكرونه لئلا يتسرعوا إلى القول من غير علم ، ولذلك ذكر هذه القضية مرتبة بفاء التعليل .

وقوله : وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا .

طلب عند العدر منهم فيما يلحقهم من عداب الله بسبب تقصيرهم فإن الضرر اللاحق لهم قد أنذروا به وتوعدوا فلو قصر هو عليه في تذكيرهم بتلك الوعيدات أو الإنذارات مع كون ذلك مأخوذاً عليه من الله تعالى فكانت حجتهم عليه قائمة ولما كان له عذر لكنه بلغ وحذر وقد أعذر من أنذر وإنما ذكرهم بسلب الحجة عنهم في ذلك ليتذكروا خطأهم ولعلهم يرجعون .

وقوله: ألم أعمل فيكم إلى قوله: من نفسي .

تفصيل لم جاءهم به من الجواذب إلى الله فأعذر إليهم بها، وأتى بلفظ الاستفهام على سبيل التقريع والتبكيت والثقل الأكبر كتاب الله . وأشار بكونه أكبر إلى أنه لأصل المتبع المقتدى به ، والثقل الأصغر الأئمة من ولده سالتم ، وكنى براية الإيمان عن سنته المتبعة وطريقه الواضحة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله كنية بالمستعار ، ووجه المشابهة كونه طريقة يهتدى بها إلى سلوك سبيل الله كما يهتدى بالأعلام والرايات أمام الجيش وغيره ، ولفظ الركز ترشيح للاستعارة كنى به عن إيضاحها لهم وتوقيفه على حدود الحلال والحرام تعريفهم إياها وأراد بالعافية السلامة عن الأذى الحاصل من أيدي الظالمين ، واستعار لفظ للباس لها ، ووجه الاستعارة أن العافية تشمل المعروف لكونه إذا وطيت المعافى كالقميص ، وكذلك استعار لفظ الفرش للمعروف لكونه إذا وطيت قواعده يستراح به كالفراش .

وقوله: وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي: أي أوضحتها لكم وشاهدتموها مني متكررة.

وقوله: فلا تستعملوا الرأي إلى آخره .

نهي لهم عن الاشتغال بالخوض في صفات الله والبحث عن ذاته على غير قانون وأستاذ مرشد. بل بحسب الرأي والتخمين فإن تلك الدقائق لما كانت لا ساحل لها ولا غاية يقف الفكر عندها وإن تغلغل في أعماقها، وكانت مع ذلك في غاية العسر والدقة وكثرة الاشتباه كان تداولهم للاشتغال بها مؤديا إلى الخبط وافتراق المذاهب وتشتّ الكلمة والاشتغال بذلك عن الانتظام في سلك الدين والاتحاد فيه كما عليه من ينتسب إلى العلم بعده وكل ذلك منه مطلوب الشارع، فإن الألفة والاتحاد في الدين من أعظم مطلوباته ويحتمل أن يريد مطلق دقائق العلم وتفريع الفقه على غير قانون من إمام هدى. بل الرأي عن أدنى وهم .

مِنْهَا: حَتَّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْفُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَيَّةً ، تَمْنَحُهُمْ 
ذَرَّهَا ، وَتُورِدُهُمْ صَفْوَهَا ، وَلا يُرْفَعُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَوْطُهَا ، وَلا سَيْفُهَا ، وَكَذَبَ الظَّانُ لِذَلِكَ ، بَلْ هِيَ مُجَّةً مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ ، يَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً ، ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً . يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً .

أقول: معقولة: محبوسة. والمجة: الفعلة من مجّ الشراب إذا قذفه من فيه. والبرهة: المدة من الزمان فيها طول. ولفظ كذا: ألقاه من فيه.

وهذا الكلام من فصل يذكر فيه حال بني أمية وطول مدتهم وبلاء الخلق بهم فقوله: يظن الظان. إلى قوله: سيفها. غاية من غايات طول عناء الناس معهم واستعار للدنيا أوصافاً.

أحدها: كونها معقولة ، ووجه الاستعارة ملاحظة شبهها بالناقة في كونها محبوسة في أيديهم كما تحبس الناقة بالعقال .

الشاني: كونه ذات در تمنحهم إياه، ووجه الاستعارة أيضاً تشبيهها بالناقة في كون ما فيها من فوائدها وخيرها مهيئة لهم ومصبوبة عليهم كما تبذل الناقة درها حالبها.

الثالث : كونها توردهم صفوها ، ونسبة الإيراد إليها مجاز ، وتجوّز

بالسوط والسيف فيما فيه الأمة معهم من العذاب والقتل ونحوه استعمالاً للفظ السبب في المسبب وقوله: وكذب الظان لذلك . إلى آخره ردّ لما عساه يظن من ذلك بتحقير ما حصلوا عليه من الأمر ولذتهم به وتحقير مدته ، واستعار لذلك لفظ المحبة ، وكنى بكونها مطعومة لهم عن تلذّذهم بها مدة إمرتهم ، وبكونها ملفوظة عن زوال الأخرة عنهم ، وأكد ذلك الزوال بقوله: جملة : أي بكلّيتها وهي كناية بالمستعار تشبيها لها باللقمة التي لا يمكن إساغتها ، وبالله التوفيق .

## ٨٥ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ آللَّه لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ ، إِلَّا بَعْدَ تَمَيُّلٍ وَرَخَاءٍ ، وَلَمْ يَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ آلاَمَم ، إِلَّا بَعْدَ أَزَلٍ وَبَلاَءٍ ، وَفِي دُونِ مَا آسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَشْبٍ ، وَمَا كُلَّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ ، وَلَا كُلُّ ذِي سَمْع بِسَمِيع ، وَلَا كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِير . فَيَا عَجَبِي . وَمَا لِي لاَ أَعْجَبُ مَنْ خَطَلٍ هٰذِهِ ٱلْفِرَقِ عَلَى آخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا ، لاَ يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيّ ، وَلا يَقْتَصُونَ أَثَرَ نَبِيّ ، وَلا يَقْتَدُونَ بِعَمْلِ وَصِيّ ، وَلا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ ، وَلا يَعْفُونَ عَنْ عَيْبٍ ! يَعْمَلُونَ فِي ٱلشَّهَوَاتِ ، أَلْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكَرُ فِي ٱلشَّهُواتِ ، أَلْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكَرُ فِي الشَّهَوَاتِ ، أَلْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكَرُ فِي الشَّهَوَاتِ ، أَلْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكَرُ فِي الشَّهُواتِ ، أَلْمُعْرُوفُ عِنْدَهُمْ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكَرُ فِي الشَّهُ فِي الشَّهُونَ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَرَفُوا ، وَٱلْمُنْكَرُ وَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

أقول: القصم بالقاف: الكسر. والأزل بفتح الهمزة: الضيق والشدة. واقتص أثره: تبعه.

ومقصود هذا الفصل توبيخ الأمة على اختلاف آرائهم في الدين واستبداد كل منهم بمذهب بحسب رأيه في المسائل الفقهية ونحوها مع وجوده الله بينهم ، وإعراضهم عن مراجعته مع علمهم بقيامه بذلك .

فقوله : أما بعد . إلى قوله : ببصير .

صدر الخطبة وكأنه سنك فهم ممن خرجت هذه الخطبة بسببه أنهم إنما يستبدون بآرائهم من دون مراجعة عن كبر منهم على التعلم والاستفادة ومحبة الراحة من تحمل كلفة التحري في الدين والتحرّز من الغلط فيه ومشقة الطلب فلذلك خوّفهم من حال الجبابرة وأن تصيبهم بترك قواعد الدين إلى آرائهم المتفرقة فيستعدّوا للهلاك بقوله : إنَّه لم يقصم جباري دهر إلَّا بعد إمهالهم فإنهم إذا أمهلوا وانغمسوا فيما هم فيه من الرخاء والترف أعرضوا عن الآخرة ونسوا ذكر الله تعالى فاستعدوا بتركهم لقوانين الدين التي بها نظام العالم للهلاك ونحوه قوله تعالى : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميراً ١٥٠٠، وكذلك قوله: ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبالاء . كني بجبران العظم عن قوتهم بعد الضعف كناية بالمستعار ، وصدق هذه القضية ظـاهر فـإن أحداً من الأمم المتبعين لأنبيائهم أو لمنوكهم في إظهار دين أو طلب ملك لن يصلوا إلى مطلوبهم إلا بعد قوتهم وتضاعفهم وتظاهر بعضهم ببعض ومعاناة بلاء أثر بلاء بحيث يستعدون بذلك لنفزع إلى الله تعالى فيهيىء قلوبهم لقبول الألفة ويعدها باجتماع عزائمها لقبول صورة النصر، وفيه تنبيه على وجوب الاتحاد في الدين وعدم تشتُّت الآراء فيه فإن ذلك يدعو إلى التحرُّب والتفرق ويدخل عليهم الوهن والضعف وكل ذلك ضد مطلوب الشارع كما سبق، ويحتمل أن يكنّى بقوله :

لم يقصم جباري دهر . عن جباري وقته كمعاوية وأصحابه ، وبقوله : لم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء عن أصحابه فنبههم بالكلمة الأولى على أن أولئك الجبارين وإن طالت مدتهم وقويت شوكتهم فإنما ذلك إملاء من الله لهم ليستعدوا به للهلاك ، وبالكلمة الثانية على أنكم وإن ضعفتم وابتليتم فذاك عادة الله فيمن يريد أن ينصره ثم عقب ذلك بتوبيخهم على الاختلاف وتشعّب الأراء والمذاهب في الدين لما أن ذلك يؤدي إلى

11/11 = 11/11

" ۱۷

طول محنتهم وضعفهم عن مقاومة عدوهم .

وقول : وفي دون ما استقبلتم من عتب : أي من عتابي لكم واستدبرتم من خطب: أي من الأهوال التي كنتم ترونها من المشركين في مبدأ الإسلام حيث كنتم قليلين وأمرتم أن يثبت الواحد منكم لعشرة منهم ثم أيدكم الله بنصره بالتأليف بين قلوبكم وجبر عظمكم بمن أسلم ودخل في دينكم، وذلك أي معتبر وفيه أي اعتبار فإنكم لو لم تتحدوا في الدين وتقاسوا مرارة ذلك النصير واختلفت آراؤكم في ذلك الوقت كاختلافها الآن ، وكنتم إذن على غاية من الكثرة لم تغن عنكم كثرتكم شيئاً فكأنه قال : فيجب من ذلك الاعتبار أن لا تفترقوا في الرأي وأن تتحدوا في الدين وتراجعوا أعلمكم بأصوله وفروعه .

وقوله : فما كل ذي قلب بلبيب . إلى قوله : ببصير .

اراد بذي القلب الإنسان ، وظاهر أن الإنسان قد يخلو عن اللب وأراد باللب العقل والذكاء واستعماله فيما ينبغي عبى الوجه الذي ينبغي ، وبالجملة فاللبيب من ينتفع بعقله فيما خلق لأجله وكذلك السميع والبصير هما اللذان يستعملان سمعهما وبصرهما في استفادة العبرة وإصلاح أمر المعاد ونحوه قوله تعالى : ﴿ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ﴾ (١) . وقوله : ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١) . وفائدة هذه الكلمات تحريك النفوس إلى الاعتبار كيلا يعد التارك له غير لبيب ولا سميع ولا بصير .

وقوله : يا عجبا , إلى آخره .

أردف تعجبه بما يصلح جواب سؤال مقدر عما يتعجب منه فكأنه فهم من تقدير ذلك السؤال تعجب السائل من تعجبه المستلزم لتبرمه وتضجره حتى

<sup>(1)</sup> Y = 3PI.

<sup>(</sup>Y) YY = 03.

كأن السائل قال: وممّ تتعجب وعلام هذا التبرم والأسف فقال: ما لي لا أعجب من خطإ هذه الفرق. ثم شرع في تفصيل الخطايا والمذام التي كان اجتماعها فيهم سبباً لتعجبه منهم فأشار إلى تركهم لما ينبغي وقدم على الكل ذكر اختلاف حججهم في دينهم، وذلك هو الأصل الذي نشأت عنه أكثر هذه الرذائل فأما تركهم لما ينبغي ففي صور:

أحدها: تركهم لاقتصاص أثر نبيهم فإنهم لو اقتصّوا أثره لما اختلفوا إذ لا اختلاف فيما جاء به كما سبق بيانه لكنهم اختلفوا فلم يقتصوا أثر نبيهم .

الثانية: تركهم الاقتداء بعمل الوصي وهو إشارة إلى نفسه وهذه أقبطع لأعذارهم فإن الاختلاف في الدين قد يعرض عن ضرورة وهي عدم إصابة الكل للحق مع عدم الشارع الذي يرجع إليه في التوقيف على أسرار الشريعة فأما إذا كان الموقف موجوداً بينهم كمثله بالله المتنع أن يقعوا في تلك الضرورة فيعتذروا بها في الاختلاف.

الثالثة: تركهم الإيمان بالغيب: أي التصديق به والطمأنينة في اعتقاده . وللمفسرين في تفسير الغيب أقوال:

أحدها: عن ابن عباس : هو ما جاء به من عندالله .

الثاني : عن عطاء : هو الله سبحانه .

الثالث : عن الحسن : هو الدار الآخرة والثواب والعقاب والحساب .

الرابع: قيل: يؤمنون بظهر الغيب كقوله تعالى: ﴿ يخشون ربهم بالغيب ﴾ فالمعنى قوله الله : أي لا يحفظون شرائط الإيمان في عقيب بعضهم على بعض .

الخامس: عن ابن عيسى: الغيب ما غاب عن الحواس مما يعلم بالدليل.

السادس: عن الأخفش يؤمنون بما غاب عن أفهامهم من متشابهات القرآن.

الرابعة: تركهم العفة عن عيب وهو إشارة إلى الغيبة وظاهر أنها فجور وعبور إلى طرف الإفراط من فضيلة العفة. وأما فعلهم لما لا ينبغي فأمور:

أحدها: أنهم يعملون في الشبهات: أي لا يتوقفون فيما أشبه عليهم أمره ولا يبحثون عن وجه الحق فيه بل يعملون فيه بما قادهم إليه الهوى .

الثاني: كونهم يسيرون في الشهوات لما لحظ مشابهة ميل قلوبهم إلى شهواتها الدنيوية وانهماكها فيها قاطعة مراحل الأوقات بالتلذذ لسلوك السائر في الطريق ونحوها استعار لذلك السلوك لفظ السير.

الثالث: كون المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر ما أنكروا: أي أن المعروف والمنكر تابعان لإرادتهم وميولهم الطبيعية فما أنكرته طباعهم كان هو المنكر بينهم وإن كان معروفاً في الشريعة وما اقتضته طباعهم ومالت إليه كان هو المعروف بينهم وإن كان منكراً في الدين ، والواجب أن تكون إرادتهم وميولهم تابعة لرواسم الشريعة في اتباع ما كان فيها معروفاً وإنكار ما كان فيها منكراً .

الرابع: كون مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المبهمات إلى آرائهم وهو كناية عن كون أحكامهم في كل ما يرد عليهم من مشكلات الدين ويستبهم من أحكمه تابعة لأهوائهم لا يجرونها على قانون شرعي يعرف حتى أشبهت نفوسهم الأمارة بالسوء التي هي منبع الأهواء المخلفة للشريعة الأئمة التي يرجع إليهم في استفادة الأحكام فكل منهم يأخذ عن نفسه: أي يتمسك فيما يراه ويحكم به بآراء كأنها عنده عرى وثيقة: أي لا يضل من تمسك بها، وأسباب محكمات: أي نصوص جلية وظواهر واضحة لا اشتباه فيها، وقد عرفت معنى الحكم، ولفظ العرى مستعار، وقد سبق وجه الاستعارة. وبالله العصمة والتوفيق.

## ٨٦ - ومن خطبة له (عليه السلام)

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينَ فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ ، وَطُول ِ هَجْعَةٍ مِن ٱلْأَمَم ِ ، وَٱعْتِزَامٍ

ُمِنَ ٱلْفِتَنِ ، وَٱنْتِشَارٍ مِنَ ٱلْأُمُورِ ، وَتَلَظُّ مِنَ ٱلْحُرُوبِ ، وَٱلدُّنْيَا كَاسِفَةُ ٱلنُّورِ ، ظَاهِرَةُ ٱلْغُرُورِ ، عَلَى حِينِ أَصْفِرَادٍ مِنْ وَرَقِها ، وَيَاسٍ مِنْ ثُمَرِهَا ، وَأَغْـوِرَادٍ مِنْ مَائِها ، قَدْ دُرَسَتْ مَنَارُ ٱلْهُدَى ، وَظَهَرَتْ أَعْلَامُ ٱلرَّدَى ، فَهِيَ مُتَجَهِّمَةً لْأَهْلِهَا ، عَابِسَةٌ فِي وَجْهِ طَالِبِها ، ثَمَرُهَا ٱلْفِتْنَةُ ، وَطَعَامُهَا ٱلْجِيفَةُ ، وَشِعَارُهَا ٱلْخَوْفُ ، وَدِثَارُهَا ٱلسَّيْفُ .

فَاعْتَبِرُوا، عِبَادَ ٱللَّهِ ! وَٱذْكُرُوا بَيكَ ٱلَّتِي آبَاؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ بِهَـا مُرْتَهَنُونَ ، وَعَلَيْهَا مُحَاسَبُونَ . وَلَعَمْرِي مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ وَلاَ بِهِمُ ٱلعُهُودُ ، وَلاَ خَلَتْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ ٱلْأَحْفَابُ ، وَٱلْقُرُونُ ، وَمَا أَنْتُمُ ٱلْيَـومَ مِنْ يَوْم كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ بِبَعِيدٍ ، وَٱللَّهِ مَا أَسْمَعَهُمُ ٱلرَّسُولُ شَيْئًا ، إِلَّا وَهَا أَنَا ذَا ٱلْيَـوْمَ مُسْمِعُكُمُوهُ ، وَمَا أَسْمَاعُكُمُ ٱلْيَوْمَ بِدُونِ أَسْمَاعِهِمْ بِٱلْأَمْسِ ، وَلاَ شُقَّتْ لَهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ، وَلَا جُعِلَتْ لَهُمُ ٱلْأَفْئِدَةُ ، فِي ذَٰلِكَ ٱلأَوَانِ ، إِلَّا وَقَدْ أَعْطِيتُمْ مِثْلَهَا فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ .

وَ اللَّهِ مَا بَصُرْتُمْ بَعْدَهُمْ شَيْئًا جَهِلُوهُ ، وَلَا أَصْفِيتُمْ بِهِ وَحُرِمُوهُ ، وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ ٱلْبَلِيَّةُ جَائِلًا خِطَامُهَا ، رِخُوا بِطَنُها ، فَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ ٱلْغُرُورِ ، فَإِنَّمَا هُوَ ظِلَّ مَمْدُودُ إِلَى أَجَلِ مَعْدُودٍ .

أقول: الفترة: ما بين زماني الرسالة. والهجعة: النومة. والاعتزام: العزم ، وروي : اعترام الفتن بالراء المهملة : أي كثرتها، وروي : اعتراض من اعترض الفرس الطريق إذا مشى عرضاً من غير قصد . وتلظت الحرب : تلهّبت. والتجهّم: العبوس. والأحقاب: جمع حقب بضم الحاء والقاف وهو الدهر . والبطان : حزام البعير للقتب.

وصورة هذا الفصل تذكيرهم بنعمة الله تعالى التي نفت ما كانوا فيـه من بؤس وهي بعثة الرسول بينية وم استلزمته من الخيرات ليعتبروا فيشكروا ويخلصوا التوجه إلى الله تعالى فأشار أولاً إلى النعمة المذكورة ثم أردفها بالأحوال المذمومة التي تبدلت بتلك النعمة الجسيمة ، وعدّ منها أموراً :

أحدها: الفترة من الرسل وظاهر أن خلو الزمان عن رسول فيه يستلزم وجود الشرور ووقوع الهرج والمرج ، وتلك أحوال مذمومة يلحق ذلك الزمان بها من الذم بمقدار ما يلحق زمان وجود الرسول منسس من المدح .

الثاني: طول الهجعة من الأمم، وكنّى بالهجعة عن الغفلة في أمر المعاد وسائر المصالح التي ينمغي .

الشالث: الاعتزام من الفتن أما على الرواية الاولى فنسبة العزم إلى الفتل مجاز كنّى به عن وقوعها بين الخلق المشبه لقصدها إياهم ، وعلى الرواية الثانية: أي على كثرة من الفتن ، وعلى الرواية الثالثة فالمعنى أن الفتن لما كانت غير واقعة على قنون شرعي ولا نظام مصلحي ولذلك سميت فتنة لا جرم أشبهت المعترض في الطريق من الحيوان الماشي على غير استقامة ، ولذلك استعير لها لفظ الاعتراض .

الرابع: وعلى انتشار من الأمور: أي تفرّق أمور الخلق وأحوالهم وجريان أفعالهم على غير قانون عدلي .

الخامس: التلظّي من الحروب. وقد سبق تشبيه الحرب بالنار فلذلك أسند إليها التلظّي على سبيل الاستعارة، وكنّى بها عن هيجانها ووجودها بينهم زمان الفترة.

السادس: والدنيا كاسفة ، والواو للحال: أي كاسف نورها ، ونور الدنيا كناية عن وجود الأنبياء وما يأتون به من الشرائع وما ينتج عنهم من الأولياء والعلماء كناية بالمستعار ، ووجه المشابهة ما يستلزم النور ووحود الأنبياء والشرائع من الاهتداء بهما ، ورشح تلك الاستعارة بذكر الكسوف ، وعبر به عن عدم ذلك النور منها ملاحظة لشبهها بالشمس .

السابع: ظاهرة الغرور: أي كل قد اغترَّ بها وانهمك في مشتهياتها وخدعته بخوادعها.

الشامن: كونه أرسل على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها واغورار من مائها . استعار لفظ الثمرة والورق لمتاعه وزينتها، ولفظ الاصفرار لتغيّر تلك الزينة عن العرب في ذلك الوقت وعدم طلاوة عيشهم

444

إذن وخشونة مطاعمهم كما يذهب حسن الشجرة باصفرار ورقها فلا يتلذذ بالنظر إليها وعنى بالإباس من ثمرها انقطاع آمال العرب إذن من الملك والدولة وما يستلزمه من الحصول على طيبات الدنيا ، وكذلك استعار لفظ الماء لمواد متاع الدنيا وطرق لذّاتها ولفظ الاغورارلعدم تلك المواد من ضعف التجار ت والمكاسب وعدم التمليك للأمصار وكل ذلك لعدم النظام العدلي بينهم وكلّها استعارات بالكناية ووجه الاستعارة الأولى أن الورق كما أنه زينة للشجرة وبه كماله كذلك لذات الدنيا وحياة الدنيا وزينتها ، ووجه الثانية أن الشمر كما أنه مقصود الشجرة غالباً وغايتها كذلك متاع الدنيا والانتفاع به هو مقصودها المطلوب منها لأكثر الخلق ، ووجه الثالثة أن الماء كما أنه مادة الشجر وبه حياتها وقيامها في الوجود كذلك مولود تلك اللذات هي المكاسب والتجرات والصناعات ، وقد كانت العرب خالية من ذلك ، ووجوه باقي الاستعارات ظاهرة .

الناسع: دروس أعلام الهدى. وكنى بأعلام الهدى عن أثمة الدين، وكتبه التي بها يهتدى لسلوك سبيل الله وبدروسها عن موت أولئك وعدمهم كاية بالمستعار كما سبق.

العاشر: ظهور أعلام الردى . وهم أئمة الضلال الداعين إلى النار .

الحادي عشر: كون الدنيا متجهمة لأهلها عابسةً في وجوه طلابها ، وكنى بذلك عن عدم صفائها فإن طيب العيش في الدنيا إنما يكون مع وجود نظام العدل والتصفية بين أهلها وعدم التظالم وذلك في زمان الفترة مفقود بين العرب ، وهو كناية بالمستعار ، ووجه المشابهة ما يلزمه المستعار عنه وله من عدم تحصيل المطلوب معهما.

الثاني عشر: كون ثمرها الفتنة: أي غاية سعيهم فيها على خبط في ظلمات جهلهم إنما هو الفتنة: أي الضلال عن سبيل الله والتيه في ظلمات الباطل. وغاية كل شيء هو مقصوده فتشبه الثمرة التي هي مقصود الشجرة فلذلك استعير لها لفظها.

الشالث عشر : وطعامها الجيفة ، يحتمل أن يكون لفظ الجيفة هنا مستعاراً لطعام الدنيا ولذاتها ، ووجه المشابهة أنه لما كانت الجيفة عبارة عما

أنتن وتغيّرت رائحته من جثة حيوان ونحوها فخبث مأكله ونفر الطبع عنه كذلك طعام الدنيا ولذاتها في زمان الفترة أكثر ما يكون من النهب والغارة والسرقة ونحوهما مما يخبث تناوله شرع وينفر العقل منه وتأباه كرائم الأخلاق فأشبه ما يحصل من متاعها إذن الجيفة في خبئها وسوء مطعمها، وإن كان أحد الخبيثين عقلياً والآخر حسباً فاستعير لفظها له ، ويحتمل أن يكنى بالجيفة عما كانوا يأكلون في الجاهلية من الحيوان غير مذكى وهو ما حرّمه القرآن الكريم من ذلك في قوله : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتخنقة والموقوذة ﴾ . أي المضروبة بالخشب حتى تموت ويبقى الدم فيها فيكون أطيب كما زعم المجوس ، والمتردية : أي التي تردت من علو فمات . فإن كل ذلك إذا مات فكثيراً ما يتعفّن ويؤكل فيصدق أن طعامهم كان الجيفة .

الرابع عشر: كون شعارها لخوف.

الخامس عشر: كون دثارها السيف. استعار لفظ الشعار للخوف والدثار للسيف، ووجه الاستعارة الأولى أن لخوف وإن كان من العوارض القلبيّة إلاّ أنه كثيراً ما يستتبع اضطراب البدن وانفعاله بالرعدة فيكون شاملاً له شمول ما يتّخذه الإنسان شعاراً. ووجه الثانية أن الدثار والسيف يشتركان في مباشرة المدثر والمضروب من فوقهما. وقوله: فاعتبروا عباد الله شروع في المقصود. فقوله: واذكروا تلك. إشارة إلى وجه العبرة من قبائح الأعمال: أي تلك الأعمال التي كانت عليها آباؤكم وإخوانكم زمان الفترة وزمان دعوة الرسول لكم، وقوله: فهم به مرتهنون: أي محبوسون في سلاسل الهيئات البدنية وأغلال ما اكتسبوا منها، ومحاسبون عليها. وقوله: ولعمري. إلى قوله: ببعيد. إلحاق بهم بآبائهم في تشبيه زمانهم بزمانهم وتقارب ما بين الزمانين وتشبيه أحوالهم بحالهم في أمور:

أحدها: أن أُولئك كانوا آباءكم وليس زمان الابن وحاله ببعيد من حال

. 4-0(1)

أبيه فيما يأتي ويذر .

الثاني: أن الرسول مُشَلِّ لم يسمعهم شيئاً إلا وأسمعتكم إيّاه فلا فرق بينكم وبينهم من هذه الجهة .

الثالث : أنه لا تفاوت بين إسماعكم وإسماعهم .

الرابع: أن سائر الآلات البدنية التي كانت لأولئك فاكتسبوا بها كمالاً ولم تكتسبوا حاصلة لكم أيضاً .

الخامس: أنكم لم تعلموا شيئاً كان آباؤكم جهلوه حتى يكون ذلك سبباً للفرق بينكم وبينهم .

السادس : ولا أصفيتم من الدنيا بشيء لم يكن لآبائكم مثله ، وغرضه من إلحاقهم بآبائهم في هذه الأحوال أمران :

أحدهما: التنفير عن حال من سبق من العاصين بمخالفة أوامر الله تعالى .

الثاني: الجذب والترغيب في حال من سبق ممن أطاع الله والرسول فإنه إذا حصلت المشابهة بينهم وبين السابقين والمتشابهان يتحدان في اللوازم كان من تشبه بسابق في عصيانه لزمه ما لزمه من أليم العقاب، ومن تشبه به في طاعته وانقياده لله لزمه ما لزمه من الوصول إلى جزيل الثواب.

وقوله : ولقد نزلت بكم البلية .

يشبه أن يكون إنذاراً بابتلاء الخلق بدولة بني أمية وملوكها ، وقوله : جائلاً خطامها . كناية بالمستعار عن خطرها وصعوبة حال من يركن إليها فإنها لما كانت دولة خارجة عن نظام الشريعة جارية على وفق الأوهام كان الراكن اليهم على خطر في ديمه ونفسمه كما أن من ركن إلى الناقة التي جال خطامها ، أي لم يثبت في وجهها وارتخى حزامها فركبها كان على خطر أن تصرعه فيهلك ، ثم أردف ذلك بالنهي عن الاغترار بما أصبح فيه أهل الغفلة

من متاع الدنيا وطيباتها ونفّر عنه باستعارة لفظ الظل لـه ، ووجه المشابهة مـا يشتركان فيه من كونه ممدوداً ينتهي عند أجل ويزول به . وبالله التوفيق .

# ٨٧ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَلْحَمْدُ للَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَةٍ ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً ، إِذْ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ ، وَلاَ حُجُبُ ذَاتُ أَرْتَاجٍ ، وَلاَ لَيْلُ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً ، إِذْ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ ، وَلاَ فَجُ ذُو آغْوِجَاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ دَاجٍ ، وَلاَ بَحْرُ سَاجٍ ، وَلاَ جَبَلُ ذُو فِجَج ، وَلاَ فَجُ ذُو آغْوِجَاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ ذَاتُ مِهَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو آغْتِمَادٍ ، ذَلِكَ مُبْتَدِعُ ٱلْخَلْقِ ، وَوَارِثُ ، وَإِللهُ أَلْخُلْقِ ، وَرَازِقُهُ ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ : يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ ، وَيُقَرِّبُانِ كُلَّ بَعِيدٍ ، قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ ، وَأَحْصَى آثَارَهُمْ ، وَأَعْمَالُهُمْ ، وَعَدَدَ وَيُقَرِّبُانِ كُلَّ بَعِيدٍ ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ ، وَأَحْصَى آثَارَهُمْ ، وَأَعْمَالُهُمْ ، وَعَدَدَ وَيُقَرِّبُانِ كُلَّ بَعِيدٍ ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ ، وَأَحْصَى آثَارَهُمْ ، وَأَعْمَالُهُمْ ، وَعَدَدَ وَيُقَرِّبُانِ كُلَّ بَعِيدٍ ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ ، وَأَعْمَالُهُمْ ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ ، وَمُسْتَقَرَهُمْ ، وَلَاللهُ وَلَ اللهُ اللهِ مَنَ النَّهُمْ وَلَا لَعْهُورِ ، إِلَى أَنْ تَنَدَهَى بِهُمُ الْغَايَاتُ .

هُ وَ الذَّي اشْتَدَّتْ نِفْمَتُهُ عَلَى أَعْدَائِهِ ، فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ ، وَاتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لَأُوْلِيَائِهِ فِي شِيدَةِ نِقْمَتِهِ ، قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ ، وَمُدَمِّرُ مَنْ شَاقَّهُ ، وَمُذِلُّ مَنْ رَحْمَتُهُ لَأُوْلِيَائِهِ فِي شِيدَةِ نِقْمَتِهِ ، قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ ، وَمُدَمِّرُ مَنْ شَالَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ اللَّهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ .

عِبَادَ ٱللّهِ! زِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَـوزَنُوا ، وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَـوزَنُوا ، وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَـوزَنُوا ، وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَحَسَبُوا ، وَتَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِيقِ ٱلْخِنَاقِ ، وَٱنْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ ٱلسِّيَاقِ ، وَآعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعِنْ عَلَى نَفْسِهِ ، خَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظ وَزَاجِرٌ ، لَمْ يَكُنْ لَـهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ ، وَلا وَاعِظُ .

أقول: الأرتج: الأغلاق. والساجي: الساكن. والفجاج: الاتساع. والفجاء عالبه والفج: غالبه والفج: غالبه والمناواة: المعاداة.

447

وقد صدر هذا الفصل باعتبارات إضافية للحق سبحانه في معرض تمجيده :

فالأول : كونه تعالى معروفاً من غير رؤية ، وقد سبق معنى معرفته تعالى ومراتبها وبيان كونه منزهاً عن الرؤية بحاسة البصر .

الثاني: كونه تعالى خالفاً من غير روية ، وقد سبق أيضاً بيانه في قوله في الخطبة الأولى: بلا روية أجالها.

الشالث: كونه لم يزل دائماً. وذلك لكون وجوب وجوده مستلزماً لاستحالة عدمه أزلاً وأبداً.

الرابع : كونه قائماً . يجوز أن يريد به معنى الـدائم الباقي ، ويجوز أن يريد به القائم بأمور العالم ، وللمفسرين فيه عنى هذا الوجه أقوال :

الأول: عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ كونه عالماً بالخبق أينما كانوا وضابطاً لأحوالهم .

الشاني: قيامه توكيله الحفظة عليهم وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنَ هُو قَائمَ عَلَى كُلُ نَفْسَ بِمَا كُسَبَتَ ﴾.

الثالث: القائم على الشيء هو الحافظ له والمدبر لأمره.

الرابع: هو المجازي بالأعمال.

الخامس: هو القاهر لعباده المقتدر عليهم ، وقوله: إذ لا سماء. إلى قوله: ذو اعتماد إشارة إلى جهة اعتبار أزلية قيامه بذاته وسبقه لكل ممكن ودوامه تقريراً لقول الرسول بينت : كان الله ولا شيء . فأما الحجب ذات الأرتاج فبحتمل أن يريد بها السماوات على ظاهر الشريعة وأنه تعالى في السماء فأشبهت الحجب له فأطبق له لفظها عليها ، وكونها ذات أرتاج كناية عن عدم التمكن من فتحها ، والدخول فيها كناية بالمستعار ، وقال بعض الفضلاء : أراد بها الهيئات البدنية ومحبة الدنيا والظلمات الحاصلة للنفس الحاجبة لها عن مشاهدة أنوار جلال الله حتى كأنها أقفال عليها كما قال

تعالى : ﴿ أَم على قلوب أقفالها ﴾ وقوله : ولا خلق ذو اعتماد : أي ذو قوة وبطش .

السادس: كونه مبتدع الخلق: أي مخترعه على غير مثال سبق.

السابع : كونه وارثه : أي كما أنه مبدأه فهو مآله ومرجعه ، وذلك إشارة إلى كونه دائماً قائماً لم يزل ولا يزال .

الثامن : كونه إله الخلق وهو اعتبار يلحقه بالقياس إلى ايجاده لهم واستعباده إياهم .

التاسع : كونه رازقهم وهو اعتبار له بالقياس إلى إفاضة سائر نعمه عليهم .

أحدها: كون الشمس والقمر دائين في مرضاته: أي على وفق إرادته للخير المطلق والنظام الكلي، وذكرهما في معرض تمجيده لكونهما من أعظم آيات ملكه، وقوله: يبليان كل جديد. نسب الإبلاء إليهما لكون حركاتهما من الأسباب لحدوث الحوادث في هذا لعالم وتغيراته، وكذلك قوله: ويقربان كل بعيد، وفيه جذب إلى ذكر المعاد والعمل له فكونهما يبيان كل جديد منبه على عدم الثقة والاعتماد على ما يروق ويعجب من يبيان كل جديد منبه على عدم الثقة والاعتماد على ما يروق ويعجب من لأبدان وجدتها، وكذلك ما يحدث ويتجدد من قينات الدنيا ولذاتها لوجوب دخولها فيما يبى، وكونهما يقربان البعيد تنبيه مع ذلك على الحذر مما يستبعده أهل الغفلة من الموت والفناء في صحة أبدانهم وسلامتهم في حياتهم الدنيا.

العاشر : كونه تعالى قسم أرزاقهم كقوله : ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ﴾ (١) أي وهب لكل من الخلق ما كتب له في اللوح المحفوظ .

الحادي عشر : كونه أحصى آثارهم . إلى قوله : من الأرحام

.41-84(1)

والطهور: أي أحصى كل ذلك منهم بقلم القضاء الإلهي في الألواح المحفوظة وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ والله يعلم أعمالكم ﴾ وقوله: ﴿ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ﴾ (١) وقوله: ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ﴾ (٣) وقوله: إلى أن تناهى بهم الغايات: أي يعلم كل أحوالهم من حين ابتدائهم إلى أن يقف كل عند غايته المكتوبة له من خير أو شر.

الشاني عشر: هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته وأشار إلى كمال ذاته بالنسبة إلى ملوك الدني مثلاً فإن أحدهم في حالة غضبه على عدوه لا يتسع لرحمته ولا رحمة غيره ، وكذلك في حال رحمته لأوليائه لا يجتمع معها غضبه عليهم ، ولما ثبت أنه تعالى هو الغني المطلق المنزه عن صفات المخلوقين، وأنه المعطي لكل قابل ما يستحقه من غير توقف في وجوده على أمر من ذاته وكان أعداء الله مستعدون ببعدهم عنه لقبول سخطه وشدة نقمته في الأخرة لا جرم أولاهم ذلك وإن كانوا في الدنيا في سعة رحمته وشمول نعمته ، وكذلك أولياؤه لما استعدوا لقبول رحمته وشمول نعمته أفاضها عليهم فهم في حضرة قدسه على غاية من البهجة والسعادة وضروب الكرامة وإن كنوا بأجسادهم في ضروب من العذاب وشقاوة الفقر والضنك في الدني ، وذلك لا يملكه إلا ضروب من العذاب وشقاوة الفقر والضنك في الدني ، وذلك لا يملكه إلا حليم لا يشغله غضب عن رحمته ، عدل حكيم لا تمنعه رحمته عن إنزال عقوبته سبحانه ليس إلا هو .

الثالث عشر: قاهر من عازه . إنه تعالى قاهر باعتبار أنه قاصم ظهور الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالموت والإذلال كفرعون إذ قال: أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الأخرة والأولى وهو الذي يلحق هذا الاعتبار مطلقاً إذ

<sup>.</sup>YY = YY (1)

<sup>.</sup> Y + \_ { \* (Y)

V=11(m)

كل موجود فهو مسخر تحت قدرته وقهره عاجز في قبضته .

الرابع عشر: ومدمر من شاقه .

الخامس عشر: ومذل من ناوأه.

السادس عشر: وغالب من عاداه. فمشاقة الله اتباع غير سبيله من بعده ما يتبيّن للمنحرف الهدى، ومناوأته الإعراض عن أوامره واتباع الشهوات وإذلاله تعالى حينئذ هو إفاضته لصورة الحاجة إلى غيره.

**السابع عشر** : كافي من توكل عليه .

الثامن عشر : ومعطى من سأله .

**التاسع عشر** : وقاضي من أقرضه .

العشرون: ومجازي من شكره. وهذه الاعتبارات تعود إلى حرف واحد وهو أن العبد إذا استعد بحسن التوكل والسؤال والصدقة والشكر لنعم الله وجب في جود الله وحكمته إفاضة كفايته فيما توكل عليه فيه فكفايته من الكمالات إفاضة تمامها عليه. ومن رفع النقصانات دفعها عنه ثم إعطاؤه ما سأل إذا استعد لقبوله ثم أداؤه عن قرضه أضعافه ثم جزاؤه على شكر زيادة إنعامه، وأطلق لفظ القرض لما يعطى الفقير مجازاكما قال تعالى: ﴿ من ذا الذي يقرض الله قسرضاً حسناً ﴾(١) أي بريئاً من جهات الرباء والسمعة خالصاً لوجه الله فيضاعفه له أضعاف كثيرة، ووجه المناسبة كون الفقراء أهل الله وعيله فكان المعطي هو الله تعالى .

وقوله : عباد الله . إلى آخره .

شروع في الشور والموعظة فقوله: زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا . زنة النفوس في الدنيا اعتبار أعمالها وضبطها بميزان العدل: أي مراعاة استقامتها على حاق الوسط من طرفي الإفراط والتفريط اللذين هما ككفتي

 $(I) \ I = F3I.$ 

الميزان مهما رجحت إحداهما فالنقصان لازم والخسران قائم . وأما الميزان المخروي فأما على رأي المتكلمين وظاهر الشريعة فظاهر وأما على رأي محققي السالكين من الصوفية فما أشار إليه الإمام الغزالي ـ رضي الله عنه عاف في بيانه قال : إن تعلق النفس بالجسد كالحجاب لها عن حقائق الأمور وبالموت ينكشف الغطاء كما قال تعالى : ﴿ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ (١) ومما ينكشف له تأثير أعماله فيما يقربه إلى الله تعالى ويبعده عنه ، ومقادير تلك الأثار وأن بعضها أشد تأثيراً من بعض ، وفي قدرة الله تعالى أن يجري شيئاً يعرف الخلق به في لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة إلى تأثيراتها في التقريب والإبعاد فحد الميزان ما به يتميّز الزيادة والنقصان ، وإن اختلف مثاله في العالم المحسوس فمنه الميزان المعروف ومنه القبّان والأصطرلاب. لحركات الفلك ، والمسطرة لمقادير الخطوط ، والعروض لمقادير حركات الأصوات فهذه كلها أمثلة للميزان الحقيقي ، وهو ما يعرف به الزيادة والنقصان وهو موجود فيه بأسرها ، وصورته تكون للحس عند التشكيك وللخيال بالتمثيل .

وقوله: وحاسبوها قبل أن تحاسبوا.

محاسبة النفس ضبط الإنسان على نفسه أعمالها الخيرية والشرية ليزكيها بما ينبغي ، وهي باب عظيم من أبواب المرابطة في سبيل الله فإن للعارفين في سلوك سبيل الله ومرابطتهم مع أنفسهم مقامات خمسة :

الأولى: المشارطة ثم المراقبة ثم المحسبة ثم المعاتبة ثم المجاهدة والمعاقبة . وضربوا لذلك مشالاً فقالوا: ينبغي أن يكون حال الإنسان مع نفسه كحاله مع شريكه إذا سلم إليه مالاً ليتجربه فالعقل هو التاجر في طريق الأخرة ، ومطلبه وربحه تزكية النفس إذ بذلك فلاحها كما قال تعالى: ﴿ قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها ﴾(٢)، وإنما علاجها بالأعمال الصالحة

<sup>(1) .0 - 17.</sup> 

<sup>. 4-41(</sup>Y)

فالعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذا يستسخرها فيما يزكيها كما يستعين التاجر بشريكه ، وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه في الربح فيحتاج أن يشارطه أولاً ، ويراقبه ثانياً ، ويحاسبه ثالثاً ، ويعاتبه أو يعاقبه رابعاً فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاً فيوظف عليها الوظائف ، ويأمرها بسلوك طريق الحق ، ويرشدها إليها ، ويحرم عليها سلوك غيرها كما يشترط التاجر على شريكه .

الثانية: أن لا يغهل عن مر قبتها لحظة فلحظة عند خوضها في الأعمال ويلاحظها بالعين الكالئة وإلى مقام المراقبة الإشارة بقوله تعالى: ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والدين هم بشهاداتهم قائمون ﴾ (١) وقوله بسبت: اعبد الله كأنك تراه ، وقد سبق بيان حقيقة المراقبة ، ولا بد منها فإن الإنسان لو غفل عن نفسه وأهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا انفرد بمال سيده .

الثالثة: ثم بعد الفراغ من العمل ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى فتدقيق الحساب في هذا أهم من التدقيق في أرباح الدنيا لحقرتها بالنسبة إلى نعيم الآخرة . فلا ينبغي أن يهمل من مناقشتها في ذرة من حركاتها وسكناتها وخطراتها ولحظاتها. فإن كل نفس من نفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كنزا من كنوز الآخرة لا يتناهى . قالوا : وينبغي للإنسان أن يخلو عقيب فريضة كل صبح مع نفسه بالوصية ويقول : أي نفس ليس لي بضاعة إلاّ العمر ومهما فني فقد فني رأس مالي ، ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح ، وهذا يوم جديد قد أمهلني الله فيه ، وهو صاحب البصاعة وربها ولو توفاني لقلت : رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت : فاحسبي أنك رددت فإياك وتضييع هذا اليوم والغفلة فيه . واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة ، وقد ورد في الخبر أنه يفتح للعبد في كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة

<sup>.</sup> TY - V+ (1)

فيفتح لها فيها خزانة فيراها مملوءة نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة فينال من الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار ما لو قسم على أهل النار لأغناهم عن الإحساس بآلامها.

ويفتح له خزانة أخرى فيراها سوداء مظلمة يفوح نتنها ويغشاهم ظلامها وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها فيناله من الهول والفزع ما لوقسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها ، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره وما يسؤه ، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل في شيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من الغبن الفاحش ما ينال من قدر على ربح كثير. ثم ضيّعه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ﴾ (١) وقال بعضهم : هب أن المسيء قد عفي عنه أليس فاته ثواب المحسنين . وهو إشارة إلى الغبن والحسرة يومئذ ، ثم يستأنف وصيته لأعضائه السبعة : وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل ، ويسلمها إليها فإنها رعايا خدمة لها في التجارة وبها يتم أعمال هذه التجارة ، وأن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم .

وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء ، ويوصي كل عضو بما ينبغي له وينهاه عما لا ينبغي له ، ويرجعه في تفصيل تلك الأوامر والنواهي إلى مراسم الشريعة ثم يشترط عليها إن خالفت ذلك عاقبها بالمنع من شهواتها ، وهذه الوصية قد تكون بعد العمل وقد تكون قبله للتحذير كما قال تعالى : ﴿ فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ (٢).

الرابعة: المجاهدة والمعاقبة، وهو بعد المحاسبة إذا رأى نفسه قد تاقت معصية فينبغي أن يعاقبها بالصبر عن أمثالها ويضيّق عليها في مواردها، وما يقود إليها من الأمور المباحة، وإن رآها توانت وكسلت عن شيء من

July

<sup>(1) 31-</sup> P.

<sup>(</sup>Y) Y - F TY.

الفضائل ووردٍ من الأوراد فينبغي أن يؤدّبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنوناً من الطاعات جبراً لما فات . روي : أنّ ابن عمر أخّر صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين .

الخامسة: توبيخ النفس ومعاتبته، وقد علمت أن لك نفساً أمارة بالسوء ميّالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وقودها [عودهاج] بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها وبمنعها عن شهواتها ولذاتها المألوفة فإن أهملتها شردت وجمحت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة واللائمة. كانت نفسك هي النفس اللوّامة، وسبيل المعاتبة أن نذكر النفس عيوبها وما هي عليه من الجهل، والحمق وم بين يديها من مغافصة الموت وما تؤول إليه من الجنة والنار وما عليه اتفاق كلمة أولياء الله الذين هم بتسليمها سادات الخلق، ورؤساء العالم من وجوب سلوك سبيل الله ومفارقة معاصيه، وتذكيرها بايات الله و حوال الصالحين من عبده. فهذه محاسبات النفس ومرابطاتها ؛ وأما حسبها الأخروي فقد سبقت الإشارة إليه.

وقوله : وتنفُّسوا من قبل ضيق الخناق .

استعار لفظ النفس لتحصيل الراحة والبهجة في الجنة بالأعمال الصالحة في الدنيا المستنزمة لها كما يستلزم النفس راحة القلب من الكرب، واستعار لفظ الخناق من الحبل المخصوص للموت، ووجه المشابهة ما يستلزمه ضيق الخناق والموت من عدم التمكن والتصرف والعمل: أي انتهزوا الفرصة للعمل قبل تعذّره بزوال وقته وضيقه.

وقوله : وانقادوا قبل عنف السياق .

أي انقادوا لأوامر الله إلى طاعته قبل السوق العنيف وهو سوق ملك الموت بالجذبة المكربة كما سبق .

وقوله : واعلموا أنه من لم يعن على نفسه . إلى آخره .

أي من لم يعنه الله على نفسه . وإعانته لـه هو إعـداد العنايـة الإلهية

لنفسه الناطقة أن تقبل السوانح الخيرية ، وتأييدها بها على النفس الأمارة بالسوء لتقوى بتلك السوانح على قهرها وعلى الانزجار عن متابعتها والانجذاب إلى ما تدعوها إليه من الشهوات فإنه متى لم يكن لها ذلك الاستعداد والقبول لم ينفعها وعظ غيرها ولم يقبله إذ لا قبول بدون استعداد للمقبول . وفي ذلك تنبيه على وجوب الاستعانة بالله في أحوال النفس ودفع الشيطان عنه . وبالله التوفيق .

## ٨٨ - ومن خطبة له (عليه السلام)

تُعرف بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطبه، وكان سائلٌ سأله أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً فغضب لذلك، وقال الخطبة . روى مسعدة ابن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد بالك أنه قال : خطب أميس المؤمنين بالك هذه الخطبة على منبر الكوفة ، وذلك أن رجلاً أتاه فقال له : يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا لنزداد له حباً وبه معرفة فغضب ونادى : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس حتى غصّ المسجد بأهله فصعد المنبر وهو مغضب متغيّر اللون فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي سلي ثم خطبها .

واعلم أن في الخطبة فصولًا :

#### الفصل الأول قوله :

أَلْحَمْدُ للَّهِ آلَّذِي لاَ يَفِرُهُ آلْمَنْعُ وَآلْجُمُودُ ، وَلاَ يُكْدِيهِ آلْإِعْطَاءُ وَآلْجُودُ : إِذْ كُلُّ مَعْطٍ مُنْتَقَصَّ سِوَاهُ ، وَكُلُّ مَانِعِ مَذْمُومٌ مَا خَلاَهُ ، وَهُو آلْمَنَانُ بِفَوَائِدِ آلنَّعَمِ ، وَعَوَائِدِ آلْمَزِيدِ وَآلْقِسَمِ ، عِيَالُهُ آلْخَلْقُ : ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ ، وَقَدَّرَ أَتُواتَهُمْ ، وَنَهَجَ سَبِيلَ آلرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ ، وَآلطَّالِبِينَ مَا لَذَيْهِ ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ أَقُواتَهُمْ ، وَنَهَجَ سَبِيلَ آلرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ ، وَآلطَّالِبِينَ مَا لَذَيْهِ ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسَلَّ ، أَلأَوَّلُ آلَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ ، فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَآلرَّادِعُ أَنَاسِيَّ آلْأَبْصَادِ عَنْ وَالآخِرُ آلَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ ، فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَآلرَّادِعُ أَنَاسِيَّ آلْأَبْصَادِ عَنْ وَالآخِرُ آلَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ ، فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَآلرَّادِعُ أَنَاسِيَّ آلْابْصَادِ عَنْ وَالآخِرُ آلَذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ ، فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَآلرَّادِعُ أَنَاسِيَّ آلْابْصَادِ عَنْ أَنْ فِي وَالآخِرُ آلَذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ ، فَلَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَآلرَادِعُ أَنَاسِيَّ آلْابُصَالِ عَنْ أَنْ فِي اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ فَيَقُونَ عَلَيْهِ وَهُبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ آلْحِبَالِ ، وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ آلْحِبَالِ ،

وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ ٱلْبِحَارِ ، مِنْ فِلِزِّ ٱللَّجَيْنِ وَٱلْعِقْيَانِ ، وَتُشَارَةِ ٱللَّرَّ وَحَصِيدِ ٱلْمَرْجَانِ ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ ، وَلاَ أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ ٱلْإِنْعَامِ ، مَا لاَ تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ ٱلْأَنَمِ ، لأَنَّهُ ٱلْجَوَادُ ٱلَّذِي لاَ يَغِيضُهُ سُؤَالُ ٱلسَّائِلِينَ ، وَلا يُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ ٱلْمُلِحِينَ .

أقول: الأشباح: الأشخاص. ويفره: ينيد ماله وفوراً ويتمّمه ويكديه: ينقص خيره. وتنفست عنه: انفرجت. والفلز: ما ينقيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض. والعقيان: الذهب الخالص. والمرجان: صغار اللؤلؤ. وألحّ في سؤاله: إذا أدام عليه.

وقد شرع في وصف الله سبحانه باعتبارات له إلى آثاره: الأوّل: أنّه لا يتزيد بما حرمه ومنعه من فضله.

الشاني: ولا ينقصه عطاؤه وجوده. ثم رد حكم الوهم عليه سبحانه بدخوله في عموم المنتقصين بالعطايا بقوله: إذ كلّ معطٍ منتقص سواه، وكذلك قدّسه عن الدخول في زمرة المذمومين بمنعهم ما في أيديهم عن طالبه بقوله: وكلّ مانع مذموم ما خلاه فكانت هاتان القضيّنان مؤكّدتين للأوليين، وبرهانهما أنّ التزيّد بالمنع والتنقّص بالإعطاء إنما يطلق في حق من ينتفع ويتضرّر بالزيادة والنقصان والانتفاع والتضرر على الله محال فالتزيد والتنقص عليه محال، ولأنهما يقضيان عليه بالحاجة والإمكان، ولأن مقدوراته غير متناهية، ونبّه بقوله: إذ على جهة الفرق بينه وبين خلقه، وإنّما انتقص المعطي من خلقه لحاجته إلى ما يعطيه وانتفاعه به، وإنّما استحقّ المانع منهم الذم دونه سبحانه لكون ما يصدر عنه من منع وإعطاء مضبوطاً [ منوطاً خ] بنظام الحكمة والعدل دون غيره من المانعين فإنّ غالب منعهم يكون عن شحّ مطاع وهوى متبع. واعلم أن صدق الكليّة في المنتقصين بالعطاء ظاهر.

وأما في المذمومين بالمنع فتحقيقها أن كل مانع للمال فهو إنما يمنعه خوف الفقر ونحوه ، وظاهر أن الخائف من الفقر في الدنيا محب لها وهو

بمعزل عن عباد الله المتوكلين عليه الزاهدين في متاع الدنيا وقيناتها ، وإذا كان العبد مأموراً بأن يكون من هؤلاء وفي زمرتهم فبالحري أن يكون مستحقاً للذم على ما يمنعه من ماله فيكون حجاباً لوجهه عن النظر إلى وجه الله الكريم فصدق الكلية إذن ظاهر . وفي أدعية زين العابدين عبيد : يا من لا يزيده كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً . وفيه سر لطيف فإنه لما كان جوده سبحانه غير متوقف إلا على وجود الاستحقاق ، وكانت كل نعمة صدرت عنه معدة لمحلها ومهيئة له لقبول نعمة أخرى كانت كثرة عطائه مستلزمة لكثرة الإعداد المستلزمة لزيادة الجود .

الثالث: أنه المنّان بفوائد النعم ، والمنة تذكير المنعم للمنعم عليه بنعمته والتطاول عليه بها كقوله تعالى : ﴿ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾(١) في غير موضع من كتابه وهي صفة مدح للحق سبحانه وإن كانت صفة ذم لخلقه ، والسبب الفارق كون كل منعم سواه فيحتمل أن يتوقع لنعمته جزاء ويستفيد كمالاً يعود إليه مما أفاده وأيسره توقع الذكر ويقبح ممن يقابل بنعمته ويتوقع لها جزاء أن يمنّ بها لما يستلزمه المنّ من التطاول والكبر ، وتوقع الجزاء والحاجة إليه مع التطاول والكبر مما لا يجتمعان في العرف .

إذ التطاول والكبر إنم يليقان بالغني عن ثمرة ما تطاول به ولأن التطاول مما يتأذّى به المنعم عليه فيبطل بذلك استعداد نفس المنعم لقبول رحمة الله وجزائه ولذلك ورد النهي عن المنّة في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللّهُ اَمْنُوا لا تَبْطَلُوا صَدَقَاتُكُم بِالْمِنِ وَالأَذَى ﴾ (٢) فجعلهما سبباً لبطلان الصدقة : أي عدم استحقاق ثوابها ، وفوائد النعم : ما أفاد منها . وعوائد المزيد والقسم : معتادهما .

<sup>. £8 -</sup> T (1)

<sup>(</sup>Y) Y - FFY.

الرابع: كون الخلائق عياله ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم، واستعار لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى ربهم، ووجه المشابهة أن عيال الرجل هو من جمعهم ليقيتهم ويصلح حالهم كذلك الخلق إنما خلقهم وجمعهم تحت عنايته ليصلح أحوالهم في معاشهم ومعادهم، وكذلك استعار لفظ الضمان لما وجب في الحكمة الإلهية من وجود ما لا بد منه في تدبير إصلاح حالهم من الأقوات والأرزاق، وتقدير أقواتهم إعطاء كل ما كتب له في اللوح المحفوظ من زائد وناقص.

الخامس: كونه نهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه ، وذكر أولاً ما يصلح حالهم في الدنيا وهو ضمان الأرزاق وتقدير الأقوات. ثم أردفه بما هو سبب صلاح حالهم في الآخرة من نهج السبيل وإيضاحه وأشر به إلى إيضاح الشريعة لطريق السالكين الراغبين في النظر إلى وجهه الكريم والطالبين لما عنده من النعيم المقيم .

السادس : كونه ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل ، ويستلزم بيان هذا الوصف إشارة لطيفة وهو أن فيضان ما صدر عنه سبحانه له اعتباران :

أحدهما: بالنظر إلى جوده وهو من تلك الجهة غير مختلف في جميع الموجودات. بل نسبتها إليه على سواء بذلك الاعتبار. فلا يقال: هو بكذا أجود منه بكذا. وإلاّ لاستلزم ذلك أن يكون ببعض الأشياء أبخل أو إليها أحوج فيلزمه النقصان تعالى الله عن ذلك.

والثاني: بالنظر إلى الممكن نفسه والاختلاف الواقع في القرب والبعد إلى جوده إنما هو من تلك الجهة فكل ممكن كان أتم استعداداً وأقبل للوجود وأقل شرطاً ومعانداً كان أقرب إلى جوده. إذا عرفت ذلك فاعلم أن أن السائل وإن حصل له ما سأل من الله تعالى دون ما لم يسأل فليس منعه ما لم يسأله لعزته عند الله وليس بينه وبين ما سئل بالنسبة إلى جود الله تعالى فرق وتفاوت. بل إنما خص بما سئل لوجوب وجوده له عند تمام قبوله له بسؤاله دون ما لم يسأله ولو سئل ما لم يسأله واستحق وجوده لما كان في

الجود الإلهي بخل به ولا منع في حقه وإن عظم خطره وجل قدره ولم يكن له أثر نقصان في خزائن ملكه ، وعموم جوده . وإلى هذا أشار علي بن موسى الرضا سلك وقد سئل عن الجواد فقال : لسؤالك وجهان إن أردت المخلوق فالذي يؤدي ما افترض الله عليه والبخيل الذي يمنع ما افترض الله عليه ، وإن أردت الخالق فهو الجواد إن أعطى وإن منع لأنه إن أعطى أعطى من له وإن منع من ليس له .

فقوله: له. وليس له، إشارتان إلى أن الجود الإلهي إنما يهب. ويتوقف في هبته على وجود المستحق. وقد نزهه طنك بهذا الوصف عن ضنة الخلق إذ كان من شأنهم أن يكونوا بما سألوا أجود منهم بما لم يسألوا لكونه أسهل عليهم ومن شأن السائل أن لا يسألهم ما هو أعز عندهم ولذلك كانوا بما سئلوا أجود.

السابع : الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله .

الثامن: والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده ، وقد أشرنا إلى هذين الوصفين فيما سلف ونزيدهما بياناً فنقول: الأولية والآخرية اعتباران إضافيان تحدثهما العقول لذاته المقدسة وذلك أنك إذا لاحظت ترتيب الوجود في سلسلة الحاجة إليه سبحانه وجدته تعالى بالإضافة إليها أول إذكان انتهاؤها في أول سلسلة الحاجة إلى غناه المطلق فهو أول بالعليّة والذات والشرف وإذ ليس بذي مكان فلتقدم بالمكان منفيّ عنه والزمان متأخر عنه . إذ هو من لواحق الحركة المتأخرة عن الجسم المتأخر عن علته فلم يلحقه القبلية الزمانية فضلاً أن تسبق عليه فلم يكن شيء قبله مطلقاً لا من الزمانيات ولا من غيرها، وإذا اعتبرته بالنظر إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب السالكين المسافرين في منازل عرفانه وجدته آخراً إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين ، ومعرفته هي الدرجة القصوى والمنزل الآخر .

ولأن كل موجود سواه فهو ممكن العدم فله من ذاته أن لا يستحق وجوداً فضلاً أن يستحق الآخرية والبعديّة المطلقة ، وهو تعالى الواجب لـذاته فهـو

المستحق لبعدية الوجود وآخريته لذاته وبالقياس إلى كل موجود فإذن هـ والأول المطلق الذي لا شيء قبله والآخر المطلق الذي لا شيء بعده .

التاسع: الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه، وقد سبق أن القوة الباصرة إنما تتعلق بذي وضع وجهة والباري تعالى منزه عنهما فيستحيل أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذلّ النقصان عن قبول إدراكه.

العاشر: كونه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال. لما كان الزمان مبدءاً للتغيّرات واختلاف الأحوال، وكان ذاته سبحانه منزه عن لحوق الزمان كانت مبرأة عن تغيّر الأحوال الجارية على الزمانيات واختلافها.

الحادي عشر: ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. لما كان من شأن ذي المكان جواز أن ينتقل من مكانه ، وكان سبحانه منزهاً عن المكان وإلّا لزمه النقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه الانتقال.

الثاني عشر: كونه لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فنز اللجين والعقبان إلى قوله: مطالب الأنام. إنما عدّد هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان ويقتنيه وأجل ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيها على كمال قدرته، وعدم تناهي مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب عليهم الانتفاع والتضرر، واستعار لفظ الضحك للأصداف، ووجه الشبه انفتاح الصدفتين وإسفارهما عن اللؤلؤ الشبيه في بدوّه بأسنان الإنسان حال ضحكه وعن لحمة تشبه اللسان في رقة طرفه ولطافته. ومن صادف الصدفة عند فتحه وجدها كالإنسان يضحك، وكذلك استعار لفظ الحصيد لصغار اللؤلؤ ملاحظة لشبهه بما يحصد من الحنطة وغيرها، واعلم أن الصدف وإن كان حيواناً ذو حسّ وحركة إلا أن له شبهاً بالنبات ولحوقاً به من جهة أنه ذو عرق في الأرض يتغذى به.

وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما ، وقوله : لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح

۳ ٤

الملحين . إنما كان هذا علة لعدم تأثر جوده بهبة ما يعظم قدره ونقصان خزائنه بإخراجه منها لأن الجواد الذي شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس من شأنه أن يلحقه النفع والضرر والنقص. بل نعمه غير متناهية ، واستعار لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالنزح ، ومن روى : بغضبه . فلأن الغضب من لواحق المزاج ، والباري تعالى منزه عنه فيتنزه عن لواحقه ، وكذلك البخل رذيلة مكتسبة من البدن والمزاج تبعث إليه الحاجة والنقصان فمن لا يتزيد ولا ينتقص فلا يؤثر في ملكه أن يهب الدنيا لمن سألها .

#### الفصل الثاني: قوله:

فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ! فَمَا ذَلَكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتُمَّ بِهِ، وَاسْتَضِيءُ بِنُورِ هِمَايَتِهِ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ، مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، وَلا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَئِمَّةِ الْهُدَى، أَثْرُهُ، عَلَيْكَ فَرْضُهُ، وَلا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَئِمَّةِ الْهُدَى، أَثْرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَآعْلَمْ أَنَّ وَاعْلَمْ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَآعْلَمْ أَنَّ الْمَحْدُوبِ، وَاعْلَمْ اللَّهُ الْعَنْبِ الْمُحْدُوبِ، فَمَدَ النَّالُةُ الْعَنْبِ الْمُحْدُوبِ، فَمَدَحَ اللَّهُ آعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُل مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ آعْتِرافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُل مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ الْعَبْرِ عَنْ تَنَاوُل مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ آعْتِرافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُل مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ الْعَبْرِ عَنْ اللَّهُ الْعَبْرِ عَنْ اللَّهُ الْعَبْرِ عَنْ تَنَاوُل مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ الْعَبْرِ عَنْ اللَّهُ الْمَحْدِي عَنْ تَنْ اللَّهُ الْمَعْمُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ ، وَلاَ لَاهَالِكِينَ .

هُوَ ٱلْقَادِرُ ٱلَّذِي إِذَا آرْتَمَتِ آلُاوْهَامُ لِتُدْرِكَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ ، وَحَاوَلَ آلْفِكُرُ الْمُبَرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ آلـوَسَاوِسِ ، أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتِهِ ، وَتَوَلَّهَتِ آلْقُلُوبُ إِلَيْهِ ، لِتَجْرِي فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ ، وَغَمُضَتْ مَدَاخِلُ ٱلْعُقُولِ ، وَتَوَلَّهَتِ آلْقُلُوبُ إِلَيْهِ ، لِتَجْرِي فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ ، وَغَمُضَتْ مَدَاخِلُ ٱلْعُقُولِ ، فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ ٱلصَّفَاتُ ، لِتَنْ وُل عِلْم ذَاتِهِ ، رَدَعَها ، وَهِي تَجُوبُ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ ٱلصَّفَاتُ ، لِتَنْ وُل عِلْم ذَاتِهِ ، رَدَعَها ، وَهِي تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ ٱلْغُيُوبِ ، مُتَخَلَّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ ، مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لاَ يُنَالُ ، بِجَوْرِ آلاعْتِسَافِ ، كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي ٱلرَّويَّاتِ بِأَنَّهُ لاَ يُنَالُ ، بِجَوْرِ آلاعْتِسَافِ ، كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي ٱلرَّويَّاتِ

#### شرح الفصل الأوَّى من الخطبة الثامنة والثمانين

المستحق لبعدية الوجود وآخريته لذاته وبالقياس إلى كل موجود فإذن هـو الأول المطلق الذي لا شيء قبله والأخر المطلق الذي لا شيء بعده .

التاسع: الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه، وقد سبق أن القوة الباصرة إنما تتعلق بذي وضع وجهة والباري تعالى منزه عنهما فيستحيل أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذلّ النقصان عن قبول إدراكه.

العاشر: كونه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال. لما كان الزمان مبدءاً للتغيّرات واختلاف الأحوال، وكان ذاته سبحانه منزه عن لحوق الزمان كانت مبرأة عن تغيّر الأحوال الجارية على الزمانيات واختلافها.

الحادي عشر: ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. لما كان من شأن ذي المكان جواز أن ينتقل من مكانه ، وكان سبحانه منزهاً عن المكان وإلاّ لزمه النقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه الانتقال.

الثاني عشر: كونه لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان إلى قوله: مطالب الأنام. إنما عدّه هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان ويقتنيه وأجل ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيه على كمال قدرته، وعدم تناهي مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب عليهم الانتفاع والتضرر، واستعار لفظ الضحك للأصداف، ووجه الشبه انفتاح الصدفتين وإسفارهما عن اللؤلؤ الشبيه في بدوّه بأسنان الإنسان حال ضحكه وعن لحمة تشبه اللسان في رقة طرفه ولطافته. ومن صادف الصدفة عند فتحها وجدها كالإنسان يضحك ، وكذلك استعار لفظ الحصيد لصغار اللؤلؤ ملاحظة لشبهه بما يحصد من الحنطة وغيرها، واعلم أن الصدف وإن كان حيواناً ذو حسّ وحركة إلاّ أن له شبهاً بالنبات ولحوقاً به من جهة أنه ذو عرق في الأرض يتغذى به .

وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما ، وقوله: لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح

42.

الملحين . إنما كان هذا علة لعدم تأثر جوده بهبة ما يعظم قدره ونقصان خزائنه بإخراجه منها لأن الجواد الذي شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس من شأنه أن يلحقه النفع والضرر والنقص . بل نعمه غير متناهية ، واستعار لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالنزح ، ومن روى : بغضبه . فلأن الغضب من لواحق المزاج ، والباري تعالى منزه عنه فيتنزه عن لواحقه ، وكذلك البخل رذيلة مكتسبة من البدن والمزاج تبعث إليها الحاجة والنقصان فمن لا يتزيد ولا ينتقص فلا يؤثر في ملكه أن يهب الدنيا لمن سألها .

### الفصل الثاني : قوله :

فَانْظُرْ أَيُهَا السَّائِلُ! فَمَا ذَلَكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاثْتُمَّ بِهِ، وَاسْتَضِى ﴿ بُورِ هِدَايَتِهِ ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ ، مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ ، وَلا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَأَئِمَّةِ الْهُدَى ، أَثْرُهُ ، فَكِلْ عَلْمَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَآعْلَمْ أَنَّ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَآعْلَمْ أَنَّ السَّدَةِ الْمَضْرُوبَةِ ، السَّلَاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ ، هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السَّدَةِ الْمَصْرُوبَةِ ، السَّالِ السَّدَةِ الْمَصْرُوبَةِ ، وَلَّ اللَّهُ اعْبُوبِ ، الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَ جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمُحْبُوبِ ، فَمَدَحَ دُونَ الْغَيْبِ الْمَحْبُوبِ ، فَمَدَحَ اللَّهُ اعْبُولِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما ، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ الْعَجْرِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما ، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ الْعَجْرِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْما ، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ اللَّهُ الْعَبْرَافَهُمْ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ ، رُسُوخا ، فَآفْتَصِرْ عَلَى ذٰلِكَ ، وَلا التَّعْمُقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ ، رُسُوخا ، فَآفْتَصِرْ عَلَى ذُلِكَ ، وَلا التَّعْمُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ .

هُو الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا اَرْتَمَتِ الْأَوْهَامُ لِتُدْرِكَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ ، وَحَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبَرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ السوَسَاوِسِ ، أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتِهِ ، وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ ، لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ ، وَغَمُضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ ، وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ ، لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ ، وَغَمُضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ ، فَتَخَدُ لَا تَبْلُغُهُ الصَّفَاتُ ، لِنَنْ ول عِلْم ذَاتِهِ ، رَدَعَهَا ، وَهِي تَجُوبُ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصَّفَاتُ ، لِنَنْ ول عِلْم ذَاتِهِ ، رَدَعَهَا ، وَهِي تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ الْغُيُوبِ ، مُتَخَلِّضَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ ، مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لاَ يُنَالُ ، بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ ، كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ إِلَّا يُنَالُ ، بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ ، كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّويَّاتِ إِلَّا يَنْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْهِ مُعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّويَّاتِ إِلَّا لَا يُنَالُ ، بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ ، كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّويَّاتِ إِلَيْهِ اللْعَيْسَافِ ، كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوْقِ الْ

134

خَاطِرَةُ مِنْ تَقْدِيرِ جَلَالِ عِزَّتِهِ ، الَّذِي البَّنَدَعَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ آمْتَنَلَهُ ، وَلَا مِقْدَارٍ آحْتَـذَى عَلَيْهِ ، مِنْ خَالِقٍ مَعْهُ ودٍ كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَرْانَا مِنْ مَلَكُ وتِ قُدْرَتِهِ ، وَعَجَائِبٍ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ ، وَآعْتِرَافِ آلْحَاجَةِ مِنَ ٱلْخَلْقِ إِلَى قُدْرَتِهِ ، وَعَجَائِبٍ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ ، وَآعْتِرَافِ آلْحَاجَةِ مِنَ ٱلْخَلْقِ إِلَى قُدْرَتِهِ ، مَا دَلّنَا بِآضْطِرَارِ قِيَم ٱلْحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ ، وَظَهَرَتْ فِي ٱلْبَدَائِعِ ٱلَّتِي أَحْدَثَهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ ، وَأَعْلَامُ حِكْمَتِهِ ، فَصَارَ كُلُ مَا فَطَارَ كُلُ مَا خَلْقَا صَامِنا فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةً ، وَذَلِيلًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِنا فَحُجَّتُهُ بِالتَّذْبِيرِ نَاطِقَةً ، وَذَلِيلًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِنا فَحُجَّتُهُ بِالتَّذْبِيرِ نَاطِقَةً ، وَذَلِيلًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِنا فَحُجَّتُهُ بِالتَّذْبِيرِ نَاطِقَةً ، وَذَلِالتُهُ عَلَى آلْمُبْدِع قَائِمَةً .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ ، وَتَلاَحُم حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِيرِ حِكْمَتِثَ ، لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ ، وَلَمْ يُبَاشِرُ قَلْبُهُ الْيَقِينُ بِأَنَّهُ لا نِدَّ لَكَ ، وَكَأْنَهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّأَ التَّابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ إِذْ قُولُونَ : ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُ وكَ بِأَصْنَامِهِمْ ، وَنَحَلُوكَ حِلْيَةَ الْمَحْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ ، وَجَزَّءُوكَ عَلَى الْجُلْقَةِ بِأَوْهَامِهِمْ ، وَجَزَّءُوكَ عَلَى الْجُلْقَةِ الْمُحْتَلِفَةِ الْقُوى بِفَرَائِح عُقُ ولِهِمْ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيءٍ مِنْ خَلْقِكَ ، الْمُحْتَلِفَةِ الْقُوى بِفَرَائِح عُقُ ولِهِمْ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيءٍ مِنْ خَلْقِكَ ، وَلَمُحْتَلِفَةِ الْقُوى بِفَرَائِح عُقُ ولِهِمْ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مِنْ سَاوَاكَ بِشَيءٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَقَدْ عَدَلَ بِكَ ، وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلْتُ بِهِ مُحْكَمَاتُ آبَاتِكَ ، وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَج بِينَاتِكَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ آللَّهُ آلَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي ٱلْعُقُولِ ، فَتَكُونَ فَهُ وَلِهِمْ ، فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً . في مَهَبً فِكُرِهَا مُكَيَّفاً ، وَلا فِي رَوِيَّاتٍ خَوَاطِرِهَا ، فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً .

أقول: الاقتحام: الدخول في الأمر بشدة دفعة. والسدد: جمع سدة وهي الأبواب والحجب وجاب البلاد: أي قطعها. والسدف. جمع سدفة وهي الظلمة: والحبه: الرد. واحتذى عليه: أي سلك مسلكه. والحقاق: جمع حق وهو أطراف عظام المفاصل، والعادل: الجاعل لله عديلاً. والقريحة: قوة الفكر.

وصدر هذا الفصل تأديب الخلق في وصفهم لله سبحانه وتعليمهم كيفية

السلوك في مدحه والثناء عليه بما هو أهله ، وإن كان الخطاب للسائل إذ هو السبب في هذه الخطبة ، وذلك على طريقة قولهم : إيّاك أعني واسمعي يا جارة . فأرشده في ذلك إلى كتاب الله ، وأمره أن يجعله إماماً يقتدي به ويستضيء بأنواره في سلوك سبيل الله وكيفية وصفه فإن أولى ما وصف به تعالى هو ما وصف به نفسه ، وأمره بأن يكل علم ما لم يجده مفروضاً عليه علمه في كتاب الله أو في سنة رسوله ، وآثار أثمة الهدى القائمين مقامه في إيضاح الدين وحفظه إلى علم الله تعالى ، وهو المراد بالتفويض وذلك أن أئمة الهدى أعلم بوجوه نسبته تعالى إلى خلقه ، وبما يناسب تلك الاعتبارات من اللهدى أعلم بوجوه نسبته تعالى إلى خلقه ، وبما يناسب تلك الاعتبارات من الألفاظ ويفيدها فيطلق عليه . ونفر عن طلب ذلك والبحث عنه بإشارته إلى أنه تكليف الشيطان وظاهر أن طلب ما وراء حدود الشريعة التي نهيت عن تجاوزها إنما هو بسبب وسوسة الشيطان وحرص الطبع على م يمنع منه .

ثم اعلم أن ذلك هو منتهى حق الله عليه ومطلوبه منه ، ولمه كان مطلوب الشارع حين وضع الشريعة وتقرير قواعدها هو جمع قلوب العالم على قانون واحد واتحادهم فيه بحيث لا يفترقوا في اعتقاد أمرٍ ما لئلا يكون ذلك الافتراق سبباً لضعف الدين وعدم تعاونهم على تشييده كما سبق بيانه لا جرم وجب في الحكمة أن يحرم حينئذٍ عليهم الخوض فيما وراء ذلك لتثبت قواعد الدين في قلوبهم وترسخ ولا يخرج بهم البحث عن ماوراءها إلى اطراحها وفساداعتقاد كثير من الخلق لها ولغيرها مما وراءها إذلم يكن فيهم من يستعدله المناوراء تلك الطواهر والآالفردالنا دروإن كنا من يستعدله المناوراء تلك الطواهر والآالفردالنا دروإن كنا نعلم أنه كان يحمله ألقاه إليه كعلي علين دون أبي هريرة وأمثاله ، ثم وصف بعد ذلك الراسخون في العلم الممدوحين في الفرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ﴿ () الآية . وقوله : ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا ﴾ (٢) ، وفسر

.0-7(7)

. 17 - 2 (1)

معنى الرسوخ فقال: هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنه ورسوخاً ، ومما: إشارة إلى السدد المضروبة وحجب الغيوب. فلنشر إلى ماكشف عنه بعض العلماء الصوفية هاهنا وأشار إليه الخبرعن سيد المرسلين مسلمة: إن لله تعالى سبعين حجاباً من نور وظلمة لوكشفه الأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. ولما ثبت أن الله تعالى متجلي لذاته بذاته فالحجاب الإدوان يكون بالنسبة إلى محجوب فأقسام المحجوبين ثلاثة:

منهم من حجب بمجرد ظلمة . ومنهم من حجب بمجرد نور ، ومنهم من حجب بنور مقرون بظلمة ، وتحت كل قسم من هؤلاء أقسام كثيرة لا تحصى فيكفينا الإشارة إلى أصولها فنقول :

القسم الأول: المحجوبون بمجرد الظلمة وهؤلاء هم الملحدة المذين لا يؤمنون بالله وهم صنفان:

فصنف منهم طلبوا لمعالم سبباً فأحالوه عبى الطبع وقد علمت أن الطبع صفة جسمائية مظلمة خالية عن المعرفة والإدراك .

وصنف منهم لم يتفرغوا لذلك ولم يتنبّهوا لطلب السبب. بل اشتغلوا بأنفسهم وعاشوا عيش البهائم فكانوا محجوبين بكدورات نفوسهم وشهواتهم المظلمة ولا ظلمة أشد من الهوى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيت من الحَذَ إِلَهُ هُواهُ ﴾(١). وقال النبي مُسَنِّ : الهوى أبغض إله عُبد على وجه الأرض. وتحت هؤلاء فرق كثيرة لا حاجة إلى ذكرها.

القسم الثاني : المحجوبون بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف :

. 77 - 20 (1)

فصنف منهم منشأ ظلمت الحس ، وصنف منهم منشأها الخيال ، وصنف منهم منشأهامقايسات عقلية فاسدة . فالأولون أيضاً طوائف .

الأولى: عبدة الأوثان فإنهم علموا على سبيل الجملة أن لهم ربّاً وأوجبوا إيثاره على أنفسهم واعتقدوا أنه أعزّ وأنفس من كل شيء ، ولكنهم حجبوا بظلمة الحس عن أن يتجاوزوا العالم المحسوس في إثبات ربهم فاتخذوا من أنفس الجواهر كالفضة والذهب والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن صورة وجعلوها آلهة فهؤلاء محجوبون بنور العز والجلال من صفات الله لكنهم وضعوها في الأجسام المحسوسة فصارت حجبهم أنواراً مكدرة بظلمة الحس إذ الحس ظلمة بالإضافة إلى عالم المعقولات .

الثانية: طائفة ترقوا عن رتبة الأحجار فكانوا أدخل من عبدة الأوثان في ملاحظة الأنوار كما يحكى عن قوم من أقاصي الترك ليس لهم ملة ولكن يعتقدون أن لهم رباً هو أجمل الأشياء فإذا رأوا إنساناً في غاية الجمال أو فرساً أو شجراً عبدوه، وقالوا: هو ربنا فهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس أيضاً.

الرابعة: طائفة ترقّوا عن هؤلاء وقالوا: ينبغي أن يكون الرب نورانياً في صورته ذا سلطان في نفسه مهيباً لا يطاق القرب منه ، ولم يترقوا عن درجة المحسوس فعبدوا النار إذ وجدوها بهذه الصفات فهؤلاء محجوبون بنور السلطنة والبهاء وكل ذلك من أنوار الله مع ظلمات حسهم .

الخامسة: طائفة ترقوا عن ذلك فرأوا أن النار تطفأ وتقهر فلا تصلح للإلهية فقالوا: بل ما يكون بهذه الصفات ولكن نكون نحن تحت تصرفه ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو. وكان المشهور بينهم علم النجوم وإضافة التأثيرات إليها فعبدوا النجوم فمنهم عبدة المشتري ومنهم عبدة الشعرى وغيرهم فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الاستعلاء والإشراف وهي من أنوار الله تعالى.

السادسة : طائفة ترقوا عن هؤلاء فقالوا : وإن وجب أن يكون الرب

LAST VELLET WEST VELLE

بالصفات المذكورة إلا أنه ينبغي أن يكون أكبر الكواكب فعبدوا الشمس فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الكبرياء والعظمة مع بقية الأنوار.

السابعة: 'طائفة ترقوا عن ذلك فقالوا: إن الشمس لا تنفرد بالنور بل لغيرها أنوار والإله لا يجوز أن يكون له شريك في نورانيته فعبدوا النور المطلق على كل نور، وزعموا أنه إله العالم والخيرات كلها منسوبة إليه ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيها له فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والظلمة وهؤلاء الثنوية.

الصنف الثاني: المحجوبون ببعض الأنوار مقرونة بظلمة الخيال وهم الذين جاوزوا الحس وأثبتوا ورء المحسوس أمراً لكنهم لم يهتدوا إلى مجاوزة الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على لعرش وأخسهم رتبة المجسمة ثم أصناف الكرامية وأرفعهم درجة من نفى الجسمية، وجميع عوارضها إلا الجهة فخصصوه بجهة فوق، وهؤلاء لم يثبتوا موجوداً غير محسوس ولا متخيل حتى ينزهوه عن الجهة.

الصنف الثالث: المحجوبون بأنوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إلها سميعاً بصيراً متكلّماً عالماً قادراً منزّها عن الجهت لكن فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم، وربما صرّح بعضهم فقال: كلامه صوت مثل كلامنا. وربّما ترقّى بعضهم فقال: لابل هوكحديث أنفسنا ولا صوت ولا حرف. ولذلك إذا حقق القول عليهم رجعوا إلى التشبيه في المعنى وإن أنكروه لفظاً إذلم يدركوا كيفية إطلاق هذه الألفاظ في حق الله. فهؤلاء محجوبون بجمل من الأنوار مع ظلمات المقايسات العقلية.

القسم الثالث: المحجوبون بمحض لأنوار، وهم أصناف لا تحصى أيضاً لكن نذكر منهم ثلاثة أصناف:

الأول: الذين عرفوا معاني هذه الصفات وفرّقوا بين إطلاق أسمائها على الله تعالى وبين إطلاقها على البشر فتحاشوا من تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن

ندعو من دونه إلهاً وهو الرب المنزه عن هذا المفهوم الظاهر وهو محرك السماوات ومدبّرها.

الصنف الشاني: الذين عرفوا أن في السماوات ملائكة كثيرة، وأن محرك كل سماء منها موجود آخر يسمى ملكاً، وأن هذه السماوات في ضمن فلك يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة واحدة والرب تعالى هو المحرّك للفلك الأقصى منها المشتمل عليها.

الصنف الثالث: الذين ترقّوا عن هؤلاء وقالوا: إنّ تحريك الأجسام الفلكية من الملائكة يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له ، ويكون الرب تعالى هو المحرك للكل بطريق الأمر . فهؤلاء كلهم محجوبون بأنوار محضة وقفت بهم عما وراءها . ووراء هؤلاء صنف رابع تجلّى لهم أن هذا المطاع موصوف بصفة الوحدة المطلقة والكمال البالغ وكشفت عنهم حجب المقايسات والاعتبارات إلى الغير وهم الواصلون . فمنهم من أحرق ذلك التجلي في تلك الأنوار جميع ما أدركه بصره بالكلية وبقي ملاحظاً لرتبة الحق فيها فانمحقت فيه المبصرات دون المبصر .

ومنهم من تجاوز هؤلاء وهم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه وغشيهم سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في أنفسهم فلم يبق لهم إليها التفات وملاحظة لفنائهم عن أنفسهم ولم يبق إلا الواحد الحق وهؤلاء هم الواصلون. كما سبقت الإشرة إليه ، وينتهي الكل إلى حجاب الإمكان الذي يهلك فيه كل موجود ولا يبقى إلا وجه الله ذي الجلال والإكرام .

إذا عرفت، ذلك فنقول: السدد المضروبة وحجب الغيب التي أشار اليها هي درجات الانتقالات في مفهومات صفات الله تعالى ومواتب عرفانه ومعرفة ملائكته ومراتبهم وكمالاتهم وسائر حجب الأنوار التي حجب بها أهل القسم الثالث، والراسخون الذين أشار إليهم هم في ظاهر كلامه الواقفون في المرتبة الأولى وهم الذين اقتصروا في صفات الله وملائكته وعالم غيبه على ما وقفتهم الشريعة عليه على سبيل الجملة كما أوصل إلى أفهامهم على ما وقفتهم الشريعة عليه على سبيل الجملة كما أوصل إلى أفهامهم

الرسول بصلة ، وعقلوا في وصفه تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال أنه ليس على حد وصف البشر بها ورسخ في أذهانهم ما تصوروه إجمالاً لو فصل لكان مطابقاً .

ومن أعدته العناية الإلهية لقبول التفصيل وصل إليه . وبقي هاهنا بحث لطيف وهو أنه لما كان التكليف في نفس الأمر إنما هو على قدر العقول وتفاوت مراتبها ولذلك قال من من بعثت لأكلم الناس على قدر عقولهم . كان كل عقل قوي على رفع حجاب من حجب الغيب وقصر عما وراءه واعترف به وبالعجز عنه فذلك تكليفه وهو من الراسخين فعلى هذا الرسوخ ليس مرتبة أولى واحدة هي تقليد ظواهر الشريعة واعتقاد حقيتها فقط . بل تقليدها مرتبة أولى من مراتب الرسوخ وما وراءها مراتب غير متناهية بحسب مراتب السلوك وقوة السالكين على رفع حجب الأنوار التي أشرنا إليها وكلامه النفي لا ينافي من قلناه . بل يصدق إذا نزّل عليه فإن قوله : وسمى ترك التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً صادق أيضاً على من قطع جملة من منازل السلوك وعجز عما وراءها فوقف ذهنه عن التعمق فيه والبحث إذ لا يكلف بما لا تفي وعجز عما وراءها فوقف ذهنه عن التعمق فيه والبحث إذ لا يكلف بما لا تفي

وقوله: فاقتصر على ذلك: أي على ما حطق به الكتاب العزيز ودلّت عليه السنّة النبوية وأرشدت إليه أئمة الهدى.

وقوله: ولا تقدر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتكون من الهالكين .

فالمقدر لعظمة الله بقدر عقله هو المعتقد أن عقله قدره وأحاط به علماً وهو تصغير لعظمة الله بحسب عقبه الضعيف وعظمة الله تعالى أعظم وأجل من أن يضبطها عقل بشري ، وإنما ينشأ ذلك الحكم لمن حصل له هو الوهم الحاكم بمثلية الله تعالى لمدركاته من الأجسام والجسمانيات ، وذلك في الحقيقة كفر لاعتقاد غير الصانع صانعاً وضلال عن طريق معرفة الله وهو مستنزم للهلاك في تيه الجهل .

واعلم أن في إحالته على لطالب المعرفة على الكتاب والسنة، وبيان الأئمة دلالة على أن مقصوده ليس أن يقتصر على ظاهر الشريعة فقط بل يتبع أنوار القرآن والسنة وآثار أئمة الهدى، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة وكلام الأئمة من الإشارات والتنبيهات على منازل السلوك ووجوب الانتقال في درجاتها ما لا يحصى كثرة ونبهوا على كل مقام أهله وأخفوه من غير أهله إذ كانوا أطباء النفوس، وكما أن الطبيب يرى أن بعض الأدوية لبعض المرضى ترياق وشفاء وذلك الدواء لشخص آخر سم وهلاك كذلك كتاب الله والموضحون لمقاصده من الأنبياء والأولياء يرون أن بعض الأسرار الإلهية شفاء لبعض الصدور فيلقونها إليهم، وربما كانت تلك الأسرار بأعيانها لغير أهلها سبباً لضلالهم وكفرهم إذا ألقيت إليهم. فإذن مقصوده علني قصر كل عقل على ما هو الأولى به وما يحتمله، والجمع العظيم المخاطبون هم أصحاب الظاهر الذين يجب قصرهم عليه. والله أعلم.

وقوله : هو القادر الذي إذا ارتمت . إلى آخره .

إشارة إلى اعتبارات أخر جمالية في وصفه تعالى نبه على أن غاية استقصاء العقول وتعمّقها وغوص فطنها طالبة لتفصيل صفات كماله ونعوت جلاله أن تقف خاسئة وترجع حسيرة معترفة بالعجز والقصور ، فقوله : إذا ارتمت إلى قوله : ردعها شرطية متصلة في قوة شرطيات متعددة المقدمات وتاليها واحد .

فالمقدم الأول قوله : إذا ارتمت الأوهام لندرك منقطع قدرته وارتماؤها استرسالها مجدة في المطالعة والتفتيش ومنقطع قدرته منتهاها .

والمقدم الثاني قوله: وحاول الفكر المبرأ من خطرات وساوس الشيطان وشوائب الأوهام أن يقع عليه ليكيف ذاته ويستثبتها بكل ما ينبغي لها من الكمالات في عميقات غيوب ملكوته: أي في أسرار عالم الغيب العميقة.

والمقدم الثالث قوله: وتولهت القلوب: أي اشتد شوقها إليه لنجري

في كيفية صفاته .

والمقدم الرابع قوله: وغمضت مداخل العقول: أي وقت مواقع دخولها بحيث لا تبلغه الصفات: أي انتهت العقول إلى حد أنها لا تعتبر مع ملاحظة ذات الحق صفة له بل يحذف كل خاطر وكل اعتبار من صفة وغيرها من ملاحظة قدسه لينال علم ذاته بالكنه.

وقوله: ردعها. هو تالي هذه الشرطيات، وردعها هو ردّها خاستة حسيرة، وسبب ذلك في كل من هذه المدركات هو خلقها قاصرة عن إدراك ما يطلبه من هذه المطالب العظيمة: فالأوهام لقصورها عن إدراك ما ليس بمحسوس ولا متعلقاً بالمحسوس، وردع الفكر أن يقع عليه وتولّه القلوب أن تجري في كيفية صفاته فتحدها وتحصرها لخلقها قاصرة عن الإحاطة بما لا نهاية له إذ كانت صفات لكمال، ونعوت الجلال كذلك، وردع العقول أن تحيط بكنه ذاته لخلقها قاصرة عن إدراك كنه ما ليس بذي حد وتركيب. فكان مستند ذلك لردع هو قدرته فلذلك قدم على الشرطية اعتبار كونه قادراً فقال: هو القادر الذي من شأنه كذا.

وقوله : وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه .

الجملة في موضع الحال والعامل ردعها ، واستعار لفظ السدف لظلمات الجهل بكل معنى غيبي من صفات جلاله وطبقات حجبه: أي ردعها عن تلك المطالب حال ما هي قاطعة لمهاوي تلك الظلمات ، ووجه الاستعارة ما يشتركان فيه من عدم الاهتداء فيها . ومتخلصة حال أيضاً والعامل إما تجوب أو ردعها . وتخلصها إليه توجهها بكليتها في طلب إدراكه .

وقوله : فرجعت إذ جبهت . إلى قوله : عزته .

معترفة حال والعامل رجعت ، وجور الاعتساف شدة جولانها في تلك المنازل وظاهر أن جور الاعتساف غير نافع في تحصيل ما لا يمكن ، وأولو الرويات أصحاب الفكر : أي رجعت معترفة بأمرين :

أحدهما : أنه لا ينال كنه معرفته .

والثاني: أن الفكر لا يقدر جلال عزته: أي لا يحيط بكماله خبراً. وظاهر أن صدق هذه الأحكام للنفس موقوف على ارتماء أفكارها في طلب هذه المعارف وعجزها عنها.

وقوله : الذي ابتدع الخلق على غير مثال . إلى قوله : قبله .

إشارة إلى أن الصنائع البشرية إنما تحصل بعد أن يرتسم في الخيال صورة المصنوع بل وكل فعل لا يصدر إلا عن تصور وضعه وكيفيته أولاً ، وتلك التصورات تارة تحصل عن أمثلة للمصنوع. بل ومقادير له خارجية يشاهدها الصانع ويحذو حذوها ، وتارة تحصل بمحض الإلهام والاختراع كما يفاض على أذهان كثير من الأذكياء صورة شكل لم يسبق إلى تصوره فيتصوره ويبرز صورته إلى الخارج ، وكيفية صنع الله للعالم وجزئياته منزهة عن الوقوع على أحد هذين الوجهين :

أما الأول: فلأنّ بيّنا أنه لا قبل له فلا قبل لمصنوعاته فلا مثال امتثله: أي عمل مثله ، ولا مقدار احتذى حذوه .

وأما الثاني: وإن سمي الفاعل على وفقه مخترعاً لكن التحقيق يشهد بأنه إنما فعل على وفق ما حصل في ذهنه من الشكل والهيئة وهما مستفادان من الصانع الأول جلّت عظمته فكان في الحقيقة فاعلاً على غير مثال سابق محتذياً لمقدار غيره، وعلم الأول سبحانه ليس على النحو المذكور من حصول صورة مساوية للمعلوم في ذاته كما تحققته من قبل فإذن فعله بمحض الإبداع والاختراع على أبعد ما يكون عن حد ومثال.

وقوله : وأرانا من ملكوت قدرته . إلى قوله : معرفته .

ملكوت قدرته ملكها وإنما نسبه إلى القدرة لأن اعتبارها مبدأ الوجود كله فهي مبدأ المالكية . وآثار حكمته ما صدر عنها من الأفعال والأحكام وانقياد كل ناقص إلى كماله ، واستعار لفظ النطق للسان حال آثاره تعالى

المفصحة عن كمال الحكمة المعجبة بتمام النظام وحسن الترتيب، ووجه المشابهة ما اشترك فيه النطق وحال مصنوعاته من ذلك الإفصاح والبيان، واعتراف عطف على عجائب، وإلى أن متعلق بالحاجة، وما في قوله: وما دلّنا هي المفعول الثاني لأرانا: أي وأرانا من اعتراف الخلق لحاجتهم إلى أن يقيمهم في الوجود بمساك قدرته التي تمسك السماوات والأرض أن تزولا ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، وقوله: على معرفته متعلق بدلنا: أي ما دلّنا على معرفته فلزمت قيام الحجة له بالضرورة.

وقوله : وظهرت في البدائع . إلى قوله : قائمة .

استعار لفظ الأعلام لما يدل على حكمة الصانع في فعله من الإتقان والإحكام .

واعلم أن كل ما ظهرت فيه آثار حكمة الله فهو ناطق بربوبيته وكمال ألوهيته بعض ناطق بسان حاله ومقله كالإنسان، وبعض بلسان حاله فقط إذ لا عقل له ولا لسان كالجماد والنبات، والضمير المضاف إليه في قوله: فحجته يحتمل عوده إلى الله ، ويحتمل أن يعود إلى الخلق الصامت. وقد علمت أن السالكين في سماع هذا النطق من آثار الله ومشاهدته في مصنوعاته على درجات ومنازل متفاوتة كما أشرنا إليه غير مرة.

وقوله : وأشهد أنَّ من شبهك . إلى قوله : برب العالمين .

التفات إلى خطاب الله تعالى على طريق قوله: ﴿ مالك يوم الدين إياك نعبد ﴾ والمشبه به في الحقيقة هو الخلق وإنما جعل المشبه به هو تبائن أعضائهم وتلاحم حقاق مفاصلهم لأنه في معرض ذم المشبهة والتنبيه على وجوه أغلاطهم وتباين الأعضاء وتلاحمها من لوازم المشبه به، وهما مستلزمان للتركيب واحتمع المفردات المستلزم لظهور الحاجة إلى المركب والجامع ويمتنع على محل يظهر حاجته أن يتشبه به الصانع المطلق البريء عن الحاجة بوجه ما فقدّمهما لجريانهما مجرى الأوسط في لزوم التركيب للمشبه به فيظهر تنزيه الإله عن التشبه به، وإن كان التقدير من شبّهك بخلقك في

أعضائهم المتباينة المتلاحمة .

والذي يقال من وجه الحكمة في احتجاب المفاصل هو أنها لو خلقت ظاهرة عربة عن الأغشية ليبست رباطاتها وقست فيتعذّر تصرف الحيوان بها كما هو الآن، وأنها كانت معرضة للآفات المفسدة لها وغير ذلك من خفي تدبيره ولطيف حكمته وقد شهد بالنك على المشبه لله بخلقه بأمرين:

أحدهما : أنه لم يعرفه .

والثاني: أنه لم يتيقن تنزيهه عن المثل . والقرآن والبرهان مصدقان لشهادته في الموضعين :

أما القرآن فما نبه عليه بقوله : وكأنه لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين إذ يقولون الآية ، ووجه الاستدلال على المطلوب الأول أن المشبهة وعبدة الأصنام ينكشف لهم في الآخرة أنهم كانوا ضالين في تشبيه أصنامهم برب العالمين فيترتب دليل هكذا :

المشبهة ضالون من جهة تشبيههم الله بخلقه وكل من كان كذلك فليس بعارف بالله والمقدمة الأولى ثابتة بمنطوق الأية .

وأما الثانية : فلأنه لو كان المشبه له عارفاً به مع تشبيهه له بخلقه لما كان في ضلال مبين من تلك الجهة لكنه في ضلال مبين من تلك الجهة فإذن هو ليس بعارف له . وأما البرهان فلأن الله سبحانه لما تقدس عن أن يشبه خلقاً في شيء كان المشبه له بخلقة والمكيّف له بكيفيّة يحويها وهمه غير عارف به . بل متصور لأمر آخر هو في الحقيقة غير الإله ، وأما صدقه في القضية الثانية فلأن المشبه لله ضال من جهة ما هو مشبه له وكل من كان كذلك فليس بمنزّه له عن الندّ والمثل ، وصدق الأولى ظاهر من الآية .

وأما الثانية فلأنه لو كان منزهاً له عن الند بكونه مشبهاً له لما كان ضالاً من تلك الجهة لكنه ضالًا منها فليس بمنزه له عنه . وأما البرهان العقلي فلأن الند والمثل هو الشبيه وكلامنا في المشبه وفي الآية تنفير عن مذهب التشبيه

بذكر تبرؤ التابعين ممن اتبعوه وشبهوا به خالقهم ، وندامتهم على تفريطهم في ذلك ، وحسرتهم على الرجعى لتدارك الأعمال والاعتقادات الصالحة ، واعترافهم بأنهم كانوا بتشبيههم في ضلال مبين .

وقوله: كذب العادلون. إلى قوله: عقولهم.

تكذيب للعادلين به وأشار إلى تفصيل جهات كونهم عادلين ، وإلى سبب ذلك وهو الوهم ، وقد علمت أن منشأ التشبيه هو الوهم إذ كان حكمه لا يترفع [يرتفع خ] عن المحسوسات، وما يتعلق بها فإن حكمه في المجردات بحكم قدرها محسوسة ذات أحجام وألحقها أحكام المحسوس، ولذلك لم يترفع المشبهة لله عن تشبيهه بالأصنام ، وأشخاص الأجسام كصورة الإنسان وأعضائه، وكذلك غير عبدة الأوثان من سائر فرق المشبهة حتى كانت غاية تنزيه من نزهه منهم أن توهمه في جهة فوق، وقد علمت أن الجهة والكون من عوارض الأجسام المخلوقة فكانوا عن آخرهم قد تحلّوه حلية المخلوقين وصفاتهم بأوهامهم الفاسدة .

فمنهم من أثبت له أعضاء من يد وسق وعين ، ووجه وسائر ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية حملاً على ظاهرها ، ومنهم من تجاسر على وصف هيئته فقال: إنه مجوف الأعلى مصمت الأسفل ، وأنه قطط لشعر إلى غير ذلك من هذياناتهم وكفرهم ـ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وتجزئته بخواطرهم تجزءة المجسمات وهي إثباتهم الأعضاء المذكورة وذلك عن تقديرهم له على الخلقة لمختلفة القوى بقرائح عقولهم الجامدة متابعة لأوهامهم الفاسدة وتقليد من سلف من آبائهم فإن الأعضاء إنما تتولد وتكمل بواسطة قوى طبيعية وباتية وحيوانية وغيرها ، وهي قوى مختلفة بحقائقها ومتضادة في أفعالها محتاجة إلى الجامع والمركب مؤذنة بالإمكان الذي تنزه قدس الصنع أن يتطرق إليه بوجه .

وقوله: وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك. إلى قوله: بيّناتك. شهادة ثانية على من شبهه وجعل له مثـلاً بالكفـر وإشارة إلى بـرهانهـا بقياس من الشكل الأول أسند بيان كبراه إلى كتاب الله ونصوص آيات المحكمة ، وبيناته: الأنبياء . وشواهد حججهم : هي تلك الآيات : أي حججهم الشاهدة هي كقوله تعالى : ﴿ قل أَتْنَكُم لَتَكَفُّرُونَ بِاللَّذِي خلق الأَرضَ في يومين وتجعلون له أندادا ﴾ (١) وقوله : ﴿ أَتُنكُم لَتَشْهَدُونَ أَنْ مَع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ﴾ (٢) ، والإشراك كفر ونحو ذلك .

وأما المقدمة الأولى فلأن الشبيه هو المثل والعديل وقد علمت أن البرهان العقلي مما يشهد بصدق هذه الشهادة فإن المشبه لله بخلقه مع براءته عن شبهية الغير إذا اعتقد أن ذلك الذي يشير إليه بوهمه هو صانع العالم فقد اعتقد غير الصانع صانعاً وذلك عين الكفر والضلال.

وقوله : وإنَّك أنت الله الذي لم تتناه في العقول . إلى قوله : مصرفاً .

شهادة ثالثة هي خلاصة الشهادتين الأوليين بتنزيه عن تناهيه في العقول البشرية وأفكاره: أي إحاطتها بحقيقته وماله من صفات الكمال ونعوت الجلال بحيث لا يكون وراء ما أدركته شيء آخر وتنبيه في هذه الشهادة على ما يلزم ذلك التناهي من كونه ذا كيفية تكيفها له القوى المتخيلة لتستثبته بها العقول ، ومهاب الفكر جهاتها . فيلزم من ذلك كونه محدوداً إذا كانت الحقائق إنما تدرك بكهنها من حدودها .

وقوله: ومصرفً: أي محكوماً في ذاته بالتجزئة والتحليل والتركيب إذ كان من شأن المحدود ذلك، ولما كانت هذه اللوازم باطلة لبراءته عن الكيفية والأجزاء والتركيب كان ملزومها وهو التناهي في العقول باطلاً.

الفصل الثالث:

وَمِنْهَا: قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَلْظَفَ تَقْدِيرَهُ ، وَدَبَّرَهُ فَأَحْكُمَ تَدْبِيرَهُ ،

<sup>(</sup>۱) ۱۱ ـ ۸ ـ ۸ .

<sup>. 19 - 7 (</sup>Y)

وَوَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ ، فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَ آلَانْتِهَاءِ إِلَى غَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِٱلْمَضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ ، وَكَيْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَتِ آلْاَمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ ؟ آلْمُنْشِيءُ أَصْنَافَ آلْاشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةٍ فِكْرِ آلَ إِلَيْهَا ، وَلَا قَرِيحَةِ غَرِيزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ آلدُّهُورِ ، وَلاَ شَرِيكِ أَعَانَهُ عَلَى أَضْمَرَ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ آلدُّهُورِ ، وَلاَ شَرِيكِ أَعَانَهُ عَلَى أَضْمَرَ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ آلدُّهُورِ ، وَلاَ شَرِيكِ أَعَانَهُ عَلَى أَنْهُ آلِيْهَا ، وَلاَ تَجْرِبَةٍ أَنْهُ أَنْهُ آلُومُ وَلَا أَنَاهُ آلْمُتَلَكِّيءِ ، وَأَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ ، وَلَا أَنَاهُ آلْمُتَلَكِّيءِ ، وَأَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ ، وَلاَ أَنَاهُ آلْمُتَلَكِّيءِ ، وَلاَ أَنَاهُ آلْمُتَلَكِيءِ ، وَلاَ أَنْهُ آلْشِياءِ وَلَمْ أَلْمُ مِنَ الْأَشْدِياءِ وَلَا أَنَاهُ آلْمُتَلَكِيءِ ، وَالْمُتَلِكِيءِ ، وَلاَ أَنَاهُ آلْمُتَلَكِيءِ ، وَالْمُتَلِعُيء ، وَلَا أَنْهُ آلْمُتَلَكِيء ، وَأَقَامَ مِنَ آلْاشْيَاءِ وَلَمْ مَنْ أَلْهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهُ وَقَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا ، وَفَوْلَ أَنْهَ الْمُتَلَكِيء ، وَآلْهُ مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه فَكُر أَلُه وَالْهُ اللّه اللّه وَالْهَ عَلَى مَا أَرَادَ وَٱلْبَتَاتِ ، وَآلْهَ مُنْ اللّهُ اللّه مَا أَوْادَ وَٱلْبَتَدَعَهَا .

أقول: آل: رجع. وأذعن: خضع وذلّ . والريث: البطء وكذلك الأناة . والتلكؤ : التباطؤ عن الأمر والتوقف فيه . والأود: الاعوجاج، وبدايا: جمع بدية وهي الخلقة العجيبة .

فقوله : قدر ما خلق فأحكم تقديره . إشارة إلى أن كل مصنوع قدره في الوجود فعلى وفق حكمته بحيث لو زاد على ذلك المقدار أو نقص منه لاختلّت مصلحة ذلك المقدر وتغيّرت منفعته .

وقوله: ودبره فألطف تدبيره إيجاده عنى وفق المصلحة ولطف في ذلك تصرفه في جميع الذوات والصفات تصرفات كلية وجزئية من غير شعور غيره بذلك.

وقوله: ووجهه لوجهته. إلى قوله: إلى غايته: أي ألهم كلاً ويسره لما خلق له ولما كتب له في اللوح فلم يتجاوز مرسوم تلك المنزلة المعلومة له: أي لم يعبره ولم يقصر دونها وإلاً لزم التغيّر في علمه سبحانه وإنه محال.

وقوله: ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته: أي لما أمر المخلوق بالتوجه إلى وجهة على وفق إرادة الله وساقت الحكمة الإلهية كلاً

إلى غايته لم يمكن تخلّفه واستصعابه عن ذلك الأمر ، وأمره له إشارة إلى توجيه أسبابه بحسب القضاء الإلهي عليه بذلك .

وقوله: وكيف وإنما صدرت الأمور عن مشيئته: أي وكيف يستصعب. ثم أشار إلى علّة عدم استصعبه وسرعة طوعه وانقياده بذكر علته وهو استناد جميع الآثار إلى مشيئته. إذ كل أثر فهو واجب عن مؤثره والكل منته في سلسلة الحاجة إلى إرادته واجب عنها وقد علم ذلك في العلم الإلهى.

وقوله: المنشىء أصناف الأشياء. إلى قوله: عجائب الأمور.

قد سبق في الخطبة الأولى بيان أن الروية والفكر والتجربة مما يلحق الإنسان ويخصه وأن البارىء سبحانه منزّه عن شيء منها في كيفية إبداعه لخلقه ، وأما الشريك فمنزّه عنه ببرهان الوحدانية كما سبقت الإشارة إليه أيضاً . وقريحة الغريزة قوة الفكر للعقل .

وقوله : فأتمّ [فتمّ خ] خلقه وأذعن لطاعته وأجاب إلى دعوته .

تمام مخلوقاته من جهة جوده بإفادتها ما ينبغي لها فإن عرض لشيء منها فوت كمال فلعدم استعداده وقبوله لذلك وإذعانه ذلّته في رق الحاجة والإمكان وتصريف القدرة وإجابته إلى دعوته كونه في الوجود عن قوله : كنّ .

وقوله: ولم يعترض دونه ريث المبطىء ولا أناة المتلكىء.

تنزيه لفعله تعالى وأمره أن يعرض في طاعة الأشياء له شيء من هذه الكيفيات إذ كل شيء في قهره وعلى غاية من السرعة إلى إجابة أمره ولما كان تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، وفي قوله كن هبة ما ينبغي لذلك المأمور وما يعدّه لإجابة أمره بالكون في الوجود، ويجب عنه فكيف يمكن أن يعرض له في إجابة الأمر بطء أو تلكؤ . بل يكون كلمح البصر كما قال تعالى : ﴿ وما أمرنا إلاّ كلمح بالبصر ﴾ ويحتمل أن يكون ذلك تنزيهاً له تعالى أن يعرض له من جهة ما هو فاعل شيء من هذه الكيفيات

فإن البطء والأناة والتلكؤ من عوارض الحركة التي هي من عوارض الجسم ، واعتراضها فيمن يفعل بالآلة وتشتد حركته وتضعف ، وقد علمت تنزيه الله تعالى عن جميع ذلك .

وقوله: فأقام من الأشياء أودها . إلى قوله: والهيئات .

إقامته لأودها رفعه لاعوحاج كل شيء بإعداده لما ينبغي له وإفاضة كماله ، ونهجه لجددها أو لحدودها على الروايتين هو إيضاحه لكل شيء وجهته وغايته التي تيسرها له ، وملائمته بين متضادها كجمعه العناصر الأربعة على تضاد كيفياتها في مزاج واحد، وقد سبق بيانه ، ووصله لأسباب قرائنها إشارة إلى أن الموجودات لا تنفئ عن أشياء تقترن بها من هيئة أو شكل أو غريزة ونحوها واقتران الشيئين لا محالة مستنزم لاقتران أسبابهما واتصالهما لاستحالة قيام لموجود بدون أسبابه ، وذلك الوصل مستند إلى كمال قدرته إذ هو مسبّب الأسباب .

وقال بعض الشارحين: أراد بالقرائن النفوس. وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى وصله لأسببها هدايتها إلى عبادته وما هو الأولى بها في معاشها ومعادها وسوقها إلى ذلك إذ المفهوم من قول القائل: وصل الملك أسباب فلان. إذا علّقه عليه ووصله إلى برّه وإنعامه. والأول أظهر.

وقوله: وفرقها أجناساً مختلفات في الحدود والأقدار والغرائر والهيئات.

لا يريد بالأجناس والحدود ما اصطبح عليه قوم في عرفهم. بل ما اختلف بالأمور المذكورة كلها أو بعضها فهو مختلف الجنس لغة ، وحد الشيء منتهاه وما يحيط به ، والأقدار المقادير والأشكال أيضاً ، والغرائز القوى النفسانية والأخلاق والهيئات والصفات . وإن حملنا الحدود على ما هو المتعارف كان حسنا فإن حكمة الخالق سبحانه اقتضت تميّز بعض الموجودات عن غيرها بحدودها وحقائقها وبعضها بأشكالها وهيئاتها ومقاديرها وغرائزها وأخلاقها كما يقتضيه نظام الوجود وأحكام الصنع وحكم الإرادة

الإلهية.

وقوله: بدايا خلائق أحكم صنعها وفطرها على ما أراد وابتدعها . أي هي بـدايا: أي عجـائب مخلوقات أحكم صنعهـا على وفق إرادتـه وبالله التوفيق .

## منها في صفة السماء:

وَنَظُمُ بِلاَ تَعْلِيتٍ رَهَوَاتٍ فُرَجِهَا ، وَلاَحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجِهَا ، وَوَشَجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَا ، وَذَلًلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ ، وَالصَّعِدِينَ بِأَعْمَال خَلْقِهِ ، حُزُونَة مِعْرَاجِهَا . نَاذَاهَا بَعْدَ إِذْ هِي دُخَانً ، فَٱلْتَحَمَتُ عُرَى أَشْرَاجِهَا ، وَفَتَقَ بَعْدَ الإِرْتِتَاقِ صَوَامِتَ أَبُوابِهَا . وَأَقَامَ رَصَدا مِنَ الشَّهُ التَّوْاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا ، وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الْهَوَاءِ بِئَيدِهِ ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لَأَمْرِهِ ، وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرةً لِنَهَارِهَا ، وَقَمَرَهَا آيَةً مَمْحُوةً مِنْ لَيْلِهَا ، فَأَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِل مَجْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَ فِي مَذَارِج دَرَجِهِمَا ، لِيُميِّز بَيْنَ فَأَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِل مَجْرَاهُمَا ، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَ فِي مَذَارِج دَرَجِهِمَا ، لِيُميِّز بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَهَارِ بِهِمَا ، وَلِيعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ، ثُمَّ عَلَقَ فِي اللَّيْلِ وَالنَهَارِ بِهِمَا ، وَلِيعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ، ثُمَّ عَلَقَ فِي اللَّيْلِ وَالنَهَارِ بِهِمَا ، وَلِيعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ، ثُمَّ عَلَقَ فِي اللَّهُ فَي وَلَاكَهَا ، وَنَاطَ بِهِمَا ، وَلِيعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا ، ثُمُّ عَلَقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا ، وَمَصَابِيح كَواكِبِهَا ، وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِشَوَقِبِ شُهْبِهَ ، وَأَجْرَاهَا عَلَى إِذْلَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّعِ مِنْ وَقِب شُهْبِهَ ، وَأَجْرَاهَا عَلَى إِذْلَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّعْ بِشَوَقِهِ فَ مُعْبُوطِهَا وَصُعُودِهَا ، وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا ، وَنُحُوسَهَا وَسُعُودِهَا ، وَنُحَوسَهَا وَسُعُودِهَا ، وَنُحُوسَهَا وَسُعُودِهَا ، وَنُحَومَ الْمَلْعِيْمَا مِنْ الْسِيْرِ سَائِولَهُ مَا مُؤْمِلُولُ الْمَاسِلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمَالِعِلَهُ الْمُعْودِهَا ، وَنُعْمَ الْمُعْودِهَا ، وَلَالَعَلَمَ الْمُعْودِهَا ، وَلَوْمَ الْمُعْودِهِا مُنْ

أقول: الرهوات: جمع رهوة وهي الفرجة المتسعة. وأيده: قوته، وبائدة: هالكة. ومار: تحرك. وناط: علق. والصدوع: الشقوق. ووشّج بالتشديد: أي شبّك. والحزونة: الصعوبة. والأشراج: جمع شرج بالفتح وهي عرى العيبة التي تخاط بها وتنقل ويطلق أيضاً على حروفها التي تخاط. و لارتقاق: الالتصاق. والنقاب: جمع نقب بفتح النون وهو الطريق في الحبل. والدراري: الكواكب المضيئة.

وهذا الفصل يشتمل على كيفية خلق السماء فقوله : ونظم بـ لا تعليق .

إلى قوله: انفراجها يقتضي بظاهره أن السماء كانت ذات فرج وصدوع ، وهـذا على رأي المتكلمين ظاهر فإنّ الأجسام لما كانت عندهم مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ كانت قبل تأليفها ذات فرج وصدوع ، وأما على رأي غيرهم فقالوا: يحتمل أمرين:

أحدهما: أنه لما كانت السماوات مركبة من أجزاء وكانت بين أجزاء كل مركب مباينة لولا المركب والمؤلف استعار بانك لفظ الرهوات والفرج لما يتصور من المباينة بين أجزاء السماء عند قطع النظر عن صانعها ومركبها سبحانه ، ونظامه لرهوات فرجها إفاضته لصورها عبى قوابلها حتى تمت مركباً منتظماً متلاحم الصدوع والفرج .

والثاني: يحتمل أن يشير بالفرج إلى ما بين طباق السماوات من التباين، ونظمه لرهواته وملاحمة صدوعها خلقها أكراً متماسة لا خلاء بينها، ونبّه على كمال قدرة الله تعالى بقوله: يلا تعليق. فإنّ الأوهام حاكمة بأن السماء واقفة في خلاء كما يقف الححر في الهواء وذلك منشأ حيرتها وتعجبها فحركها بذلك القول إلى التعجب والاستعظام.

وقوله: ووشّج بينها وبين أزواجها. أراد بأزواجها نفوسها التي هي الملائكة السماوية بمعنى قرائنها وكن قرين زوج: أي ربط ما بينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سماوي لنفسه التي لا يقبلها غيره.

وقوله : وذلل للهابطين بأمره . إلى قوله : انفراجها .

قد سبقت الإشارة إلى أن الملائكة ليست أجساماً كسائر الحيوان فإذن ليس هبوطها وصعودها الهبوط والصعود المحسوسين وإلاّ لكان البارىء - جلّ قدسه عن أوهام المتوهّمين - في جهة إليه يصعد وعنه ينزل فإذن هو استعارة لفظ النزول من الجهة المحسوسة إلى أسفل لنزول العقول من سماء الجود الإلهي إلى أراضي المواد القابلة للإفاضات العالية ، وبذلك المعنى يكون هبوط الملائكة عبارة عن إيصالها إلى كل ما دونها كماله متوسطةً بينه وبين مبدعه وموجده، وهم المرسلون من الملائكة بالوحى وغيره وكذلك

الصاعدون بأعمال الخلق هم الملائكة أيضاً.

وأما معنى الصعود بها فيعود إلى كونها منقوشة في ذوات الصاعدين بها، وقد لاح فيما سبق أن علمه تعالى بمعلولاته البعيلة كالزمانيات والمعدومات التي من شنهاأن توجد في وقت وتتعلق بزمان يكون بارتسام صورها المعقولة في تلك الألواح ، وهو أيضاً مستعار كلفظ الهبوط للمعنى الذي ذكرناه من أراضي النفوس إلى الألواح المحفوظة . فأما الانفراج الذي ذلّل حزونته لهم وسهل عليهم سلوكه فيعود إلى عدم حجبها ومنعها لنفوذ علوم الملائكة بأعمال الخلائق، وما يجري في هذا العالم، وكما أن الجسم المتصدّع لا يمنع نفوذ جسم آخر فيه من حيث هو متصدّع والوصول إلى ما وراءه كذلك السماء لا تحجب علوم الملائكة أن تتعلّق بما في هذا العالم من الموجودات فجرت مجرى المنفرج من الأجسام فأطلق عليه لفظ الانفراج وتذليله لحزونة ذلك الانفراج لهم هو كونها غير مانعة بوجه ما لجريان علوم الملائكة المقرّبين في هذا العالم .

وقوله : وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وافتتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها .

فيه احتمالان:

الأول: أنك قد علمت مما سبق ما معنى كون السماء من دخان. فأما نداؤه لها فإشارة إلى أمره لها بالإتيان والكون في قوله تعالى: ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ﴾(١). وأما التحامها فاعتبار تركيبها بانضمام جزئها الصوري إلى جزئها القابل كما يلتحم طرفا العيبة بتشريج عراها، وافتتاق صوامت أبوابها بعد ذلك الارتتاق هو جعلها أسباباً لنزول رحمته ومدبرات تنزل بواسطة حركاتها على هذا العالم أنواع رحمة الله فكانت حركاتها تشبه الأبواب إذ هي أبواب رحمته، ومفاتيح جوده.

.1+= £1(1)

الثاني: أن العرب تقول لكل ما علاك: فهو سماؤك. فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بالسماء ما هو أعم من السماء المعهودة ، ويكون قوله: وناداها إشارة إلى سماء السحاب وكونها دخاناً هو كونها بخاراً قبل الانعقاد يشبه الدخان فاستعير له لفظه والتحم عرى أشراجها إشرة إلى التحام تلك الأجزاء البخارية، وانعقادها سحاباً وافتتاق صوامت أبوابها هو إنزال المطر منها كما قال تعالى: ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء منهم ﴾ (٢).

وقوله : وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابها .

له معنيان : أحدهما : أن يكون استعار لفظ النقاب لكونها بحيث لا يمنع تعلق العلوم بما وراءها من الأجسام والمجردات ، وقد سبق معنى الشهب وإقامتها رصداً .

الثاني: أن يكون استعار لفظ الرصد لهذه الشهب المحسوسة ورشح بذكر النقاب إذ شأن الرصد والحرسة حفظ الفرج والأبواب، ويكون سر ذلك ووجه الحكمة فيه أن العرب كانت تعتقد أن الشياطين تصعد إلى السماء فتسترق الغيب من لملائكة ثم تلقيه إلى الكهنة والسحرة ونحوهم فلما آن دور الستر والنهي عن التكهّن ونحوه لما بينا فيه من فساد أذهان الخلق، وصرف قلوبهم عن غرض الشريعة ألقى الوحي إليهم أن هذه الشهب التي تنقض إنما جعلت رجوم للشياطين مسترقي السمع كل من استمع منهم رمي بشهاب منها وحجبت السماوات عنهم فلا يصلون إليها لينغرس في أذهان الخلق انقطاع مادة الكهانة ونحوها فنسبوا اعتقادهم فيه فيكون ذلك كسراً لأوهامهم التي بينا أنها شياطين النفوس وقمعاً لها. وبالله التوفيق .

وقـوله: وأمسكهـا من أن تمور في خـرق الهواء بـأيده وأمـرها أن تقف مستسلمة لأمره.

أي حفظه من أن تحركها الريح المخترعة فيها مجيئاً وذهاباً وحكمت

.11-01(7)

471

الحكمة الإلهية عليها بالاستقرار انقيادا لقهره ، والأمر الأول إشارة إلى حكم القضاء ، والأمر الثاني إشارة إلى اعتبار القدرة .

وقوله: وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممحوة من ليلها.

كقوله تعالى : ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ (١) وكونهما آيتين : أي لدلالتهما على كمال قدرته ، ونقل عن أئمة التفسير في إبصار آية النهار ومحو آية الليل وجوه :

أحدها: أن إبصار آية النهار هو بقاء الشمس بحالها وتمام ضيائها في كل حال ، ومحو آية الليل هو اختلاف أحوال القمر في إشراقه ومحاقه بحيث لا يبقى ليلتين على حالة واحدة بل كل ليلة في منزل بزيادة أو نقصان .

الشاني: ما نقل أن ابن الكواء سأل علياً سنك عن اللطخة التي في وجه القمر فقال: ذلك محو آية الليل.

الشالث: عن ابن كثير: أن الأيتين هما ظلمة الليل وضياء النهار، والتقدير وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين فقوله: فمحونا آية إلليل: أي لم نجعل للقمر نوراً من ذاته بل من ضوء الشمس، وإبصار آية النهار كون الشمس مضيئة بذاتها ومن هن لابتداء الغاية أو لبيان الجنس متعلق بممحوة أو بجعل، وقيل: أراد من آيات ليلها.

وقوله: فأجراهما في مناقل مجراهما وقدّر سيرهما في مدارج درجهما .

التي قدّر سيرهما فينا هي بروجهما ومنازلهما . ولنشر إلى مفهومات الدرج والبروج والمنازل وهو أن الناس قسموا دور الفلك الذي تسير منه الكواكب باثنى عشر قسماً وسموا كل قسم برجاً وقسموا كل برج قسماً وسموا كل قسم درجة وسمّوا تلك البروج أسماء :

. 14- 14 (1)

TTT LA TE CONTROL STATE SELECTION

الحمل، الشور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت.

والشمس تسير كل برج منها في شهر واحد ، والقمر يسير كل برج منها في أزيد من يومين وأنقص من ثلاثة أيام ، وأما منازل القمر فثمانية وعشرون وأسماؤها :

الشرطين، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الندراع، النثرة، الطرفة، الجبهة، الزبرة، لصرفة، العوا، السماك، الغفر، الزبانا، الأكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرغ المقدم، الفرغ المؤخر، الرشاء.

والقمر يكون كل يوم في منزل منها: ﴿ وكل في فلك يسبحون ذلك تقدير العزيز العليم ﴾.

وقوله : ليميّز بين الليل والنهار . إلى قوله : بمقديرهما .

أي بمقادير سيرهما ، وقد سبق بيانه في الخطبة الأولى .

وقوله : ثم علَّق في جوَّها فلكها .

لم أشار أولاً إلى تركيبها أشار إلى إقرارها في أحيازها وهو المشار إليه بتعليق فلكها في جوّها .

فإن قلت : فقد قال أولاً : بلا تعليق ثم قال هاهنا: وعلَّق . فما وجه الجمع ؟

قلت: التعليق أمر إضافي يصدق سلبه وإثباته باعتبارين: فالمراد بالأول أنها غير معلّقة بجسم آخر فوقها. وبالثاني أنه علّقها في جوّها عدرته. ولا منافاة، وأراد بالفلك اسم الجنس وهو أجسامها المستديرة التي يصدق عليها هذا الاسم.

وقوله : وناط به زينتها من خفيّات دراريها ومصابيح كواكبها .

كقوله تعالى : ﴿ وَزَيْنَا السماء الدنيا بمصابيح ﴾(١) ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبها كقوله تعالى : ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ وقد تقدم بيانه ، وإنما أعاد ذكر الشهب لأنه ذكر أولاً أنه أقامها رصداً وذكر هنا أنه جعلها رصداً له : أي لرقي مسترقي السمع بها .

وقوله : وأجراها على إذلال تسخيرها .

كقوله تعالى: ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾(٢) والذلة: ذلّة الإمكان والحاجة إلى الإيجاد والتدبير. وأما الثابت والسائر منها فالسائر: هي الكواكب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. ويسمى الشمس والقمر بالنيّرين والخمسة الباقية بالمتحيّرة لأن لكل واحد منها استقامة ثم وقوفاً ثم رجوعاً ثم وقوفاً ثانياً ثم عوداً إلى الاستقامة. وليس للنيّرين غير الاستقامة. وباقي الكواكب التي على السماء غير هذه السبعة تسمى بالثوابت وفلكها الثامن وكل واحد من السبعة يتحرك حركة مخصوصة يخالف حركة الآخر.

فأما صعودها وهبوطها: فصعودها طلبها لشرفها وشرف الشمس في الدرجة التاسعة عشر من الحمل، وشرف القمر في الدرجة الثالثة من الثور، وشرف زحل في الحادية والعشرين من الميزان وشرف المشتري في الخامسة عشر من السرطان، وشرف المريخ في الثامنة والعشرين من الجدي، وشرف المزهرة في السابعة والعشرين من الحوت، وشرف عطارد في الخامسة والعشرين من السنبلة، وشرف الرأس في الثالثة من الجوزاء، وشرف الذنب في الثالثة من الجوزاء، وشرف الذنب في الثالثة من الحوت، وشرف الذنب في الثالثة من الحواكب، متوجهة إلى قوة الشرف فهو في الازدياد والصعود فإذا جاز فما دامت الكواكب متوجهة إلى قوة الشرف فهو في الازدياد والصعود فإذا جاز صار في الانتقاص والهبوط. وهبوط كل كوكب يقابل شرفه وصعوده.

.11 - 21 (1)

.17-17(7)

وأما نحوسها وسعودها فقالوا: زحل، والمريخ نحسان أكبرهما زحل، والمشتري والزهرة سعدان أكبرهما المشتري، وعطارد سعد مع السعود ونحس مع النحوس، والنيران سعدان من التثليث والتسديس نحسان من المقابلة والتربيع والمقاربة، والرأس سعد، والذنب والكبد نحسان، ومعنى سعودها ونحوسها كون اتصالاتها أسباباً لصلاح حال شيء من الأشياء من أحوال هذ لعالم. وبالله التوفيق.

## ومنها في صفة الملائكة :

ثُمَّ خَلَقَ ، سُبْحَانَهُ ، لإسْكَانِ سَمْوَاتِهِ ، وَعِمَارَةِ ٱلصَّفِيحِ ٱلْأَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ ، خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلاَئِكَتِهِ مَلاً بِهِمْ فُرُوحَ فِجَاجِهَا ، وَحَشَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا ، وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ ٱلْفُرُوجِ ، زَجَلُ ٱلْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِر ٱلْقُدْسِ ، وَسُتُواتِ ٱلْحُجُبِ ، وَسُرَادِقَاتِ ٱلْمَجْدِ ، وَوَرَاءَ ذَٰلِكَ ٱلرَّجِيجِ ، آلَّذِي تَسْتَكُّ مِنْهُ ٱلْأُسْمَاعُ ، سُبُحَاتُ نُورِ تَرْدَعُ ٱلْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَ ، فَتَقِفُ خَـاسِتَةً عَلَى حُـدُودِهَا ، أَنْشَـأُهُمْ عَلَى صُورِ مُخْتَلِفَاتٍ ، وَأَقْدَارِ مُتَفَـاوِتَاتٍ ، أُولِي أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ ، لَا يَنْتَجِلُونَ مَا ظَهَـرَ فِي ٱلْخَلْقِ مِنْ صَنْعَتِهِ ، وَلَا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئًا مِمَّا ٱنْفَرَدَ بِهِ ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ جَعَلَهُمْ فِيمَا هُنَالِكَ أَهْلَ ٱلْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيهِ ، وَحَمَّلَهُمْ إِلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أُمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ ٱلشُّبُهَاتِ ، فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِيلٍ مَرْضَاتِهِ ، وَأَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ ٱلْمَعُونَةِ ، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَـوَاضُعَ إِخْبَـاتِ ٱلسَّكِينَةِ ، وَفَتَـحَ لَهُمْ أَبْوَابًا ذُلُّلًا إِلَى تَمَـاجِيدِهِ ، وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى أَعْلَام تَوْجِيدِهِ ، لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُوصِرَاتُ ٱلأَضَام ، وَلَمْ تَرْتَجِلُّهُمْ عُقَبُ ٱللِّيَالِي وَٱلْأَيَّامِ ، وَلَمْ تَرْمِ ٱلشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهِمْ ، وَلَمْ تَعْتَرِكِ ٱلظُّنُونَ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهمْ ، وَلاَ قَدَحَتْ قَادِحَةٌ الْإِحَن فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَلَا سَلَبْتُهُمُ ٱلْحَيْرَةُ مَا لَاقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ ، وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلَالَتِهِ ، فِي أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ ، وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ ٱلْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا عَلَى

فِكْرِهِمْ : مِنْهُمْ مَنْ هُـوَ فِي خَلْقِ ٱلْغَمَامِ ٱلدُّلِّحِ ، وَفِي عِظَمِ ٱلْجِبَـالِ ٱلشَّمُّخِ ، وَفِي فَتَرَةِ ٱلظُّلَامِ ٱلْأَبْهَمِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ آلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَى ، فَهِيَ كَرَايَاتٍ بِيضٍ ، قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَارِقِ ٱلْهَـوَاءِ ، وَتَحْنَهَا رِيحٌ هَفَّافَةً ، تَحْبِسُهَا عَلَى حَيْثُ آنْتَهَتْ مِنَ ٱلْحُدُودِ ٱلْمُتَنَاهِيَةِ ، قَدِ آسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغُالُ عِبَادَتِهِ ، وَوَصَلَتْ حَقَائِقُ آلْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ ، وَقَطَعَهُمُ ٱلْإِيقَانُ بِهِ إِلَى ٱلْوَلَهِ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ ۚ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ ، وَشُرِبُوا بِٱلْكَأْسِ ٱلرَّوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ ، وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمْ وَشِيجَةً خِيفَتِهِ ، فَحَنَوْا بِطُولِ ٱلطَّاعَةِ آعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ ، وَلَمْ يُنْفِدْ طُولُ ٱلرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعِهِمْ ، وَلَا أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ ٱلزُّلْفَةِ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ ، وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ ٱلْإِعْجَابُ فَيَسْتَكْثِرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ . وَلاَ تَرَكَتْ لَهُمُ أَسْتِكَانَةُ ٱلْإِجْلَالِ نَصِيبًا فِي تَعْظِيمِ حَسَنَاتِهِمْ ، وَلَمْ تَجْرِ ٱلْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُول ِ دُؤُوبِهِمْ ، وَلَمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ ، فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبِّهِمْ ، وَلَمْ تَجِفَّ لِطُولِ ٱلْمُنَاجَاةِ أُسَلَاتُ أُلْسِنَتِهمْ ، وَلَا مَلَكَتْهُمُ ٱلْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْس ٱلْجُؤَارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ فِي مَقَاوِمِ ٱلطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ ، وَلَمْ يَشْنُوا إِلَى رَاحَةِ ٱلتَّقْصِيرِ فِي أُمْرِهِ رِقَابَهُمْ ، وَلَا تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلَادَةُ ٱلْغَفَلَاتِ ، وَلَا تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ ٱلشَّهَوَاتِ ، قَدِ ٱتَّخَذُوا ذَا ٱلْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَـوْم فَاقَتِهِمْ ، وَيَمَّمُوهُ عِنْدَ آنْقِطَاعِ ٱلْخَنْقِ إِلَى ٱلْمَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ ، لاَ يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةٍ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِمُ ٱلإَسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ ، إِلَّا إِلَى مَـوَادً مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْر مُنْقَطِعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِهِ، لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ ، فَيَنُوا فِي جِـدِّهِمْ ، وَلَمْ تَـأْسِـرْهُمُ ٱلْأَطْمَاعُ ، فَيُؤْثِـرُوا وَشِيــكَ ٱلسَّعْي عَلَى آجْتِهَادِهِمْ ، وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَوِ آسْتَعْظُمُوا ذَٰلِكَ لَنسَخَ ٱلرَّجَاءَ مِنْهُمْ شَفَقَاتُ وَجَلِهمْ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِٱسْتِحْوَاذِ ٱلشَّيْطَاذِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُفَرِّقُهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ ، وَلَا تَـوَلَّاهُمْ غِلُّ ٱلتَّحَاسُدِ ، وَلَا شَعَبَتْهُمْ مَصَادِفُ ٱلرَّيْبِ ، وَلاَ أَقْتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ ٱلْهِمَمِ ، فَهُمْ أَسَرَاءُ إِيمَانٍ ، لَمْ

يَفُكُّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ ، زَيْغٌ ، وَلَا عُدُولٌ ، وَلَا وَنَىْ ، وَلَا فُتُورٌ . وَلَيْسَ فِي أَطْبَاقِ آلسَّمَوَاتِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ ، أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ ، يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ آلطَّاعَةِ بِرَئِهِمْ عِلْماً ، وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عِظَماً .

أقول: الصفيح: السطح. والفجاج: الطريق الواسع. والجوّ: المكان المتسع العالى . والفجوة : الفرجة . والزجل : الأصوات . والسرادق: الستر الذي يمد فوق البيت. والرجيج: الزلزلة والاضطراب. وتستك الأسماع : تصمّ . وخاسئة : متحيّرة والإخبات : التذلل والإستكانة . وذللاً : سهلة . والموصرات : المثقلات . والعقب : جمع عقبة وهي المدة من التعاقب : والنوازغ بالغين لمعجمة : المفسدة . وبالمهملة القسى . والإحن : جمع إحنة وهي الحقد ولاق : التصق . وأثناء : جمع ثني وهي تضاعيف الشيء . والرين : الغلبة والتغطية . والدلح : جمع دالحة وهي الثقال . والشمخ : العالية . وقترة الظلام : سواده والأبهم : الذي لا يهتدى فيه . والتخوم جمع تخم بفتح التاء وهي منتهى الأرض وحدودها . والربح الهفافة : الساكنة الطيبة. والموشيجة : عروق الشجرة . والربق : جمع ربقة وهي الحلقة من الحبل، والدؤوب: الجد في العمل. والأسمة طرف اللسان . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء ونحوه . والهمس : الخفي من الصوت . والانتضال : لرمي بالسهم . واستهتر بالأمر : أعجبه وتـظاهر بــه . وشيك السعي : مرتبته . والنسخ : الإزالة والاستحواذ على الشيء : الإحاطة والغلبة عليه . وأخياف الهمم . مختلفاتها واحدة أخيف . والحفد : السرعة .

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على وصف الملائكة الذين هم أشرف الموجودات الممكنة بكمال العبودية لله إذ كان في معرض تمجيده ووصف عظمته ، وقد سبق ذكر أبواع الملائكة وإسكانهم أطباق السماوات ، وبيّنا مقاصده بقدر الإمكان . ولنشر هاهن إلى ما يختص بهذا الموضع من الماحث :

الأول: ثم خلق سبحانه إلى قوله: من الملائكة يحتمل أن يشير

بالصفيح الأعلى إلى الفلك التاسع وهو العرش لكونه أعظم الأجرام وأعلاها وسكانه الملائكة المدبرون له ، ويحتمل أن يريد به محل عبادة الملائكة من حضرة جلال رب العالمين ، وعالم الملكوت ومقعدهم الصدق من معرفته فإن خلقهم إنما كان لعمارة ذلك المحل وهو البيت المعمور بجلال الله وعبادتهم له ، ولما كانوا من أشرف الموجودات كانوا هم الخلق البديع التام المعجب .

الثاني: ملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق أجوائها. استعار لفظ الفروج والفجاج والفتوق لما يتصوّر بين أجزاء الفلك من التباين لولا الملائكة الذين هم أرواح الأفلاك وبهم قام وجودها وبقاء جواهرها محفوظة بهم ووجه المشابهة ظاهر ، ورشح تلك الاستعارة بذكر الملء والحشو ، وأما فجاجها وفروجها فإشارة إلى ما يعقل بين أجزائها وأجوائها المنتظمة على التباين لولا الناظم لها بوجود الملائكة فيكون حشو تلك الفرج بالملائكة كناية عن نظامها بوجودها وجعلها مدبرة لها .

الثالث: وبين فجوات تلك الفروج. إلى قوله: المجد. استعار لفظ الزجل لكمال عبادتهم كما أن كمال الرجل في رفع صوته بالتضرع والتسبيح والتهليل وكذلك لفظ الحظائر لمنازل الملائكة من عالم الغيب ومقامات عبادتهم ، وظاهر كونها حظائر القدس لطهارتها وبراءتها عن نجاسات الجهل والنفس الأمارة بالسوء ، وكذلك استعار لفظ سترات الحجب والسرادقات لما نبهنا عليه من حجب النور التي حجبت بها عن الأذهان أو لتجردهم عن المواد والأوضاع المحسوسة ، ووجه المشابهة كونهم محتجبين بذلك عن رؤية الأبصار والأوهام . وظاهر كون تلك الحجب سرادقات المجد لكمال ذواتهم وشرفهم بها على من دون تلك الحجب .

الرابع: ووراء ذلك الرجيج الذي تستك. إلى قوله: حدودها. استعار لفظ الرجيج لعبادات الملائكة كما استعار لفظ الرجيج لعبادات الملائكة كما استعار لفظ الرجيج بقوله: تستك منه الأسماع وكنى به عن كمال عبادتهم، ويحتمل أن

يشير بذلك الزجل والرجيج إلى ما يسمعه الأنبياء من أصوات الملائكة كما علمت كيفيته في سماع الوحي وبيناه في المقدمة، وأشار بسبحات النور التي وراء ذلك الرجيج إلى جلال وجه الله وعظمته وتنزيهه أن تصل إليه أبصار البصائر، ونبه بكون ذلك وراء رجيجهم إلى أن معارفهم لا تتعلق به كما هو؛ بل وراء علومهم وعباداتهم أطوار أخرى من جلاله تقصر معارفهم عنها وتردع أبصار البصائر عن إدراكها فترجع حسيرة متحيّرة واقفة عند حدودها وغاياتها من الإدراك.

الخامس: أنشأهم على صورمختلفات. إلى قوله: عزته الخالاف صورهم كناية عن اختلافهم بالحقائق وتفاوت أقدارهم تفاوت مراتبهم في الكمال والقرب منه ولفظ الأجنحة مستعار لقواهم التي بها حصلوا على المعارف الإلهية وتفاوتها بالزيدة والنقصان كما قال تعالى: ﴿ أُولِي أَجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾ (١) . كناية عن تفاوت إدراكهم لجلال الله وعلومهم مما ينبغي له ولذلك جعل الأجنحة هي التي تسبح جلال عزته فإن علمهم بجلاله منزّه عما لا ينبغي لكرم وجهه ولا يناسب جلال عزته .

السادس: لا ينتحلون إلى قـولـه: يعملون: أي لا ينسون بعض مصنوعاته إلى قدرهم وإن كانوا وسائط فيها ولا يـدّعون أنهم يقـدرون على شيء منها إلا بإقـداره لهم: بل غايتهم أنهم وسائط في إفاضة الجـود على مستحقه وما لم يجعلهم وسائط فيه. بـل انفرد بـذ ته في إبـداعه فـلا يدعـون القدرة عليه أصـلاً وذلك لكمال معارفهم بأقدارهم ونسبتهم إلى بـارئهم وقد أكرمهم الله تعالى بالتقديس عن النفوس الأمارة بالسوء التي هي مبدأ مخالفة أمره والخروج عن طاعته.

السابع: جعمهم فيما هنالك. إلى قوله: ونهيه: أي في مقاماتهم من حضرة قدسه. وقد سبقت الإشارة إلى كل ذلك في الخطبة الأولى.

.1-40(1)

الشامن: وعصمهم. إلى قوله: مرضاته. منشأ الشكوك والشبهات والزيغ عن سبيل الله هو معارضة النفس الأمارة للعقل وجذبها له إلى طرق الباطل والملائكة مبرؤون عنها فكانوا معصومين ممنوعين مما تقود إليه وتأمر به من الزيغ والانحراف عن قصد الله. وإمدادهم بفوائد المعونة زيادتهم في كمالاتهم على غيرهم ودوام ذلك بدوام وجوده.

التاسع: وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة استعار لفظ التواضع والاستكانة لحالهم من الاعتراف بذل الحاجة والإمكان إلى جوده والانقهار تحت عظمته: أي جعل ذلك الاعتراف شعاراً لازماً لذواتهم، أو من الشعور وهو الإدراك.

العاشر: وفتح لهم أبواباً ذلَّة إلى تماجيده. الأبواب الذلّل وجوه معارفهم الإلهية التي بها يمجّدونه حق تمجيده وهي أبوابهم ووسائلهم إلى تنزيهه وتعظيمه وظاهر كونها سهلة إذ حصولها لهم ليس اكتساباً عن طرق توعرت بتراكم الشكوك والشبهات ومنازعات الأوهام والخيالات كما عليه علومنا.

الحادي عشر: ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده. قيل: استعار المنار الواضحة للوسائط من الملائكة المقربين بينهم وبين الحق سبحانه إذ أخباره عن الملائكة السماوية، ولفظ الأعلام لصور المعقولات في ذواتهم المستلزمة لتوحيده وتنزيهه عن الكثرة، ووجه المشابهة أن المنار والأعلام كما تكون وسائط في حصول العلم بالمطلوب كذلك الملائكة المقربون والمعارف الحاصلة بواسطتهم تكون وسائط في الوصول إلى المطلوب الأول محرك الكل عزّ سلطانه.

الثاني عشر: لم تثقلهم موصرات الآثام. لما لم تكن النفوس الأمارة بالسوء موجودة لهم استلزم عدمها نفي آثارها عنهم من الآثام والشرور.

الشالث عشر : ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام : أي لم يستلزم تعاقب الزمان رحيلهم عن الوجود وذاك لتجردهم وبراءة المجردات عن لحوق

الزمان والتغيّرات الحادثة بسبيه .

الرابع عشر: ولم ترم الشكوك بنوازغها عزيمة إيمانهم ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم . عزيمة إيمانهم ما لزم ذواتهم من التصديق بمبدعهم وما ينبغي له ، ومعاقد يقينهم اعتقاداتهم اليقينية ، واعتراك الشكوك والظنون منشأة الأوهام والخيالات وعلوم الملائكة المجردين مبرأة عنها ، ولفظ الرمي مستعار لانبعاث النفوس الأمارة بالسوء وإلقائها الخواطر الفاسدة إلى النفس المطمئنة ، ومن روى النوازع بالعين المهملة فهو ترشيح للاستعارة وكذلك استعار لفظ الاعتراك لاختلاط الظنون والأوهام على القلوب وجولانها في النفوس . ووجه المشابهة ظاهرة .

الخامس عشر: ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم: أي لم تشر بينهم الأحقاد شيئاً من الشرور كما تثير النار قادحاً لبراءتهم عن قوى الغضب والشهوة.

السادس عشر: ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم إلى قوله: صدورهم. لما كانت الحيرة تردّد العقل في أي الأمرين أولى بالطلب والاختيار وكان منشأ ذلك هو معارضات الوهم والخيال للعقل فحيث لا وهم ولا خيال فلا حيرة تخالط معارفهم وتزيل هيبة عظمته من صدورهم، والهيبة كناية عن استشعار عظمته، ولفظ الصدور مستعر لذواتهم.

السابع عشر: ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم. وقد مرّ تفسير الوسوسة، وفاعل الطمع هاهنا إما مضمر على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: أي أهل الوساوس وهم الشياطين، أو يكون الفاعل هو الوساوس وإسناد الطمع إليه مجازاً كقوله تعالى: ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها ﴾(١) ورينه غلبة الشكوك اللازمة عنها على وجوه عقولهم وأبصار ذواتهم التي بها ينظرون إلى وجه ربهم وانتفاؤها عنهم

<sup>(1)</sup> PP-Y.

لانتفاء أسبابها وهي النفوس الأمارة .

الثامن عشر : منهم من هو في خلق الغمام إلى قوله : الأبهم . هذا التقسيم يعود إلى جنس الملائكة فأما الأوصاف السابقة فكانت خاصة بسكان السماوات منهم وقد وردت في الشريعة أن في الغمام ملائكة تسبح الله وتقدسه وكذلك في الجبال والأماكن المظلمة وهم من الملائكة الأرضية ، وقد علمت ما قيل فيها في الخطبة الأولى .

التاسع عشر: ومنهم من خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى إلى قوله: المتناهية . يشبه أن يكون هذا القسم من الملائكة السماوية أيضاً واستعار لفظ الأقدام لعلومهم المحيطة بأقطار الأرض السفلى ونهاياتها ، ووجه المشابهة كون العلوم قاطعة للمعلوم وسارية فيه واصلة إلى نهايته كما أن الأقدام تقطع الطريق وتصل إلى الغاية منها وشبهها بالرايات البيض النافذة في مخارق الهواء من وجهين:

أحدهما: في البياض فإن البياض لما استلزم الصفاء عن الكدر والسواد، كذلك علومهم صافية من كدورات الباطل وظلمات الشبه.

الثاني: في نفوذها في أجزء المعلوم كما تنفذ الرايات في الهواء، وأشار بالريح التي تحبس الأقدام على حيث انتهت من الحدود إلى حكمة الله التي أعطت كلاماً يستحقه وقصرت كل موجود على حده، وبهفوفها إلى لطف تصرفها وجريانها في المصنوعات.

العشرون: قد استفرغتهم أشغال عبادته إلى قوله: وشيجة خيفته: أي لم يجعل لهم فراغاً لغيرها، وقد علمت أن تحريك الملائكة السماوية لأجرام الأفلاك الجارية لها مجرى الأبدان بحركة إرادية وشوقية للتشبّ بالملائكة المتوسطة بينها وبين الحق سبحانه في كمال عبادتهم له وتلك الحركات الدائمة الواجبة مستفرغة لهم عن الاشتغال بغيرها كما قال: في يسبّحون الليل والنهار ولا يفترون \* وحقائق الإيمان تصديقهم الحق بوجوده عن شاهد وجودهم وظاهر كونه سبباً لإرادة معرفته التامة والدوام

عليها، وإبراز ما في قوتهم من الكمال بها إلى الفعل فإن التصديق بوجود الشيء الواجب تحصيله أقوى الأسباب الباعثة على طلبه .

فصار الإيمان والتصديق الحق اليقين بوجوده وسيلة جامعة بينه وبين معرفته والاستكمال بها وقاطعاً لهم إلى الوله إليه والعشق له وثبات الرغبات على ما عنده دون غيره ، ولما استعار لفظ الذوق لتعقّلاتهم ولفظ الشرب بما تمكن في ذواتهم في عشقه وكمال محبته رشّح الاستعارة الأولى بذكر الحلاوة وكنى بها عن كمال ما يجدونه من اللذة بمعرفته كما يلتذّ ذائق الحلاوة بها .

والثانية: بذكر الكأس الروية إذ من كمال الشرب أن يكون بكسس روية: أي من شأنها أن تروي، وكنى بها عن كمال معرفتهم بالنسبة إلى غيرهم وكذلك رشح استعارة لفظ القلوب بذكر سويدائها إذ كان من كمال تمكن العوارض القلبية كالمحبة والخوف أن يبلغ إلى سويدائه، وأشار بوشيجة خيفته إلى العلاقة المتمكنة من ذواتهم لخيفته، وهي كمال علمهم بعظمته، ولفظ الخيفة مستعار كما سبق لانقهارهم في ذلّ الإمكان عند اعتبار عزّه وقهره.

الحادي والعشرون: فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم. تجوز بانحناء الظهور في كمال خضوعهم في عبادتهم وهو إطلاق لاسم المسبب على السبب.

الثاني والعشرون: ولم ينفذ طول الرغبة إليه مدة تضرعهم. لما كان من شأن أحد إذا رغب في أمر إلى بعض الملوك وفزع فيه إليه بالتضرع والخدمة أن ينقطع تضرعه بانقطع مادته. ومادته إما دواعي نفسه إلى الطلب وميولها وانقطاعها باستيلاء الملال على نفسه وضعفها عن تحمّل المشقة، أو مطلوبه وتصوّره لإمكان تناوله وانقطاعه إما بإياسه منه أو بإعطائه إيّاه، وكانت مادة تضرعهم وعبادتهم له تعالى على التقديرين بريئة عن القواطع، أما من ذواتهم فلأن الكلال والملال من عوارض المركبات العنصرية، وأما مطلوبهم فلأنه كمال معرفة الله بعد تصوّرهم لعظمة ذلك المطلوب. وعلمت أن

درجات الوصول إليه غير متناهية لا جرم سلب عنهم في معرض مدحهم انقطاع مادة تضرعهم ليستلزم ذلك سبب انقطاع تضرعهم وعبادتهم له .

الشالث والعشرون: ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم لما كان من قرب من السلطان مثلاً من شأنه أن يقوي نفسه ويخفّف هيبته منه، وكان ذلك لتناهي ملك ملوك الدنيا وكونه مكتسباً لها وتصوّر المتقرب إليهم مثليّة لهم وإمكان وصوله إلى ما وصلوا إليه . وكان سلطان الله لا يتناهى عظمة وعزّة وعرفاناً لم يتصوّر من العارف المتقرب إليه أن يخفف هيبته أو ينقص خشوعه وعبادته بل كلما ازد دت معرفته به ازدادت عظمته في نفسه إذ كان يقدر في سلوكه عظمة الله بقدر عرفانه به فكلما غير منزلاً من منازل كان يقدر في سلوكه عظمة الله بقدر عرفانه به فكلما غير منزلاً من منازل المعرفة علم عظمة خالقه فكمل عقد يقينه بذلك وعلم نقصان ذاته فكمل خشوعه وصدق خضوعه، واستعار لفظ الربق لما حصلوا فيه من الخشوع .

الرابع والعشرون: ولم يتولهم الإعجاب إلى قوله: حسناتهم: أي لم يستول عليهم، والإعجاب: هو استعظام الإنسان نفسه عما يتصور أنه فضيلة له، ومنشأ ذلك الحكم هو النفس الأمارة فيتوهم الإنسان أن تلك الفضيلة حصلت له عن استحقاق وجب له بسعيه وكده مع قطع النظر عن واهب النعم ومفيضها، والملائكة السماوية مبرّؤون عن الأوهام وأحكامها غرقى في الوله إليه، ودوام مطالعة آلائه والاستكانة تحت جلال عزّته فلا يستكثرون ما سلف منهم من عبادة ولا يستعظمون ما صدر عنهم من خير.

الخامس والعشرون: ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم ، قد ثبت أن الملائكة السماوية دائمة التحريك لأجرامها حركة لا يتخلّلها سكون ولا يكلّها ويفترها إعباء وتعب ، ولبيان ذلك بالبرهان أصول ممهدة في مواضعها ، وأما بالقرآن فلقوله تعالى ﴿يسبحون الليل والنهار لايفترون ﴾(١)وقد سبق .

(1) 1Y = °Y.

السادس والعشرون: ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم . المخالفة عن الشيء العدول عنه ، وقد سبق أن رغبات الملائكة السماوية وأشواقها إلى كمالاتها دائمة ثابتة فكانت لذلك دائمة الرجاء لها من واهبها ، ولفظ الغيض مستعار كما سبق .

السابع والعشرون: ولم تجفّ لطول المناجاة أسلات ألسنتهم. طول مناجاتهم يعود إلى توجيه وجوههم دائماً إليه، واستعار لفط الألسنة ورشح بذكر الأسلات ملاحظة للتشبيه بأحدنا في مناجاته، وكنّى بعدم جفاف ألسنتهم عن عدم فتورهم وعدم لحوق الكلال والإعياء لهم وظاهر أنه لا ألسنة لحمانية لهم فلا جفاف.

الثامن والعشرون: ولا ملكتهم إلى قوله: أصواتهم: أي لم تضعفهم العددة فتنقطع أصواتهم فتضعف فتخفى بالضرع إليه. وهو تنزيه لهم عن الأحوال البشرية والعوارض البدئية من الضعف والإعياء وكلال الأعضاء عند كثرة الأشغال وقوتها، وقد مرّ أن الملائكة السماوية لا يجوز عليها شيء من تلك العوارض، واستعار لفظ الأصوات كما استعار لفظ الألسنة.

التاسع والعشرون: ولم يختلف في مقادم الطاعة مناكبهم إلى قوله: رقابهم استعر لفظ المقادم من ريش الطائر، وهي عشر في كل جناح لما سبق وجوبه من طاعة الله، وكان أهم عباداته كمعرفته في التوجه إليه، ولفظ المناكب وهي أربع ريشات بعد المقادم في كل جناح لذو تهم ، ووجه المشابهة أن المناكب تالية للمقادم وعلى نظامها وترتيبها لا يخالف صفها ونسقه كذلك الملائكة لا تختلف ذواتهم، وأجرامهم في نسق ما أهم من عبادة ربهم ومعرفته. بل صفون لا يخالف بعضهم بعضاً في استقامة طريقهم إليه ولا يخرجون عن نظام ترتيبه لهم في التوجه إليه كما أشار إليه في الخطبة الأولى: وصافون لا يتزايلون، وكذلك استعار لفظ الرقاب ولفظ الثني: أي الم يلتفتوا إلى الراحة من تعب العبادة فيقصروا في أوامره، والمقصود نفي الأحوال البشرية عنهم من التعب والراحة لكونهما من توابع هذه الأبدان.

الثلاثون: ولا تعدو إلى قوله: الشهوات. قد عرفت معنى الغفلة فيما سبق. والبلادة هي طرف التفريط من فضيلة الذكاء وكلاهما من عوارض هذا البدن وبواسطته. وكذلك الشهوات والملائكة السماوية بريئة عنها فلم يجز أن يطرأ على قصودهم لما توجهوا له غفلة ولا بلادة حتى يكون ذلك سبباً لإعراضهم عن التوجه فيه، ولم يجز أن ترمي الشهوات هممهم بسهام خدائعها، ولفظ الانتضال مستعار لنوادر جواذب الشهوة على النفس الناطقة مع كونها مؤدية لها ومردية في قرار الجحيم.

الحادي والثلاثون: قد اتّخذوا إلى قوله: برغبتهم. أشار بيوم فاقتهم إلى حال حاجتهم في الاستكمال إلى جوده وإن كان ذلك دائماً فهو ذخرهم الذي إليه يسرجعون، وكذلك الإشارة بقوله: عند انقاطاع الخلق إلى المخلوقين. إلى حال الحاجة أيضاً فإنه إنما يكون ذخيرة لهم لرجوعهم إليه فيما يحتاجون، وإنما يتحقق قصدهم له برغبتهم حال الحاجة إليه.

الثاني والثلاثون: لا يقطعون إلى قوله: ومخافته. لما كانت غاية عبادته هو الوصول إلى كمال معرفته وكنت درجات المعارف الإلهية غير متناهية لم يكن قطعهم لتلك الغاية ممكناً، ولما كانوا غرقى في محبته عالمين بكمال عظمته وأن ما يرجونه من تمام جوده أشرف المطالب وأربح المكاسب، وما يختى من انقطاع جوده ونزول حرمانه أعظم المهالك والمعاطب لا جرم دام رجوهم له وخضوعهم في رق الحاجة إليه والفزع من حرمانه وكان ذلك الرجاء والخوف هو مادة استهتارهم بلزوم طاعته التي يرجعون إليها من قلوبهم في ينقطع استهتارهم بلزومها.

الشالث والثلاثون: لم تنقطع أسباب الشفقة عنهم فيتوانى جدهم . الشفقة: الاسم من الإشفاق: أي لم تنقطع أسباب خوفهم له وأسباب حاجتهم إلى القيام في الوجود إلى الاستكمال بجوده فإن الحاجة الضرورية إلى الغير في مطلوب يستلزم الخوف منه في عدم قضائه، ويوجب الإقبال على الاستعداد بجوده بلزوم طاعته . وحاجتهم إليه دائمة فجدهم في عبادته دائم فالتوانى فيه مفقود .

\*\*

الرابع والثلاثون: ولم يأسرهم إلى قوله: اجتهادهم ، سلب لبعض أوصاف البشر عنهم فإن كثيراً من العابدين قد يصرفهم عن الاجتهاد في طاعة الله سبب ما يظهر لهم من كمالات الدنيا وزينتها فيؤثرون ما قرب من السعي في تحصيله على ما يستبعدونه من تحصيل السعادة الأخروية الباقية ، وقد عرفت أن ذلك من جواذب الشهوات والمغلة عما وراء هذه الدار والملائكة مبرؤون عن الشهوات، وما يلزمها من أسر الأطماع الكاذبة لهم ، ولفظ الأسر استعارة لقود الأطماع إلى ما يطمع فيه .

الخامس والثلاثون: ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم إلى قوله: رجلهم . معنى هذه الشرطية أنهم لو استعظموا ذلك لكان رجاؤهم لثواب عبادتهم عظيماً فكان لقوته ماحياً لإشفاقهم وخوفهم منه، وهذا كما أن الإنسان إذا عمل لبعض الملوك عملاً يستعظمه فإنه يرى في نفسه استحقاق أتم جزاء له ، ويجد لتطاول به والدالة عليه فيهون ذلك ما يجده من خوفه ، وكلما ازد د استعظامه لخدمته ازداد اعتقاده في قربه من الملك قوة وبمقدار ذلك ينقص خوفه وتقل هيته لكن الملائكة خائفون أبداً كما قال تعالى : فيخافون ربهم من فوقهم والملائكة من خيفته فينتج أنهم لا يستعظمون سالف عبادتهم .

السادس والثلاثون: ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم: أي في إثباته واستحقاقه كمال العبادة وذلك لعدم سلطان عليهم وهو سلب لبعض أحوال السر، وكذلك قوله: ولم يفرقهم الى قوله: أخياف الهمم . تنزيه لهم عن أمور من عوارض البشرية:

أحدها: سوء التقاطع وهو كتقاطع المتعادين وتباينهم الناشيء عن الغضب والشهوة.

الثاني: غلّ الحسد، وقد علمت أن الحسد رذيلة نفسانية تنبعث عن البخل والشره ومنبعهما النفس الأمارة.

الثالث: تشعب مصارف الريب لهم والريب الشكوك والشبه ومصارفها

هي الأمور الباطلة التي تنصرف أذهانهم إليها عن الشبه أو تلك الشبهة إلى والشكوك أنفسها وتشعبها لهم اقتسامها بحيث يذهب كل واحد من شبهة إلى اطل ، وقد علمت أن منشأ الشكوك والشبهات هو الوهم والخيال ، ولما كانوا مبرئين عن النفوس الأمارة وجب تنزيههم عن هذه الأمور الثلاثة .

الرابع: لما كان معبودهم واحداً وهو غاية مطلوبهم كانت هممهم فيه واحدة فلم يلتفتوا إلى شيء آخر ولم يفترقوا فيها.

السابع والثلاثون: فهم أسراء الإيمان. إلى قوله: ولا فتور. استعار لفظ الأسر ورشح بذكر الربقة ونزّههم عن أن يجذبهم عن الإيمان أحد الأمور الأربعة، وقد سبق وجه تنزيههم عنه.

الشامن والثلاثون: وليس في أطباق السماوات إلى قوله: عظماً . المراد أن السماوات مملوءة بالملائكة فبين ساجد لوجه ربه وبين ساعي مجد في أمره . واعلم أن في السمء ملائكة مباشرة لتحريكها وملائكة أعلى رتبة من أولئك هم الأمرون لهم بالتحريك فيشبه أن تكون الإشارة بالساجدين منهم إلى الآمرين ، والسجود كناية عن كمال عبادتهم كناية بالمستعار وتكون الإشارة بالساعين المسرعين إلى المتولين للتحريك. فأما زيادتهم بطول الطاعة علماً بربهم . فلما ثبت أن حركاتهم إنما هي شوقية للتشبه بملائكة أعلى رتبة منهم في كمالهم بالمعارف الإلهية وظهور ما في ذواتهم بالقوة إلى الفعل . وزيادة عزة ربهم عندهم عظماً بحسب زيادتهم ومعرفتهم له تابعة لها كما نبهنا عليه قبل . وبالله التوفيق .

## ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء :

كَبَسَ ٱلْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجِ مُسْتَفْحِلَةٍ ، وَلَّجَج بِحَادٍ زَاخِرَةٍ ، تَسْتَطِمُ وَاذِي أَمْوَاجِهَا ، وَتَرْغُو زَبَدَا كَالْفُحُول عِنْدَ أَوَاذِي أَمْوَاجِهَا ، وَتَرْغُو زَبَدَا كَالْفُحُول عِنْدَ هِيَاجِهَا ، فَخَضَعَ جِمَاحُ ٱلْمَاءِ ٱلْمُتَلَاطِم لِثِقَل حَمْلِهَا ، وَسَكَنَ هَيْجُ آرْتِمَائِه هِيَاجِهَا ، فَخَضَعَ جِمَاحُ ٱلْمَاءِ ٱلْمُتَلَاطِم لِثِقَل حَمْلِهَا ، وَسَكَنَ هَيْجُ آرْتِمَائِه إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَوَاهِلِهَا ، فَأَصْبَحَ ، بَعْدَ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَوَاهِلِهَا ، فَأَصْبَحَ ، بَعْدَ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَوَاهِلِهَا ، فَأَصْبَحَ ، بَعْدَ

آصْطِخَابِ أَمْ وَاجِهِ ، سَاجِياً مَقْهُ ورا ، وَفِي حَكَمَةِ آلذُّلُّ مُنْقَاداً أسيرا ، وَسَكَنَتِ ٱلْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِي لُجَّةِ تَيَّارِهِ ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَـأَوِهِ وَآعْتِـلَائِـهِ ، وَشُمُوخٍ أَنْفِهِ ، وَسُمُوٍّ غُلُواتِهِ ، وَكَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةٍ جِرْيَتِهِ ، فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ ، وَلَبِدَ بَعْدَ زَيفَانِ وَثَبَاتِهِ ، فَلَمَّا سَكَنَ هِيَاجُ ٱلْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا ، وَحَمْلِ شَوَاهِقِ ٱلْجِبَالِ ٱلشَّمَّخِ ٱلْبُدِّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا . فَجَرَ يَنَابِيعَ ٱلْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا ، وَفَرَّقَهَا فِي سُهُّوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، وَعَذَلَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا ، وَذَوَاتِ ٱلشُّنَاخِيبِ ٱلشُّمُّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا ، فَسَكَنَتْ مِنَ ٱلْمَيَدَانِ لِرُسُوبِ ٱلْجِبَالِ فِي قِطَعِ أَدِيمِهَا ، وَتَغَنُّغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَـوْبَاتِ خَيَـاشِيمِهَا ، وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولٌ ِ ٱلْأَرْضِينَ وَجَرَاثِيمِهَا ، وَفَسَحَ بَيْنَ ٱلْجَوِّ وَبَيْنَهَا ، وَأَعَدَّ ٱلْهَوَاءَ مُتَنسِّماً لِسَاكِنِهَا ، وَأُخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا ، ثُمَّ لَمْ يَـذَعْ جُرُزَ ٱلْأَرْضِ ، ٱلَّتِي تَقْصُرُ مِيَاهُ ٱلْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا ، وَلَا تَجِدُ جَدَاوِلَ ٱلْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا حَتَّى أَنْشَأً لَهَا نَـاشِئَـةَ سَحَـابٍ تُحْبِي مَـوَانَهَـا ، وَتَسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا . أَلَّفَ غَمَامَهَا بَعْدَ آفْتِرَاقِ لُمَعِهِ ، وَتَبَابُن قُزَعِهِ ، حَتَّى إِذَا تَمَخَّضَتْ لُجَّةُ ٱلْمُوْنِ فِيهِ ، وَٱلْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفَفِهِ ، وَلَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهْ وَرِ رَبَابِهِ ، وَمُتَرَاكِم سَحَايِهِ ، أَرْسَلَهُ سَحّاً مُتَدَارِكاً ، قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهُ ، تَمْرِيهِ ٱلْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ ، وَدَفْعُ شَآبِيبِهِ ، فَلَمَّا أَلْقَتِ ٱلسَّحَابُ بَرْكَ بَوَانِيهَا ، وَبَعَاع مَا أَسْتَقَلَّتْ بِهِ ، مِنَ ٱلْعِبْءِ ٱلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا ، أُخْرَجَ بِهِ مِنْ هَـوَامِـدِ ٱلْأَرْضِ ٱلْنَاتَ ، وَمِنْ زُعْرِ ٱلْجِبَالِ ٱلْأَعْشَابَ ، فَهِي تَبْهَجُ بِزِينَةِ رِيَاضَهَا ، وَتَزْدَهِي بِمَ أَلْبِسَتُهُ مِنْ رَيْطٍ أَزَاهِيرِهَا ، وَحِلْيَةِ مَا سُمِطَتٌ بِهِ مِنْ نَاضِرِ أَنْوَارِهَا ، وَجَعَلَ ذُلِكَ بَلاَغَا لِلْأَنَامِ ، وَرِزْقًا لِلْأَنْعَامِ ، وَخَرَقَ ٱلْفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا ، وَأَقَـامَ ٱلْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادٌ طُرُقِهَا .

فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ ، وَأَنْفَذَ أَسْرَهُ آخْتَارَ ادَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ ، وَأَرْغَدَ فِيهَا أَكُلَهُ ، وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيما نَهَـهُ

عَنْهُ، وَأَعْلَمُهُ أَنَّ فِي آلْإِقْدَامِ عَلَيْهِ آلتَّعَرُّضَ لِمَعْصِيتِهِ، وَآلْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ، فَأَقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ - مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ - فَأَهْبَطُهُ بَعْدَ آلتُّوْبَةِ، لِيَعْمُو أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ ، وَلِيُقِيمَ آلْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، مِمَّا يُؤَكِّدُ بِنَسْلِهِ ، وَلِيُقِيمَ آلْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهِ ، وَيُصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفْتِهِ ، بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِآلْحُجَجِ عَلَى السُنِ آلْخِيرَةِ مِنْ أَنْسِيَاتِهِ ، وَمُتَحَمِّلِي وَدَائِع رِسَالاتِهِ ، قَرْنَا فَقَرْنَا ، حَتَى عَلَى أَلْسُنِ آلْخِيرَةِ مِنْ أَنْسِيَاتِهِ ، وَمُتَحَمِّلِي وَدَائِع رِسَالاتِهِ ، قَرْنَا فَقَرْنَا ، حَتَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حُجّتُهُ ، وَبَلَغَ آلْمَقْطَعَ عُذْرُهُ وَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ حُجّتُهُ ، وَبَلَغَ آلْمَقْطَعَ عُذْرُهُ وَلَلْهِ وَسَلّمَ حُجّتُهُ ، وَبَلَغَ آلْمَقْطَعَ عُذْرُهُ وَلَلْهُ وَلَلْهِ وَسَلّمَ حُجّتُهُ ، وَبَلَغَ آلْمَقْطَعَ عُذْرُهُ .

وَقَدَّرَ ٱلْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا ، وَقَسَّمَهَا عَلَى ٱلضَّيقِ وَٱلسِّعَةِ ، فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا ، وَلِيَخْتَبِرَ بِذَٰلِكَ ٱلشُّكُرَ وَٱلصَّبْرَ مِنْ غَنِيُّهَا وَفَقِيرِهَا ، ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ فَاقْتِهَا ، وَبِسَلَامَتِهَا طَوَارِقَ افَاتِهَ ، وَبِفُرَجِ أَفْوَاحِهَا غُصَصَ أَتْرَاحِهَا ، وَخَلَقَ آلاَجَالَ فَأَطَالَهَا وَقَصَّرَهَ . وَقَدَّمَهَا وَأُخَّرَهَا . وَوَصَلَ بِٱلْمَوْتِ أَسْبَابُهَا . وَجَعَلَهُ خَالِجاً الْأَشْطَانِهَا ، وَقَطِعاً لِمَرَائِس أَقْرَانِهَا . عَالِمُ ٱلسِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ ٱلْمُضْمِرِينَ ، وَنَجْوَى ٱلْمُتَخَافِتِينَ ، وَخَوَاطِرِ رَجْمِ ٱلظُّنُونِ ، وَعُقَدِ عَزِيمَاتِ ٱلْيَقِينِ ، وَمَسَادِقِ إِيمَاضِ ٱلْجُفُونِ ، وَمَ ضَمِنَتْهُ أَكْنَانُ ٱلْقُلُوبِ، وَغَيَابَاتُ ٱلْغُيُوبِ، وَمَا أَصْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ ٱلْأَسْمَاع ، وَمَصَائِفِ ٱللَّذِّر ، وَمَشَاتِي ٱلْهَاوَامِّ ، وَرَجْع ِ ٱلْحَنِينِ مِنَ آلْمُولَهَاتِ ، وَهَمْس ٱلْأَقْدَامِ ، وَمُنْفَسَحِ ٱلثَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِجٍ غُلُفِ ٱلْأَكَّمَـامِ ، وَمُنْقَمَعِ ٱلْوُحُوشِ مِنْ غِيرَانِ ٱلْجِبَالِ وَأُوْدِيَتِهَا ، وَمُخْتَبَإِ ٱلْبَعُوضِ بَيْنَ سُوقِ ٱلْأَشْجَارِ وَأُلْحِيَتِهَا ، وَمَغْرَزِ ٱلْأَوْرَاقِ مِنَ ٱلْأَفْنَانِ ، وَمَحَطِّ ٱلْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِب ٱلْأَصْلَابِ ، وَنَاشِئَةِ ٱلْغُيُومِ وَمُتَلَاحِمِهَا ، وَدُرُورِ قَطْرِ ٱلسَّحَابِ فِي مُتَرَاكِمِهَا ، وَمَا تَسْقِي ٱلْأَعَاصِيرُ بِذُيُولِهَا ، وَتَعْفُو ٱلْأَمْطَارُ بِسُيُّولِهَا ، وَعَوْمٍ نَبَاتِ ٱلْأَرْض فِي كُثْبَانِ ٱلرِّمَالِ ، وَمُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ ٱلْأَجْنِحَةِ بِذُرَى شَنَاخِيبِ ٱلْجِبَالِ ، وَتَغْرِيدِ ذَوَاتِ ٱلْمَنْطِقِ فِي دَيَاجِيرِ ٱلْأَوْكَارِ ، وَمَا أَوْعَبَتْهُ ٱلْأَصْدَافُ ، وَحَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمْوَاجُ آلْبِحَارِ ، وَمَا غَشِيَتُهُ سُدْفَةُ لَيْلٍ ، أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَادٍ ، وَمَا آعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ آلدَّيَاجِيرِ ، وَسُبُحَاتُ آلنُّورِ ، وَأَثْرِ كُلِّ خَطْوَةٍ ، وَجِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ ، وَرَجْعِ كُلِّ كَلِمَةٍ ، وَمَعْتَقِر كُلِّ نَسَمَةٍ ، وَمِثْقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ ، وَهَمَاهِم كُلِّ نَفْس هَامَّةٍ ، وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ ، أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ ، أَوْ وَهُمَاهِم كُلِّ نَفْس هَامَّةٍ ، وَمُعْخَةٍ ، أَوْ نَاشِئَةِ خَلْقٍ وَسُلاَلَةٍ ، لَمْ تَلْحَقْهُ فِي قَرَارَةٍ نُطْفَةٍ ، أَوْ نَاشِئَةٍ خَلْقٍ وَسُلاَلَةٍ ، لَمْ تَلْحَقْهُ فِي قَرَارَةٍ نَطْفَةً ، وَلاَ آعْتَرَضَتُهُ فِي حِفْظِ مَا آئِتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ ، وَلاَ آعْتَورَنَّهُ ذَلِكَ كُلْفَةً ، وَلاَ آعْتَرَضَتُهُ فِي حِفْظِ مَا آئِتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ ، وَلاَ آعْتَورَنَّهُ فِي خَفْظِ مَا آئِتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ ، وَلاَ آعْتَورَنَهُ فِي خَفْظِ مَا آئِتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ ، وَلاَ آعْتَورَنَهُ فَي خِفْظِ مَا آئِتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ ، وَلاَ آعْتَورَنَهُ فِي خَفْظِ مَا آئِتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ ، وَلاَ آعْتَورَنَهُ وَلِهُ فَيْ مَا أَوْدِ وَنَدَابِيرِ آلْمُخْلُوقِينَ مَلاَلَةٌ ، وَلاَ فَتْرَةً ، بَلْ نَفَدَ فِيهِمْ عِلْمُهُ ، وَوسِعَهُمْ عَدْلُهُ ، وَعَمَرَهُمْ فَضْلُهُ ، مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا وَأَحْصَاهُمْ عَدُهُ ، وَوسِعَهُمْ عَدْلُهُ ، وَعَمَرَهُمْ فَضْلُهُ ، مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُمُ أَهُلُهُ .

أَللَهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ ٱلْوَصْفِ ٱلْجَمِيلِ ، وَٱلتَّعْدَادِ ٱلْكَثِيرِ ، إِنْ تُؤَمَّلُ فَخَيْرُ مُؤَمَّل ، وَهَالتَّعْدَادِ ٱلْكَثِيرِ ، إِنْ تُؤَمَّلُ فَخَيْرُ مُؤَمَّل ، وَإِنْ تُرْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُوً .

أَللَّهُمَّ وَقَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لاَ أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ ، وَلاَ أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاكَ ، وَلاَ أُوْجُهُهُ إِلَى مَعَادِنِ ٱلْخَيْبَةِ وَمُواضِعِ ٱلرِّيْبَةِ ، وَعَذَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ سَوَاكَ ، وَلاَ أُوَجِّهُهُ إِلَى مَعَادِنِ ٱلْخَيْبَةِ وَمُواضِعِ ٱلرِّيْبَةِ ، وَعَذَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَذَائِحِ الْاَدَمِيِّينَ ، وَٱلثَّنَاءِ عَلَى ٱلْمُرْبُوبِينَ ٱلْمَخْلُوفِينَ .

أَللَّهُمَّ وَلِكُلِّ مُثْنِ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةً مِنْ جَزَاءٍ ، أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاءٍ ، وَقَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِرِ ٱلرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ ٱلْمَغْفِرَةِ .

أَللَهُمَّ وَهٰذَا مَفَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ آلَّذِي هُوَ لَكَ، وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهُذِهِ آلْمُحَاهِدِ وَآلْمَمَادِحِ غَيرك، وَبِي فَاقَةٌ إِلَيكَ لاَ يجبر مَسْكَنَتَهَا إِلاَّ فَضُلُكَ، وَلاَ يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتِهَا إِلاَّ مَنُكَ وَجُودُكَ، فَهَبْ لَنَا فِي هٰذَا ٱلْمَقَامِ رِضَاكَ، وَلاَ يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتِهَا إِلاَّ مَنُكَ وَجُودُكُ، فَهَبْ لَنَا فِي هٰذَا ٱلْمُقَامِ رِضَاكَ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدُ آلاً يُدِي إِلَى سِوَاكَ ؛ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

أقول: كبسها: أغاصها في الماء بقوة. والمور: التردد في الحركة. ومستفحلة: صائلة: والتلاطم: الترادّ. والأواذي: جمع آذي وهو ما عظم

من موج البحر. والاصطفاق: الترادّ أيضاً. والأثباج: جمع ثبج وهـو معظمها وعواليها . وهيج الفرس : إذا غلب صاحبه ولم يملكه . والارتماء : التقاذف والتراد . والكلكل : الصدر . والمستخذي : الخاضع . والتمعّك : التمرغ . واصطخاب أمواجه : غلبته وأصواتها . والساجي : الساكن والحكمة : ما أحاط من اللجام بحنك الدابة. والدحو: البسط. والتيار: الموج. والنخوة: الكبر والترفع، والبأو: الفخر. وشمخ بأنفه: تكبّر. والغلواء : تجاوز الحد . وكعمته : سددت فياه . والكظة : شيدة البطنية . وهمد: سكن وخمد. والنزق: الخفة والبطيش. ولبد: لصق بالأرض ساكناً . والزيفان : التبختر . والبذِّخ : العالية . والعرنين : أعلى الأنف عند | ملتقى الحاجبين . والسهوب : جمع سهب وهو الفلاة الواسعة . والبيد : جمع بيداء وهي الفلاة أيضاً . والأخدود : الشق في الأرض . والجلاميـد : الصخور . والشناخيب : رؤوس الجبال. والشم : العالية . والصيخود : الصخرة الصلبة . وأديمها : سطحها . وتغلغله : دخوله في أعماقها . والتسرب: الدخول في السرب. والجوبة: الفرجة في الأرض. وجراثيم الأرض : أعاليها وم اجتمع منها . وأرض جرز : لا نبات بها لانقطاع الماء عنها . والروابي : عوالي الأرض . والقزع : قبطع السحاب البرقيقة البواحدة | قزعة . والكفة بالضم : ما استطال من السحاب وما استدار . وبالكسر : الوميض واللمعان . والكنهور : العظيم من السحاب . والرباب : الغمام الأبيض . والسحّ : الصب. وأسف : دنا من الأرض لثقله . وهيدبه : ما تهدُّب منه إلى الأرض أي تدلى . وتمريه : تستخرج مـا فيه من الماء.والدرر جمع درّة بالكسر وهي كثرة اللبن وسيلانه . والأهاضيب : جمع هضاب وهو جمع هضب، وهو جلبات القطر بعد القطر . والشآبيب : جمع شؤبوب وهو الرشقة القوية من المطر . والبرك : الصدر . والبواني : ما يلي الصدر من الأضلاع . وبعاع السحاب : ثقله بالمطر . والعبء : الثقل . وجبلة زعراء : لا نبت بها . وتزد هي : تتكبّر. والريط : جمع ريطة وهي الأزاهيـر المنيرة . وسمطت : زينت بالسمط وهو العقد ، ومن روى شمطت بالشين المعجمة أراد خلطت . والجبلة : الخلقة . وأوعز إليه بكذا : تقدم إليه به . والعقابيل : بقايا المرض . والترح : الحزن . والفاقة : الفقر . والخلج : الجذب والانتزاع . والأشطان : جمع شطن وهي الحبال . والمرئر : أيضاً الحبال اللطيفة الفتل . والتخافت : المسارة . والرجم بالظن : القول عنه . والغيابة : ظلمة قعر البئر . ومصائخ الأسماع : خروقها . والإصاخة : التسمع . والولائج : المداخل . والأكمام : جمع كم بالكسر وهو غلاف الطلع . والمنقمع : محل الانقماع وهو الارتداع . ولحاء الشجرة : قشرها . والأفنان : الأغصان . والأمشاج : النطفة المختلطة بالدم ، وتعفو : تمحو . والأفنان : الأغصان . والأمشاج : النطفة المختلطة بالدم ، وتعفو : تمحو . وشنخيب الجبال : رؤوسها . وذراها : أعاليها . والتغريد : ترديد صوت الطائر . والدياجير : جمع ديجور وهو الظلام . والسدفة : الظلمة . وذر الشارق : طلع . ورجع الكلمة : جوبها . والنقاعة : قرة يجتمع فيها الدم . واعتورته : أحاطت به . والعارفة : المعروف . والخلة . الفقر . وأنعشه : نهضه من عثرته .

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصول:

الفصل الأول: في تمجيد الله تعالى باعتبار خلقه لـالأرض في الماء وجمعة من أحوالها وهو إلى قوله: جواد طرقها، وفيه أبحاث:

البحث الأول: في الاستعارات والتشبيهات وأبحاث لفظية .

الأول: استعارة لفظ لكبس لخلقه لها غائصاً معظمها في الماء كما يغوص بعض الزق المنفوخ ونحوه بالاعتماد عليه .

الثاني: استعارة لفظ الاستفحال للموج ، ووجه المشابهة ما اشترك فيه الموج والفحل من الاضطراب والهيجان والصولة .

الثالث: تشبيهه بالفحول أيضاً ووجه الشبه ما يظهر على رؤوس الموج عند اضطرابه وغليانه من رغوة الزبد كما يظهر من فم الفحل عند هياجه .

الرابع : استعار لفظ الجماح لحركة الماء على غير نسق واضطراب لا

يملك معه تصريفه كما يجمح الفرس .

الخامس: استعار أوصاف الناقة من الكلكل والكاهل لـلأرض ورشح تلك الاستعارة بالوطىء والتمعّك. وإنما خصّ الصدر والكاهل لقوتهما وكنّى بالمجموع عن إلحاقها بالناقة.

السادس: استعار للماء لفظ الاستخذاء والقهر ولفظ الحكمة والانقياد والأسر وكنّى بها عن إلحاقه بحيوان صائل قهر كالفرس وأضاف الحكمة إلى الذلّ إضافة للسبب إلى المسبب.

السابع: استعار لفظ النخوة ، والبأو ، وشموخ الأنف ، والغلواء ، والنزق ، والزيفان، والوثبات للماء في هيجانه واضطرابه ملاحظة لشبهه بالإنسان المتجبّر التيّاه في حركاته المؤذنة بتكبّره وزهوه .

الثامن : استعار لفظ الأكتاف للأرص ، ووجه المشابهة كون الأرض محلًا لحمل محلًا لحمل محلًا لحمل المثقال .

التاسع : استعبار لفظ العرنين والأنف لأعبالي رؤوس الجبال كنباية على إلحاقها بالإنسان .

العاشر: كنّى بالتغلغل والتسرب عما يتوهم من نفوذ الجبال في الأرض وغوصها فيها، واستعار لفظ الخياشيم لتلك الأسراب الموهومة. ولما جعل للجبال أنوفاً جعل تلك الأسراب المتوهم قيام الجبال فيها خياشيم.

الحادي عشر: استعار لفظ الركوب للجبال والأعناق للأرض كناية عن إلحاقهما بالقاهر والمقهور.

الثاني عشر: استعار لفظ الوجدان والذريعة للجداول كناية عن إلحاقها بالإنسان عديم الوسيلة إلى مطلوبه .

الثالث عشر: الضميران في تغلغلها وركوبها والضمير في خياشيمها

يعود إلى الأرض وباقي الضمائر ظاهر .

الرابع عشر: تجوّز في إسناد لفظ الإحياء والاستخراج إلى السحاب إذ المخرج هو الله تعالى .

الخامس عشر: كنّى بعدم النوم عن عدم إخف وميض البرق في السحاب كناية بالمستعر.

السادس عشر: استعار لفظ الهدب لقطرات المطر المتصلة يتلو بعضها بعضاً ملاحظة لشبهها بالخيوط لمتدلية [ المستدلية خ].

السابع عشر: استعار لفظ الدرر والأهاضيب وهي الجلباب للغمام كناية عن إلحاقها بالناقة .

الثامن عشر: أسند المري إلى الجنوب مجازاً أو لأن لها سببية ما في نزول الغيث وإنما خص الحنوب لأنها في أكثر البلاد حارة رطبة أما الحرارة فلأنها تأتي من الجهة المتسخنة بمقاربة لشمس، وأما الرطوبة فلأن البخار أكثرها جنوبية والشمس تفعل فيها بقوة ويتبخّر عنها أبخرة تخالط الريح وإذا كان كذلك كان الجنوب أولى بالذكر من وجهين:

أحدهما: أنها أكثر ستصحباً للأبخرة فلذلك كان السحاب أكثر انعقاداً معها ومصاحبة لها.

الثاني: أنها لحرارتها تفتح المسام ، ولرطوبتها ترخي فكان درور المطرعنها أكثر .

التاسع عشر: استعار لفظ البرك والبواني للسحاب وأسند إليه الإلقاء كناية عن إلحاقه بالجمل الذي أثقله الحمل فرمي بصدره إلى الأرض.

العشرون : نسب الابتهاج و لازدهاء واللبس إلى الأرض ذات الأزاهير مجازاً ملاحظة لشبهها بالمرأة المتبجّحة بما عليها من فاخر الملبوس وجميل الثياب .

البحث الثاني: أن مقتضى الكلام أن الله خلق الماء قبل الأرض ثم دحاها فيه وسكن بها مستفحل أمواجه ، وهذا مما شهد به البرهان العقلي فإن الماء لما كان حاوياً لأكثر الأرض كان سطحه الباطن المماس لسطحه الظاهر مكان لها وظاهر أن للمكان تقدماً باعتبار م على المتمكن فيه ، وإن كن اللفظ يعطي تقدم خلق الماء على خلق الأرض تقدماً زمانياً كما هو المقبول عند السامعين .

البحث الثالث: أنّه أشير إلى كونها مدحوة في القرآن الكريم أيضاً: ﴿ وَالْأَرْضِ بِعِمْدُ ذَلِكُ دَحِيها ﴾ مع أن الأرض كرة كما ثبت بيائه في علم الهيئة . فلا بدّ من التأويل وقد نبّهنا إليه في قوله : اللهم داحي المدحوات ، وفد ورد في الخبر : أن الأرض دحيت من تحت الكعبة . قال بعض العارفين : الإشارة بالكعبة إلى كعبة وجود واجب الوجود التي هي مقصد وجوه المخلصين التي جعلت هذه الكعبة في عالم الشهادة مثالاً لها ودحوها من تحتها عبارة عن وجوده عن ذلك المبدأ .

البحث الرابع: الإشارة إلى خلق الجبال فيها وكونها سبباً لسكونها . وللناس في تكوين ما تكون من الجبال فيها وجوه:

أحدها: أنه قد يكون عن بخار زالت مياهها .

الثاني : قد يكون عن زلزلة فصلت قطعة على ناحية فرتفعت .

الثالث : قد تكون عن رياح جمعت بهبوبها تراباً فتراكم وعلا.

الرابع: قد تكون لعمارات تراكمت فتخرّبت. فأما كونها أسباباً لسكون الأرض فقد سبقت الإشارة إليه في الخطبة الأولى ، واعدم أن البرهان مطابق على الشهادة بسكونها كما أشير إليه في مظانه.

البحث الخامس: في تفجير ينابيع العيون في الجبال وغيرها ، وقد أشار العلماء إلى أسبابه فقالوا: إذ الأدخنة والأبخرة ما يحتبس منها تحت الأرض وفي ثقب وفرج فيها هواء تبرد الأبخرة والهواء فيصير ماء فما له قوة

3

ومدد يتفجّر عيوناً، ويجري على الولاء لعدم مدخل الهواء بين الخارج وما يتصل به ويتبعه ، وما لا مدد له من العيون يركد ، وما له مدد إلا أن أجزاء مبددة والأرض وأهية لا تحتاج إلى مقاومة يتحصل منه القنوات ، وماء البئر أيضاً من قبيل ماله مدد لكنه لم يجد سبيلاً إلى أحد الجوانب لعدم رخاوة أرضه فخالف القنوات.

وإنما خصّ الجبال بتفجّر العيون منها لأن العيون أكثر ما تفحّر من الجبال والأماكن المرتفعة وذلك لشدة احتقان الأبخرة تحتها بالنسبة إلى سائر الأماكن الهابطة الرخوة فإن الأرض إذا كانت رخوة نفضت البخار عنها فلا يكاد يجتمع منه قدر ما يعتد به ولأن هذا التخصيص أدّل على حكمة الصانع وعنايته بالخلق. وهو في معرض تمجيده وتعديد آلائه.

البحث السادس: أنه أعد الهواء لساكنها، واعلم أنه سبحنه كما جعل الهواء عنصراً لأبدان الحيوان وأرواحه البدنية كذلك جعله مدداً يصل إلى الأرواح ويكون علة لصلاحها وبقائها بالتعديل، وذلك التعديل يكون بفعلين:

أحدهما: التزويج .

والثاني: التنقية. أما التزويج فهو تعديل مزاج الروح الحار إذا أفرط بالاحتقان في الأكثر فإن الهواء الذي يحيط بنا برد بكثير من ذلك المزاج فإذا وصل إليه باستنشاق الرئة ومن مسام منافس النبض وصدمه وخالطه منعه عن الاستحالة إلى النارية الاحتقانية المؤدية إلى سوء مزاج يزول به عن الاستعداد لقبول التأثير النفساني الذي هو سبب الحياة ، وأما التنقيه فهي باستصحابه عند ردّ النفس لما سلّمته إليه القوة المميّزة من البخر الدخوني الذي نسبته إلى الروح نسبة الخلط الفضلي إلى البدن. فكما أن التعديل هو بورود الهواء على الروح عند الاستنشاق فالتنقية بصدوره عنه عند ردّ النفس، وذلك أن الهواء المستنشق إنما يحتاج إليه في تعديله أول وروده لكونه بارداً بالفعل فإذا استحال إلى كيفية الروح بالتسخّن لطول مكثه بطلت فائدته فاستغنى عنه استحال إلى كيفية الروح بالتسخّن لطول مكثه بطلت فائدته فاستغنى عنه

واحتيج إلى هواء جديد يدخل ويقوم مقامه فدعت الضرورة إلى إخراجه لإخلاء المكان لمعاقبه وليندفع معه فضول جوهر الروح. فهذا معنى قوله واعد المكان لمعاقبه وليندفع معه فضول جوهر الروح. فهذا معنى قوله واعد الهواء متنسماً لساكنها. واعتبار إعداده لمنفعة الحيوان أعم مما ذكرنا فإنه أيضاً معد لسائر الأمزجة المعدنية والنباتية والحيوانية التي يحتاج الإنسان في بقائه إليها وكونه عنصراً لها ومعتبراً في بقائها. وعند ملاحظة هذه المنافع عن الهواء يظهر أثر نعمة الله به.

البحث السابع: في إخراجه تعالى أهل الأرض إليها بعد تمام مرافقها كما قال تعالى: ﴿ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ﴾(١). والإشارة بأهلها المخرجين إليها إلى الحيوان مطلقاً.

واعلم أن أول ارتفاقهم بها أن جعلها قراراً لهم صلحاً للسكني عليها كما قال تعالى : ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشاً ﴾ ولكونها فراشاً شرائط :

أحدها: أن تكون ساكنة ليصح الاستقرار عليها والتصرف فيها بحسب الاختيار وموافقة المصدحة دون كونها متحركة .

الثاني: أن تكون خارجة من الماء وذلك أن الإنسان وغيره من الحيوان البري لا يمكنه أن يعيش في الماء فاقتضت عناية الحق سبحنه بالحيوان أن أبرز بعضه من الماء ليعيش فيه ويتصرف عليه .

الثالث: أن لا تكون في غاية الصلابة كالحجر وإلاّ لكان النوم والمشي عليها مؤلماً، وأيضاً لم يكن لينبت فيها أنواع النبات والأشجار، وأيضاً لكانت تسخن في الصيف كثيراً وتبرد كثيراً في الشتاء فما كانت تصلح لسكنى الحيوان، وأيضاً كان يتعذر حفرها وتركيب بعضها ببعض.

الرابع: أن لا تكون في غاية الرخاوة كالماء وغيره من المائعات التي يغوص فيه الإنسان.

. 14 - 10 (1)

الخامس: أنه سبحانه لم يخلقها في غاية الشفافية واللطافة فإنها إن كانت مع ذلك جسماً سيّالاً كالهواء لم يتمكن من الاستقرار عليه، وإن كان جسماً ثابتاً صيقلاً براقاً احترق الحيوان وما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها كما يحترق القطن إذا قرب من المرايا المحاذية للشمس والبلور لكنه خلقها غبراء ليستقر النور على وجهها فيحصل فيها نوع من السخونة ، وخلقها كثيفة لئلا تنعكس الأشعة منها على ما فيها فتحرقه فصارت معتدلة في الحر والبرد تصلح أن تكون فراشاً ومسكناً للحيوان .

المنفعة الثانية : خلق الجبال فيها وتفجيرها بالماء كما سبقت الإشارة إليه .

المنفعة الثالثة: ما يتولد فيها من المعادن والنبات والحيوان وفي أنواع كل من هذه الموجودات واختلاف أصنافه وألوانه وروائحه وطعومه ولينه وصلابته وملاسته وخشونته ما لا يحصى من المنافع التي يحتاج إليها الإنسان في بقائه وصلاح حاله.

المنفعة الرابعة: كونها أصلاً لبدن الإنسان، وذلك أن الماء لرقته ورطوبته لا يحفظ الشكل والتصوير فإذا خلط بالتراب حصل له قوام واستمساك وحصل قول الأشكال والتخطيط كما قال تعالى: ﴿ إني خالق بشراً من طين ﴾.

المنفعة الخامسة: قبولها للحياة بعد الموت كما قال تعالى: ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ﴾.

البحث الشامن: في تمحيده تعالى باعتبار إنشائه للسحاب والبرق، والنظر في وجه الحكمة فيه وفي أصله وفي حياة الأرض به: أما وجه الحكمة في إنشائه فكونه مادة لم ينبت في الأرض الجرز مما هو قوام بدن الحيوان وغذاء له كما أشار إليه عن بقوله: ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون والأنهار عنها ولا تجد جداول الأرض ذريعة إلى بلوغها إلى قوله: وجعل ذلك بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعم. ونحوه قوله تعالى: ﴿ أو لم يروا أنّا

نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون (١٠).

البحث التاسع: في تمجيده باعتبار تخريقه للفجاج في آفاقها: أي الطرق الواسعة في نواحيه كما قال تعالى: ﴿ وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون ﴾ (٢) ثم باعتبار إقامته المنار للسالكين فيها. والإشارة بالمنار إما إلى النجوم كما قال تعالى: ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾ أو إلى الجبال.

الفصل الثاني: في تمجيده تعالى باعتبار خلقه لآدم واختياره له وإتمام نعمته عليه، ومقابلته بالعصيان ومقابلة عصيانه بقبول توبته وإهباطه إلى الأرض، وإكرام ذريته بعده ببعثه الأنبياء منهم وإليهم، وقسمته بينهم معيشتهم وآجالهم بالقلة والكثرة وابتلائه لهم بذلك، وهو من قوله: فلما مهد أرضه وأنفذ أمره. إلى قوله: وقاطعاً لمرائر أقرانها.

واعلم أن الكلام في قصة آدم سلام قد سبق في الخطبة الأولى مستوفى فلا نعيده غير أن في هذا الكلام فوائد:

الفائدة الأولى: معنى قوله: مهد أرضه: أي جعلها مهاداً كقوله تعالى: ﴿ أَلَم نَجِعَلُ الأَرْضُ مَهَاداً ﴾ أو جعلها مهداً كقوله تعالى: ﴿ جعل لكم الأَرْضُ مَهَداً ﴾ وعلى التقدير الأول أراد أنه لما خلقها بحيث يسهل على العباد أن يتصرفوا فيها بالقعود والقيام والزراعة وسائر جهات المنفعة وأنفذ أمره في خلق آدم خلقه بعد ذلك ، وعلى التقدير لثاني يكون لفظ المهد استعارة لها ملاحظة لتشبيهها بمهد الصبي في كونه محل الراحة والنوم.

الفائدة الثانية: قوله: وأنفذ أمره: أي في إيجاد مخلوقاته وتمامها فحكم على العالم بالتمام باختيار نوع الإنسان الذي هو تمام دائرة الوجود فقال له كنْ فكان.

<sup>(1) 77- 77.</sup> 

<sup>.</sup> TY - Y1 (Y)

الفائدة الشالثة: قوله: خيرة من خلقه نصب على الحال ويحتمل النصب على المصدر والشاهد على كونه خيرة الله من خلقه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ﴾ وقوله: ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا ﴾ (١) وبيان هذا التكريم من وجهين:

أحدهما: قال أبو بزيد البسطامي: إن أنواع كرامات الله تعالى في حق البشر غير متناهية كما قال تعالى: ﴿ وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ هذا على سبيل الإجمال أما التفصيل فمن وجوه:

الأول: أنه سبحانه يمطر كل ساعة على المتوكلين مطر الكفاية كما قال تعالى: ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾.

الثاني: أنه يمطر كل ساعة على المطيعين مطر المودة كما قال تعالى: ﴿ سيجعل لهم الرحمُن ودًا ﴾(٢).

الثالث: أن يمطر على لمجتهدين مطر الهداية كما قال تعالى: ﴿ وَالذَينَ جَاهَدُوا فَيِنَا لِنَهُ دَينَهُم سَبِلُنَا ﴾ (٣) .

الرابع: أنه يمطر على الشاكرير مطر الزيادة كما قال: ﴿ لَئُن شَكَرْتُمُ لَأُن شَكَرْتُمُ لَأُن يُعْدُنَكُم ﴾.

الخامس: أنه يمطر على المتذكرين مطر البصيرة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذَّيْنِ اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون ﴾(١).

الثاني: أن التكريم لآدم منك وذريته إما بأحوال داخلة في الإنسان أو خارجة عنه والداخلة فيها إما بدنية أو غيرها: أما البدنية التي أكرم بها فأمور:

V 197

2 Value

<sup>.</sup> YY = 1Y (1)

<sup>.97-19 (1)</sup> 

<sup>. 79 - 79 (&</sup>quot;)

<sup>.77 - 20 (8)</sup> 

الأول: الصورة الحسنة كما قال تعالى: ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾.

الثاني : حسن القامة والتعديل كما قال تعالى : ﴿ لَقَـد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقُويم ﴾ وذلك أن الشيء كلما كان أكثر علواً وارتفاعاً كان أشرف في نوعه فإن أحسن الأشجار أعلاها امتداداً .

الشالث: أنه أكرمه بتمكينه من القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح والاضطجاع وذلك أنه تعالى: ركب الخلق على أصناف أربعة:

أحدها: ما يشبه القائمين كالأشجار.

وثانيها: ما يشبه الراكعين كالبهائم .

وثالثها: ما يشبه الساجدين كالحشرات التي تدب على وجوهها وبطونها، ومنها ما يشبه القاعدين كالجبال ثم إنه سبحانه خلق الإنسان قادراً على جميع هذه الهيئات، ومكنه من ذكره على جميع هذه الأحوال كما قال تعالى: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾(١). وأما الأحوال التي أكرم بها غير بدنية فأمور:

أحدها: الروح التي هي محل العلم بأشرف الموجودات ومبدئها وهو الله تعالى كما قال: ﴿ ونفخ فيه من روحه ﴾ وشرّفه بإضافة روحه إليه ، وبهذا التشريف تميّز عن سائر الموجودات في هذا العالم .

الثاني : العقل وشرفه من وجوه :

الأول : روي أن الله تعالى أوحى إلى داوُد ﷺ إذا رأيت عاقــلاً فكن له خادماً .

الثاني: قول الـرسول ممنية: أول ما خلق الله العقل فقـال له: أقبـل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم عليّ

<sup>. 144- (1)</sup> 

منك ، بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب . واعلم أن للعقل بداية ونهاية وكلاهما يسمّيان عقلاً :

أما الأول: فهو القوة المهيئة للعلوم الكلية الضرورية كما للطفل، وهو المشار إليه بقول النبي منتاب .

والثاني: العقل المستفاد وهو المشار إليه بقوله والمنت العلى المنت المستفاد وهو المشار إليه بقوله والتنت الله بعقلك تسبقهم تقرّب الناس إلى خالقهم بأبواب البر فتقرب أنت إليه بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلفي عند الناس في الدنيا وعند الله في الأخرة .

الثالث: العلم والحكمة التي هي ثمرة العقل كما قال تعالى: ﴿ يرفع الله السذين آمنوا منكم والسذين أُوتوا العلم درجات ﴾ (١) وقال: ﴿ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أُولو الألباب ﴾ (٢)، وسماه حياة ونوراً فقال: ﴿ أو من كان مبتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ﴾ (٣). وأما التكرمة الخارجة عنه فأمور:

أحدها: أنه خلق ما سواه منفعة له فقال: ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ وقال: ﴿ وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً ﴾ (٤). ففرش الأرض وجعل السماء سقفاً محفوظاً وجعل ما أخرج من الأرض رزقاً له وما أرسله من السحاب من ماء مادة لذلك كما قال تعالى: ﴿ وأَنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار ﴾ (أوأكرمه بخلق الشمس والقمر والنجوم كما قال: ﴿ وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين وسخّر لكم الليل والنهار ﴾ وقوله: ﴿ وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾

<sup>(1)</sup> AO - YI.

<sup>.</sup> TVY - T (T)

<sup>. 177 - 7 (4)</sup> 

<sup>.</sup> Y = 1A ( E)

<sup>.</sup> TV \_ 10 (0)

وقال: ﴿ ولتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ (١)، وأكرمه بخلق الأنعام فجعل منها غذاءه وملبوسه وراحته وجماله وزينته فقال: ﴿ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ﴾ إلى قوله: ﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ﴾ (٢).

الثاني: روي عن أمير المؤمنين عليه في تفسير قول تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ أنه قال: بالدعوة إلى الجنة كما قال: ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾.

الثالث: أنه أكرمهم بتخير قلوبهم لمعرفته وألسنتهم لشهادته وأبدانهم لخدمته فشرفهم بتكليفه وبعثة الأنبياء إليهم من أنفسهم كما قال تعالى: ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾(٣). ثم جعل آدم والأنبياء من ذريته أكرم عباده لديه فحبهم بالنبوة والرسالة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إسراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ﴾(٤). ثم فضل أولي العزم منهم فقال: ﴿ واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ﴾ ثم فضل بعضهم على بعض وهو الخليل والكليم والروح والحبيب فقال: ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ﴾(٥). ثم فضل محمد أنسن على الكل فقال: ﴿ وكان فضل الله عليك عظيماً ﴾(٦)، وجعله غاية طينتهم وخاتمة كمالهم فقال: ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾(٧).

<sup>. 14-14(1)</sup> 

<sup>.</sup> A ... 17 (Y)

<sup>. 179 - 9 (4)</sup> 

<sup>.</sup> Y. \_ Y( E)

<sup>.</sup> Yo & \_ Y (0)

<sup>(</sup>F) Y/ - 31.

<sup>. &</sup>amp; · \_ mm (V)

الفائدة الرابعة: قوله: وجعله أوّل جبلّته إشارة إلى أن آدم أول شخص تكون في الوجود من نوع الإنسان، وقوله: والمخاطرة بمنزلته: أي عند الله وكونه مستحقاً للقرب منه، وقوله: موافاةً لسابق علمه إشارة إلى أن وقوعه في الوجود بقدر عن ضابط القلم والقضاء الإلهي السابق.

الفائدة المحامسة: قوله: فأهبطه بعد التوبة. من قال: إن المراد بآدم هو نوع النفوس البشرية، وقد ثبت أنه حادث أو أنه هو الشخص الأول منها قال: إن التوبة قبل الإهباط هي التوبة بالقوة المعبومة لله من عصاة أولاد آدم التائبين إليه قبل إهباط نفوسهم من درجات عرفانه، وإلفات وجوههم إلى عمارة الأرض، والاشتغال بالحرث والنسل، والأنبياء بين يرجعون عن المباحات إلى م هو لأولى والأهم من عبادة الله ومطالعة أنوار كبريائه ويعدون ما رجعوا عنه ذنوباً، ورجوعهم عنه توبة كما قال النبي يسني :

إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة . وليس ذلك المستغفر منه إلا اشتغال ذهنه بتدبير أمور الأرض وعمارتها واشتغاله بذلك عن الخلوة بالله واستشراق أنوار قدسه .

الفائدة السادسة: قوله: وليقيم الحجة به على عباده الذين بعث آدم حجة عليهم أما أولاده الموجودون في زمانه والمنقول أنه مات عن أربعين ولد، أو من بلغته سنّته منهم بعد وفاته والمنقول أن الله تعالى أنزل من الأحكام تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة، وهو أول كتاب كان في الدنيا أجرى الله عليه الألسنة كنها.

الفائدة السابعة : قوله : ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته : أي أن حجة ربوبيته قائمة عليهم في كيفية تخليقه لهم، وخلق ما يستدلون عليه به من صنعه كما قال تعالى : ﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق ﴾(١) الآية. وغيره من الآيات.

<sup>.04- 21 (1)</sup> 

وإنما يكون بعثه الأنبياء مؤكدة لتلك الحجج مذكرة للغافلين عنها بها ومنبهة على وجودها وموصلة بينهم وبين معرفته بما جاءت به من الكتب المنزلة والسنن الشرعية ، وقوله : بلغ المقطع عذره ونذره : أي إعذاره إلى الخلق وإنذاره لهم بلغ الغاية . ومقطع كل شيء غايته .

الفائدة الثامنة: تقدير الله أرزاقهم تقسيمه لها وإعطاء كل مخلوق ما كتب له في اللوح المحفوظ منها من قليل وكثير وضيّق وواسع ومتيسّر ومتعسر ومعاقبة الأضداد عليهم من تنغيص سعة الغنى بلواحق الفقر والفاقة كما قال: وبينما الإنسان في ملكه أصبح محتاجاً إلى الفلس. وكذلك إلحاقه السلامة في النعم بطوارق الآفات من غرق أو حرق أو غصب ظالم وغلب غاشم وكذلك وسعة الأرزاق وفرج أفراحها وتكديره بغصص أحزانها وأتراحها ثم خلقه الآجال متفاوتة بالطول والقصر والتقدم والتأخر.

الفائدة التاسعة: تقديره للموت متصلاً بأسبابها، ولما كان الأجل عبارة عن وقت ضرورة الموت وكانت أسباب حلول تلك الآفات هي بعض الأمراض أو القتل مثلاً لا جرم صدق أن الموت الذي هو عبارة عن مفارقة الأرواح لأجسادها متصلاً بتلك الأسباب، واستعار لفظ الخلج وهو الجذب للموت، ورشح بذكر الأشطان، ووجه المشابهة ما يستلزمه الموت من قرب الأجل كما يستلزمه الجاذب من قرب المجذوب إليه فقدر الموت جاذباً للأجل بالحبال. كما يجذب بها الإنسان ما يريد. وأما كونه قاطعاً لمرائر أقرانها فاستعار أيضاً لفظ المرائر لأسباب العلاقة بين اقتران الآجال وهم المتقاربون في الزمان الواحد الذي يتصل بهم الأجل وتلك الأسباب كالصداقة والأخوة وسائر أسباب العلاقة بين الموت قاطعاً لتلك المرائر.

الفائدة العاشرة: أنه سنك جعل قسمة الله تعالى لـ لأرزاق وتقديرها بالكثرة والقلة والضيق والسعة صورة ابتلاء من الله للشكر من الأغنياء والصبر من الفقراء وقد أشرنا في قوله: ألا إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها . إلى أن المراد بالابتلاء من الله معاملته تعالى لعباده معاملة المبتلين المختبرين لأنه

44

سبحانه عالم الخفيّات والسرائر فلا يتصور في حقه الاختبار حقيقة ؛ إلّا أنا نزيده هاهنا بياناً فنقول : إن العبد إذا تمكن في خاطره أن ما يفعله الله من افاضة نعمه عليه أو حرمانه لها ابتلاء لشكره أو صبره فشكر أو صبر حصل من شكره أو صبره على ابتلائه ملكت فاضلة في نفسه يستعد بها لمزيد الكمال، وتمام النعمة كما قال تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ وقال : ﴿ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾(١). وأما التحقيق في أمثال هذه القسمة من ضيق ررق أو سعة أو طول أجل أو قصره أو معاقبته شدة لرخاء وحزناً لفرح فهو أن لكل واحد من هذه الأمور أسباب قد تخفى على من تعرض له ولا بد من انتهائها إلى قضاء الله فما عد منها خيراً فهو داخل في تعرض له ولا بد من انتهائها إلى قضاء الله فما عد منها خيراً فهو داخل في الإرادة الكلية للخير المطلق بالذات وما عدّ منها شراً فداخل في القضاء الإلهي بالعرض كما عدم ذلك في مظانه ، وبالله التوفيق .

الفصل الثالث: في تمجيده سبحانه بعتبار كونه عالماً بالأشياء وعد من جزئياتها جملة هي من قوله: عالم السر من ضمائر المضمرين إلى قوله: أو ناشئة خلق وسلالة. ولنشر إلى ما عساه يشكل من ألفاظه:

الأول: خواطر رجم الظنون. لما كان الخاطر الظني للإنسان يتعلق بمظنون لا محالة بعد أن لم يكن أشبه تعلقه به الرجم وهو الرمي بالحجر ونحوه فاستعير لفظه له، وإنما خصّ الظن بذلك دون العلم لما أن كثيراً ما يظن ما لا يجوز ظناً غير مطابق كما يظن ببعض الناس ما يقبح منه ويصل إليه بسببه أذى وإن لم يكن صدقاً فكان أشبه الأشياء برميه بالحجر المستلزم لأذاه.

الثاني: عقد عزيمات اليقين ما انعقد في النفس من العزم عن يقين.

.104-7(1)

491

الثالث: ومسارق إيماض الجفون: لما أشبه شعاع البصر البرق في وميضه واختفائه عند فتح الجفون وطبقها استعار لفظ الوميض لبروزه ولفظ المسرق لمخارجه.

الرابع: استعار لفظ الأكنان للقلوب بالنسبة إلى ما أخفته من الأسرار، ولفظ الغيابات للغيوب، ووجه المشابهة كون القلوب حافظة كالبيوت، وكون الظلمات مانعة من إدراك المبصرات كما تمنع الغيوب إدراك ما فيها.

الخامس: مصائف الـذر ومشاتي الهـوام: بيونها وإشرابها الصيفية والشتوية من بطن الأرض الواقية لها حرّ الصيف وبرد الشتاء. ورجع الحنين من المولهة: ترديد صوت الثكلي في بكائها وحنينها إلى من فقدته.

السادس: ولائج غلف الأكمام. إنما حسنت الإضافة هنا لأن كل كمّ غلاف ولا ينعكس فجاز تخصيص العام بالإضافة إلى بعض جزئياته.

السابع : محط الأمشاج : محل نزول النطف من الأصلاب ، وهي الأوعية التي يتسرب فيها المني والأخلاط التي تتولد عنها .

الثامن : وما تسفي الأعاصير بذيولها : أي ما تثيره وتذروه من التراب ، واستعار لفظ الذيول لما أخذ الأرض منها .

التاسع: استعار لفظ العوم لدخول عروق النبات في نواحي الأرض لم لاحظة شبهها بالماء، وروي: بنات الأرض بتقديم الباء. وهي الهوام التي تنشأ في الرمل وتغوص فيه وتسير كالحلكة، وهي دويبة كالعظاءة دون الشبر صفراء ملساء تستعملها العرب للسمنة وكنوع من الحيات وغيرها.

العاشر : وتغريد ذوات المنطق استعار لفظ المنطق للطير ، ووجه المشابهة أن مدلول تغريدها معلوم لله فأشبه النطق المفيد من الإنسان .

الحادي عشر : ما أوعبته الأصداف كاللؤلؤ والمرجان وما حضنت عليه أمواج البحار من لؤلؤ وحيوان وغيرهما ، ولفظ الحضن مستعار للأمواج

ملاحظة لشبهها بالحواضن في انطباقها على البيض والفراخ.

الثاني عشر: سبحات النور ما تنزّه منه عن كدر الطلمة ، ولفظ النور مستعار لمعارف جلال الله ، والضمير في قوله : عليها . يرجع إلى الأرض ، وقرارة النطفة : مستقرها من الأرحام ، ولفظ النقاعة استعارة لمحل دم الحيض ، والمضغة الولد في بعض أطوار خلقته كما عرّفناه قبل ، وناشئة الخلق : ما نشأ من مخلوقته .

الثالث عشر: لم يلحقه في ذلك كلفة. إلى قوله: ولا فترة. الكلفة: كون الفعل مستلزماً لفاعله نوع مشقة وتلك المشقة إمّا لضعف قوة الفاعل أو ضعف آلته أو قصور عمه عن تصوّر ما يفعل ، والبارىء تعالى منزّه عن هذه الأمور لاستلزامه الحاجة ، وكذلك العارضة من عوارض موانع العلوم ونفوذها يستلزم وجود المقام والمثل وقد تنزّه قدس الحق عنهما، وأما الملالة فالمفهوم انصراف النفس عن الفعل بسبب تحلّل الأرواح الدماغية وضعفه عن العمل أو لعارض آخر لها ، وقد علمت أنها من لواحق الأجسم وكذلك الفترة . والبارىء منزه عنهما .

الرابع عشر : قوله : ر نفذ فيهم علمه . إلى قوله : وغمرهم فضله . أثبت كل واحدة من هذه القرائن الأربع مقابلة للأربع التي نفاها : فنفاذ علمه فيهم مقابل لما نفاه من لحوق الكلفة في علمه بهم ، وإحصاؤهم بعده مقابل للأعراض العارضة في حفظ خلقه ، ووسع عدله لهم مقابل لنفي اعتوار الملالة في تنفيذ أموره وتدبير مخلوقاته إذ كان معنى عدله فيهم وضعه لكل موجود في مرتبته وهبته له ما يستحقه من زيادة ونقصان مضبوطاً بنظام الحكمة واعتراض الملالة سبب لاختلاف نظام الفعل ، وقوله : وغمرهم فضله مقابل لنفي الفترة فإن فتور الفاعل عن الفعل مانع له عن تتمة فعله وتمام وجوده ، وقوله : مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله تنبيه على حقارة عبادتهم في جنب عظمته واستحقاقه لما هو أهمه لبدوم شكرهم وثناؤهم ولا يستكبروا شيئاً من طاعتهم ، وبالله التوفيق .

٠ ٠

الفصل الرابع: في تمجيده خطاباً له ودعاء وطلباً لجزاء ما سبق من ثنائه وتعديد أوصافه الجميلة وهو رضاه عنه وإغناؤه من غيره. وفيه إشارات:

الأولى: قوله: أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. إشارة إلى أنه تعالى بحسب استحقاقه الوصف بأشرف طرفي النقيض كان أهل الوصف الجميل وباعتبار تعدد ثنائه وحمده بالنظر إلى كل جزئي من جزئيات نعمه هو أهل التعداد الكثير.

الثانية: وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك إشارة إلى إذنه له في شكره والثناء عليه بالأوصاف الجميلة التي لا يستحقّها حقيقة إلا هو ولا ينبغي أن تطلق إلا له . ومعنى هذه الإذن إما إلهام حسن شكر المنعم ومدحه وإذ لا منعم في الحقيقة إلا هو فلا يستحق التمجيد المطلق إلا هو . ومخاطبته له بإيجاب الشكر كقوله تعالى : ﴿ واشكروا الله ان كنتم إيّاه تعبدون ﴾ وبالتسبيح في قوله تعالى : ﴿ ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى ﴾ وقوله : ﴿ وسبّحوه بكرة وأصيلا ﴾ واستعار فظ المعادن للخسق ، ووجه المشابهة أن معدن الشيء كما أنه مظنة المطلوب منها كذلك الخلق أرباب النعم الفانية مظان خيبة طالبها من أيديهم وحرمانها ، وكذلك مواضع الريبة أي الشك في منعهم وعطائهم لها ولذلك فسره بقوله : وعدلت بلساني من مدائح الأدميّين والثناء على المربوبين المخلوقين .

الثالثة: قوله: دليلاً نصب على الحال أو المفعول، والمراد برجائه دليلاً على ذخائر الرحمة رجاؤه أن يسوقه بهدايته إلى وجوه الاستعدادات إلى رحمته ويستر عليه بتهيئه للالتفات إليه عن كل خاطر سواه فإن كل خاطر سوى الحق سبحانه ذنب في حق مثله مستد، ولفظ الذخيرة والكنوز مستعاران لجوده.

الرابعة : قوله : هذا مقام من أفردك بالتوحيد . إشارة إلى مقامه بين يديه بهذا الذكر والتوحيد في خطبته ، وهو توطئة لذكر مطلوبه واستنزال رحمة

\*

الله ثم قال: ولي فاقة إليك فذكر وجه استحقاقه لجوده أولاً وقصر سدّ تلك الفاقة على فضله إذ لم تكن فاقة في أمر دنيوي يمكن المخلوقين الإتيان به ثم أردفه بذكر مطلوبه وهو رضا الله وإغناؤه عمّن سواه وظاهر أن حصولها مستلزم لما رجاه الله دليلاً عليه من ذخائر رحمته ، وكنوز مغفرته ، وبالله العصمة والتوفيق .

# ٨٩ ـ ومن خطبة له (عليه السلام) لمَّا أُريدَ على البَيْعة بعد قتل عثمانَ

دَعُونِي وَٱلْتَمِسُوا غَيْرِي ، فَإِنَّا مُسْتَفْيلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانُ ، لاَ تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ ، وَلاَ تَثْبُتُ عَلَيْهِ آلْعُقُولُ ، وَإِنَّ آلاَفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ ، وَٱلْمَحَجَّةَ قَدْ اَنْقُولُ ، وَإِنَّ الْأَفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ ، وَٱلْمَحَجَّةَ قَدْ تَنْكَرَتْ ، وَآعْلَمُوا إِنِي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ ، وَلَمْ أَصْغِ إِلَى قَوْلِ تَنَكَرَتْ ، وَآعْلَمُوا إِنِي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ ، وَلَمْ أَصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَاتِلِ ، وَعَنْبِ آلْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ ، وَلَعْلَي أَسْمَعُكُمْ وَأَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ أَمْرُكُمْ ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِي أَمِيراً .

أقول: حاصل هذا الفصل أنه لا بد لكن مطلوب على أمر من تعزّز فيه وتمنّع. والحكمة في ذلك أن الطالب له يكون بذلك أرغب فيما يطلب فإن الطبع حريص على ما منع سريع النفرة عما سورع إلى إجابته فيه فأراد النش لتمنع عبيهم لتقوى رغبتهم إليه فإنه لم يصل إليه هذا الأمر إلا بعد اضطراب في الدين في قتل عثمان والجرأة على الدم فاحتاج في تقويم الخلق وردهم إلى قبواعد الحق إلى أن يزداوا فيه رغبة بهذا الكلام ومثله فقال: دعوني والتمسوا غيري. ألا ترى أنه نبههم بعد هذا التمنع على أن هاهنا أموراً صعبة مختلفة يريد أن ينكرها عليهم ويقاوم ببعضهم فيها بعضاً ويحملهم على الصلاح، وجعل استقباله لتلك الأمور الصعبة علّة لاستقالته من هذا الأمر الصلاح، وجعل استقباله لتلك الأمور الصعبة علّة لاستقالته من هذا الأمر العلى فقال: فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب: أي لا تصبر ولا تثبت عليه العقول. بيل تنكره وتأباه لمخالفته الشريعة ومضادته لنظام العالم، وذلك الأمر هو ما كان يعلمه من اختلاف الناس عليه بضروب من

#### بيان حاصل الخطبة، وأنّه لا بد لكلّ مطلوب من تعزّز

التأويلات الفاسدة والشبهات الباطلة كتهمة معاوية وأهل البصرة له بدم عثمان وكتأويل الخوارج عليه في الرضا بالتحكيم ونحو ذلك ، وهو المكنى عنه بالوجوه والألوان كناية بالمستعار .

وقوله : وإنَّ الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت .

استعار لفظ الغيم لما غشى آفاق البلاد وأقطار القلوب المتغيرة العازمة على الفساد من ظلمات الظلم والجهل، ووجه المشابهة ما تستلزمه هذه الظلمات من توقع نزول الشرور منها كما يتوقع نزول المطر والصواعق من الغيم، وأشار بالمحجة إلى واضح طريق الشريعة، وتنكرها جهل الناس بها وعدم سلوكهم لها.

وقوله: واعلموا إلى قوله: عتب العاتب.

لما تمنع عليهم وعلم صدق رغبتهم فيه شرع في تقرير ما يريد أن يفعله تقريراً إجمالياً عليهم مع تمنع دُوين الأول فأعلمهم أنه على تقدير إجابتهم إلى هذا الأمر لا يركب بهم إلا ما يعلم من أمر الشريعة ولا يصغي إلى قول قائل خالف أمر الله لمقتضى هواه ، ولا عتب عاتب عليه في أنه يفضله أو لم يرضه بما يخالف ما يعلم من الشريعة إذ القائل والعاتب في ذلك مفتر على الله وعاتب عليه ، ولقد وفي الشيء بما وعدهم به من ذلك كما سنذكره في قصة أخيه عقيل لما استماحه صاعاً من بر أو شعير فحمى له حديدة وقربها منه فأن عقيل فقال له : ثكلتك الثواكل أتإن من حديدة أحماها إنسان للعبه ولا تإن من نار أجمه جبّار لغضبه . ولفظ الركوب مستعار لاستوائه على ما يعلم .

وقوله : وإن تركتموني إلى آخره .

أي كنت كأحدكم في الطاعة لأميركم بل لعلي أكون أطوعكم لـه: أي لقوة علمه بـوجوب طاعته الإمام، وإنما قـال لعلي لأنه على تقـدير أن يـولّوا أحداً يخالف أمر الله لا يكون أطوعهم له. بل أعصاهم واحتمـال توليتهم لمن

هو كذلك قائم فاحتمال طاعته وعدم طاعته له قائم فحسن إيراد لعل ، والواو في قوله : وأنا . للحال ، ووزيراً وأميراً حالان ، والعامل ما تعلّق بهما الجار والمجرور ، وأراد الوزير اللغوي وهو المعين والظهير الحمل لوزر من يظاهره وثقله ، وظاهر أنه بنك كان وزيراً للمسلمين وعضداً لهم ، والخيرية هيهنا تعود إلى سهولة الحال عليهم في أمر الدنيا فإنه إذا كان أميراً لهم حملهم على ما تكره طباعهم من المصابرة في الحروب والتسوية في العطايا ومنعهم ما يطلبون مما فيه للشريعة أدنى منع ، ولا كذلك إذا كان وزيراً لهم فإن حظ الوزير ليس إلا الشور والرأي الصالح ، و لمعاضدة في الحروب. وقد يخالف في رأيه حيث لا يتمكن من إلزام العمل به . وإنما كان هذا لتمتّع دوين الأول لأن قوله : إن أجبتكم فيه إطماع لهم بالإجابة . وبالله التوفيق .

### . ٩ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا آلنَّاسُ ، فَأَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ آلْفِتْنَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ لِيَجْرُو عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي ، بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبُهَا ، وَآشْتَدَّ كَلَبُهَا ، فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ قَلْمِي بِينِهِ ، لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ تَفْقِدُونِي ، فَوَآلَذِي نَفْسِي بِينِهِ ، لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ آلسَّاعَةِ ، وَلا عَنْ فِيَةٍ تَهْدِي مَائَةً وَتُضِلُّ مَاثَةً إلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا، وَقَائِلِهَا آلسَّاعَةِ ، وَلا عَنْ فَيَةٍ تَهْدِي مَائَةً وَتُضِلُّ مَاثَةً إلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا، وَقَائِلِهَا وَسَائِقِهَا ، وَمُناخِ رِكَابِهَا ، وَمَحَطِّ رِحَالِهَا ، وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلاً ، وَيَمُوتُ وَسَائِقِهَا ، وَمُنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلاً ، وَيَمُوتُ مِنْ أَلْهُمُ مَوْتِ ، وَلَوْ فَدْ فَقَدْتُمُ وَنِي وَنَزَلْتُ بِكُمْ كَوَائِهُ ٱلْأُمُودِ ، وَحَواذِبُ وَنَهُمْ مَوْتَ ، وَلَوْ فَدْ فَقَدْتُمُ وَنِي وَنَزَلْتُ بِكُمْ كَوَائِهُ ٱلْأُمُودِ ، وَحَواذِبُ اللّهُ مَوْدِ ، وَخَولِبُ وَلَيْلُونَ وَفَشِلَ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمُسْؤُولِينَ ، وَذَٰلِكَ إِذَا لَهُ لِيَقِيهُ وَلَاكُمْ مِنْ اللّهُ لِيَقِيّةِ ٱلْأَبْرَادِ مِنْكُمْ مُسِقًا تَسْتَطِلُونَ مَعْ أَيّامُ ٱلْبُلَاءِ عَلَيْكُمْ ، حَتَّى يَفْتَحَ آللّهُ لِيَقِيَّةِ ٱلْأَبْرَادِ مِنْكُمْ .

إِنَّ ٱلْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ ، وَإِذَا أَدْبَسرَتْ نَبَّهَتْ ، يُنْكَرْنَ مُقْبِلَاتٍ ، وَيُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ ، يَحُمْنَ حَوْلَ ٱلرِّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَداً وَيُخْطِئْنَ بَلَداً . أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ ٱلْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةً : عَمَّتُ خُطَّتُهَا وَخَصَّتْ بَلِيَّتُهَا ، وَأَصَابَ ٱلْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطَأُ ٱلْبَلَاءُ مَنْ عَمِي

عَنْهَا . وأَيْمُ آللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ آلضَّرُوس : تَعْذِمُ بِفِيهَا ، وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا ، وَتَـزْبِنُ بِرِجْلِهَا ، وَتَمْنَعُ دَرَّهَا . لاَ يَزَالُونَ بِكُمْ خَتَّى كَانَّهُ وَلاَ يَزَالُ بَلاَؤُهُمْ حَتَّى خَتَّى لاَ يَتْرُكُوا مِنْكُمْ إِلَّا نَافِعا لَهُمْ ، أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ ، وَلاَ يَزَالُ بَلاَؤُهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ آنْتِصَارُ أَخِدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَآنْتِصَارِ آلْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ ، وَآلصَّاحِبِ مِنْ مُشْتَصْحِبِهِ . فَالصَّاحِبِ مِنْ مُشْتَصْحِبِهِ .

تَرِدُ عَلَيْكُمْ فِتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِيَةً ، وَقِطَعا جَاهِلِيَّةً ، لَيْسَ فِيهَا مَنَالُهُ هُدى ، وَلَا عَلَمُ يُرَى ، نَحْنُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ ، وَلَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ ، ثُمَّ يُفَرِّجُهَا ٱللَّهُ عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ ٱلْأَدِيمِ : بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسْفَا ، وَيَسُوقُهُمْ عُنْفَا ، فَيَسْقِيهِمْ بِكَأْسِ مُصَبَّرَةٍ ، لاَ يُعْطِيهِمْ إِلاَّ ٱلسَّيْفَ ، وَلاَ يُحْلِسُهُمْ إِلاَّ ٱلْخَوْفَ ، وَيَسُومُهُمْ خَسْفَا وَاجدا وَلَوْ قَدْرَ جَرْدِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَوْدُ قُرَيْشَ ، بِالدَّنْيَا وَمَا فِيهَا ، لَوْ يَرَوْنَنِي مَقَاماً وَاجدا وَلَوْ قَدْرَ جَرْدِ جَرُودٍ ، لأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ ٱلْيُومَ بَعْضَهُ فَلاَ يُعْطُونَنِي .

أقول: فقأت عينه: عيّرتها. وماج: اضطرب. والغيهب: الظلمة ؛ والكلب: الشروالكلب: داء معروف. والفئة: الطائفة. وناعقها: الداعي لها. والمناخ بالضم: محل البروك. وحوازب الخطوب: ما حزب منها: أي أصاب. والتقلص: التقبض. وشبّهت: اشتبهت وأوقعت الشبهة. وحام الطائر: دار. والخطة. الحال والأمر. والناب: الناقة المسنّة. والضروس: التي تعضّ حالبها. والعنم: العض وهو الكدم أيضاً. والزبن: الدفع. وشوها: جمع شوهاء وهي قبيحة المنظر. وسامه خسفاً: أولاه ذلاً. والعنف: شدة السوق. وتحلسهم: أي تبسهم الحلس وهو الكساء تحت بردعة البعير. والجزر: القطع ومنه سميت الجزور لما ينحر من الإبل.

ومقصود هذا الفصل التنبيه على فضيلته وشرف وقته به ، وعلى رذيلة بني أُمية بذكر فتنتهم وما يكون منهم ليشتد النفار عنهم وتقوى الرغبة إليه من وجهين :

أحدهما: بإخباره عما سيكون.

والثاني: بذكر الشرور من غيره. فقوله: فأنا فقات عين الفتنة. إشارة إلى فتنة أهل البصرة وغيرها، واستعار لها لفظ العين، وإنما خصّ العين لأنها أشرف عضو في الوجه، وبها تصرف الشخص وحركته، ورشح الاستعارة بذكر الفقاء وكنى به عن زوال فتنتهم بسيفه، وقوله: ولم يكن ليجترىء عليها أحد غيري: أي إن الناس كانوا لا يتجاسرون على قتال أهل القبلة ويخافون من ذلك الحرج والإثم، ولا يعلمون كيفية قتالهم هل يتبعون مدبرهم وهل يجهزون على جريحهم وهل تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم إذا بغوا أم لا. حتى أقدم على فتنتهم ففقاً عينها فسكنت بعد هياجها، ومبدأ ذلك حرب عائشة، وقد صرّح على بذلك في ألفظ أخرى فقال:

أما بعد فأنا فقأت عين الفتنة شرقيها وغربيها ومنافقها ومارقها لم يكن ليجتري عليها غيري ولو لم أكن لما قوتل أصحاب الجمل ولا صفين ولا أصحاب النهر، ويحتمل أن يكون المراد فقات عين أهل الفتنة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويكون فقاؤه لعيونهم كذية عن قتلهم.

وروي أن من المتوقفين عن الحرب الأحنف بن قيس وجماعه معه ، وكنى بتموّج غيهبها عن انتشار ظدمات الشبهة عن تلك الفتن في أذهان الناس فجهلوا أن خلاف طلحة وخروج عائشة كان حقاً أو باطلا فكان ذلك سبباً لاضطرابهم وقتالهم وقتلهم ، وكذلك كنى باشتداد كلبها عن شدة ما وقع منها من الشرور ، وكلب أهلها وحرصهم على القتل والقتال كناية بالمستعار في الموضعين .

وقوله : فاسألوني . إلى قوله : ومن يموت منهم موتاً .

تعرض للأسئلة عما سيكون ولم يكن ليجترىء على ذلك أحد غيره من بين سائر الصحابة والتابعين . ولو ادّعى غير ذلك لكذبه العيان وفضحه الامتحان، وروي أن قتادة دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال : سلوني عما شئتم . وكان أبو حنيفة حاضراً وهو إذن غلام حدث السن فقال : سلوه عن

نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى . فسألوه فانقطع فقال أبوحنيفة : كانت أنثى . فقيل له : بم عرفت ذلك فقال : من كتاب الله ، وهبو قوله : ﴿ قالت نملة ﴾ ولوكان ذكراً لقال : قال نملة وذلك أن النملة تقع على الذكروالانثى كالحمامة والشاة ، وإنمايميز بينهما بعلامة التأنيث فانظر إلى هذا المعجب بنفسه كيف انقطع عن سؤال يمكن الفطن أن يجيب عنه بأدنى سعى فكيف به إذا سئل عن الأمور المستقبلة التي لا يتنزّلها من عالم الغيب إلا من أيّد بقوة إلهيّة تكشف لنور بصيرته معها حجب الأسرار ، وقد بينا فيما سبق وجه تمكنه من الإخبار عماسيكون وكيفية ذلك ، وأراد بالساعة القيامة ، واستعار أوصاف الإبل ورعاتها وأصحابها من الناعق والقائد والسائق والمناخ والركاب والرحال للفئة المهدية والضالة ومن يهديهم ويضلهم والسائق والمناخ والركاب والرحال للفئة المهدية والضالة ومن يهديهم ويضلهم ملاحظة لشبههم بالإبل في الاجتماع والانقياد لقائد وداعي ، والضمير في أهلها يعود إلى الفئة .

وقوله : ولو قد فقدتموني . إلى قوله : المسؤولين .

كراثه الأمور ما يكرهون منها وحوازب الخطوب ما يصيبهم من الأمور العظيمة المهمة وإطراق السائلين لحيرتهم في عواقب تلك الخطوب وما يكون منها وكيفية الخلاص وفشل كثير من المسؤولين: أي جبنوا عن ردّ الجواب لجهلهم بعواقبها وما يسألون عنه منها.

وقوله : ذلك .

إشارة في إطراق السائلين وفشل المسؤولين.

وقوله: إذا قلصت حربكم تفسير لكرائه الأمور النازلة بهم ، واستعار لفظ التقليص والتشمير عن ساق الحرب ووجه الاستعارة تشبيهها بالمجد في الأمر الساعي فيه ، وكما أنه إذا أراد أن يتوجه قلص ثيابه وشمّرها عن ساقه لئلا تعوقه وتهيّأ واجمع عليه كذلك الحرب في كونها مجتمعة عن النزول بهم واللحوق لهم ، والواو في قوله: وضاقت للعطف على شمّرت ، وموضع تستطيلون النصب على الحال .

وقوله : حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم .

أي اللذين يسلمون بني أمية في دينهم وأعمارهم ويفتح الله لهم بهلاكهم وزوال دولتهم .

وقوله : إنَّ الفتن إذا أقبلت تشبُّهت [ شبَّهت خ ].

أي تكون في مبدئها متشبهة بالحق في أذهان الخلق وإذا أدبرت نبهت لأذهان الخلق على كونها فتنة بعد وقوع الهرج والمرج بين الناس واضطراب أمورهم بسببها وأكثر ما يكون ذلك عند إدبارها كالفساد في الدول مشلاً الذي يعرف به عامة الخلق كونها فتنة وضلالاً عن سبيل الله أكثر ما يكون في آخرها فيكون مؤذناً بزوالها وعلامة مبشرة .

وقوله : ينكون مقبلات ويعرفنَ مدبرات .

تفسير له: أي لا يعرف في مبدأ الحال كونها فتنة وتشتبه بكونها حقاً ودعاء هدى فإذا استعقبت عرفت أنها عن الحق بمعزل وأن دعاتها كانوا دعاة ضلالة .

وقوله: ويحمنَ حوم [حول خ] الرياح.

استعار لها لفظ الحوم ملاحظة لشبهها في دورانها الموحوم ووقوعها عن قضاء الله من دعة الضلال في بعد دون بلد بالطائر والريح ، ولذلك شبهها بحومها وكذلك لفظ الخطأ .

وقوله : ألا إن أخوف الفتن عندي إلى اخر .

شروع في تعيين ما يريد أن يخبر به وهو بعض ما تعرض للسؤال عنه ، وإنما كانت هذه الفتن أخوف الفتن لشدتها على الإسلام وأهله وكثرة بلوى أهل الدين فيها بالقتل وأنواع الأذى ويكفي في عظم تلك الفتنة هتكهم حرمة رسول الله شنه وقتل الحسين بالنه وذريته ، وهتك حرمة الإسلام بهدم الكعبة وحرقها ، وقتل ابن الزبير وسبّ علي بالنه ثمانين سنة ، وما انتشر من البلاء وعم بتوليتهم للحجّاج دماء المسلمين إلى غير ذلك من منكراتهم

المسطورة في التواريخ وأشار بكونها فتنة عمياء إلى ذلك ، واستعار لفظ العمى لها لجريانها على غير قانون حق كالأعمى المتصرف في حركاته في غير جادة ، أو لكونها لا يسلك فيها سبيل الحق كما لا يهتدى بالعين العمياء وكذلك لفظ المظلمة وقوله : عمّت خطتها لكونها ولاية عامة ، وخصّت بليّتها : أي بأهل التقوى وشيعة على بالله ، ومن بقي من الصحابة والتابعين الذين هم أعيان الإسلام .

وقوله: أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ من عمي عنها: أي من اهتدى لكونها فتنة كان فيها في بلاء من نفسه ومنهم، أما من نفسه فالحزن المطويل من مشاهدة المنكر، وأما منهم فلأن المتقي العالم بكونهم أثمة ضلال منحرف عنهم وغير داخل في تصرفهم الباطل، وكان من شأنهم تتبع من هذا حاله بالأذى والقتل فكان البلاء به أخص، وأما من لم يهتد لكونها فتنة. بل كان في عمى الجهل عنها فهو منقاد لدعوتهم الباطلة منساق تحت رايات ضلالهم جار عبى وفق أوامرهم فكان سالماً من بلائهم ثم أردف ذلك بالقسم البار ليجدنهم الناس أرباب سؤلهم وشبههم في أفعالهم المضرة لهم بالناب الضروس لحالبها.

وأشار إلى وجه الشبهة بأوصاف: فكدمها وعضها وخبطها بيدها وزبها برجلها ومنعها درّها إشارة إلى جميع حركاتها المؤذية الرديشة وهي تشبه حركاتهم في الخلق بالأذى والقتل ومنع الوفد والاستحقاق من بيت المال ثم أردف ذلك بذكر غايتين لحركاتهم الشرية وبلائهم ليناس:

إحداهما: أنهم لا يتركون من الأذى والقتل إلا أحد رجلين. إما نافع لهم سالك مسلكهم و من لا يضرهم بإنكار منكر عليهم . ولا يخافون على دولتهم من سائر العوام والسوقة .

الثانية: أنه لا يكون انتصارهم منهم إلا مثل انتصار العبد من سيده والصاحب ممن استصحبه: أي كما لا يمكن العبد أن ينتصر من سيده والتابع المستصحب الذي من شأنه الضعف وعدم الاستقلال بنفسه، ممن يستصحبه

CATTER TO CONTRACT TO A CONTRA

كذلك لا يمكن بقية هؤلاء أن ينتصروا من بني أمية أصلاً ، ويحتمل أن يريد هناك ما يشبه الانتصار من الغيبة ونحوها كما قال عليه في موضع آخر : ويكون نصرة أحدكم كنصرة العبد من سيده إذا شهد أطاعه ، وإذا غاب اغتابه .

ثم أردف ذلك بذكر فتنتهم وأنها مشتملة على فتن فوق واحدة تأتي شآبيب وقطعاً كقطع الليل المظلم ، ومن روى فتنهم بلفظ الجمع فأراد جزئيات شرورهم في دولتهم ، واستعار لفظ الشوهاء لقبحها عقلاً وشرعاً ، ووجه المشابهة كونها منفوراً عنها كما أن قبيحة المنظر كذلك ، وكذلك استعار لفظ القطع لورودها عليهم دفعات كقطع الخيل المقبلة في الغارة والحرب .

وأشار بكونها جاهلية إلى كونها على غير قانون عدلي كما أن حركات أهل الجاهلية كانت كذلك ، ولذلك قال : ليس فيه منار هدى ولا علم يرى : أي ليس فيها إمام عدل ، ولا قانون حق يقتدى به .

وقوله : نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعة .

أي إنّا ناجون من آثامها والدخول فيها و لدعوة إلى مثلها ، وليس المراد أنّا سالمون من أذاهم غير داعين فيها إلى الحق بشهادة دعوة الحسين الله الى نفسه وقتله و ولاده وهتك ذريّته ، ويحتمل أن يريد أنّا بمنجاة من آثامه ولسنا فيها بدعاة مطلقاً والحسين الله لم يكن داعياً منبعثاً من نفسه للدعوة ، وإنما كان مدعواً إلى القيام من أهل الكوفة ومجيباً لهم .

وقـوله: ثم يفـرّجها [يفـرج خ] الله كتفريـج الأديم: إلى قولـه: إلاّ الخوف.

إشارة إلى زوال دولتهم بظهور بني العباس عليهم وقلعهم واستئصالهم وتتبعهم لأثارهم وحصول الفرج منهم لبقية الأبرار من عباد الله المقصودين بأذاهم كما يفرج الجلد: أي يشق عما فيه ، ولقد أولاهم بنوالعباس من الذل والهوان ، وأذاقوهم كأس العذاب طعوماً مختلفة ، وأروهم عيان الموت

ألواناً شتى كما هو مذكور في كتب التاريخ ، ولفظ الكأس والتصبير والعطية مستعار ، وكذلك لفظ التحليس . ووجه المشابهة جعلهم الخوف شعاراً لهم كما أن حلس البعير كذلك .

وقوله : حتى تودّ قريش ، إلى آخره .

إشارة إلى غاية هذه الفرقة المتقلّبة من قريش على هذا الأمر أي أن حالهم في التراذل والضعف عن محاربتهم ينتهي إلى أن يحبّوا رؤيته مقاماً واحداً مع أنه أبغض الخلق إليهم ليقبل منهم حينئذ ما يطلب اليوم بغضه من نصرتهم له واتباعهم لأمره وانقيادهم لهداه ويمنعونه إيّاه ، وكنى عن قصر ذلك المقام المتمنى له بمقدار زمان جزر الجزور ، وصدقه مانك في هذا الخبر ظاهر فإنّ أرباب السير نقلوا أن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية قال يوم الزاب حين شاهد عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس : ماراً به في صفّ خراسان : بوددت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الرايات بدلًا من هذا الفتى . والقصة مشهورة . وبالله التوفيق .

### ٩١ - ومن خطبة له (عليه السلام)

فَتَبَارَكَ آللَّهُ آلَّذِي لاَ يَبْلُغُهُ بُعْدُ آلْهِمَمِ ، وَلاَ يَنَالُهُ حَدْسُ آلْفِطَنِ ، آلاُولُ آلَّذِي لاَ غَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِي ، وَلاَ آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِي .

أقول: تبارك: قيل: مشتق من البروك المستلزم للمقام في موضع واحد والثبات فيه ، وقيل: من البركة وهو الزيادة ، وبالاعتبار الأول يكون إشارة إلى عظمته باعتبار دوام بقائه واستحقاقه قدم الوجود لذاته وبقاء وجوده لا عن استفتاح ولا إلى انقطاع ، وبالاعتبار الثاني إشارة إلى فضله وإحسانه ولطفه وهدايته ووجوه الثناء عليه .

وقوله : الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن .

كقوله في صدر الخطبة الأولى الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن إلا أنه أبدل الغوص هنا بالحدس: والحدس في اللغة الظن،

وفي اصطلاح العلماء لما كان الفكر عبارة عن حركة الذهن منتقلاً من المطالب إلى المبادىء ثم منها إلى المطالب كان الحدس عبارة عن جودة هذه الحركة إلى اقتناص الحد الأوسط من غير طلب وتجشّم كلفة ، وهو مقول بحسب التشكيك ، وهو بجميع اعتباراته وبأعلى رتبته قاصر عن تناول ذات الحق تعالى كما سبق .

وقوله : الأول إلى اخره .

وقد مر تفسير أوليته وآخريته غير مرة . وبالله التوفيق .

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَل مُسْتَوْدَع ، وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّ ، تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ ٱلْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ ٱلْأَرْحَامِ . كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ ، قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ ٱللَّهِ خَنَفٌ .

حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَل الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً، وَأَعَزَّ الْأَرُومَاتِ مَغْرِساً، مِنَ الشَّجَرَةِ التَّي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِياءَهُ، وَانْتَخَبَ مِنْهَا أَمَنَاءَهُ، عِتْرَتُهُ خَبْرُ الْعِتَرِ، وَأَسْتَخْرَ الْعِتَرِ، وَأَسْتَتْ فِي حَرَمٍ، وَبَسَقَتْ فِي وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ، نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ، وَبَسَقَتْ فِي كَرَمٍ، لَهَا فُرُوعُ طِوَالٌ، وَتُمَرَةٌ لَا نُذَلُ، فَهُ وَإِمَامُ مَنِ اتَّقَى، وَبَصِيرَةُ مَنِ الْعَدَى، سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْوُهُ، وَشِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ، وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ، سِيرتُهُ الْقَصْدُ، وَحُكْمُهُ الْعَدُلُ، أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ الْقَصْدُ، وَمُنْتَهُ الرُّشُدُ، وَعَلَامُهُ الْفَصْلُ، وَحُكْمُهُ الْعَدُلُ، أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ ، وَهَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ ، وَخَكْمُهُ الْعَدُلُ، أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ ، وَهَفُوةٍ عَنِ الْعَمَلِ ، وَخَكْمُهُ الْعَمْلِ ، وَخَكْمُهُ الْعَمْلِ ، وَهُنَاوَةٍ مِنَ الْأَمْمِ .

إِعْمَلُوا ، رَحِمَكُمُ آللَهُ ، عَلَى أَعْلَامٍ بَيّنَةٍ ، فَالطَّرِيقُ نَهْجٌ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ، وَأَنْتُمْ فِي دَارِ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَفَرَاغٍ ، وَٱلصُّحُفُ مَسْشُورَةً ، وَٱلاَّقْلَامُ جَارِيَةٌ ، وَٱلاَّبْدَانُ صَحِيحةٌ ، وَٱلْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ ، وَٱلتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ ، وَٱلْأَعْمَالُ مَقْهُولَةٌ .

أقبول: النسخ: النقبل. وأفضت: انتهت. والأرومة: الأصل.

والصدع: الشق. وعترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون. واسرته: قـومه. وبسقت: طالت، والزند: العود الأعلى يقدح به. ونهج: واضح. وقوله. واستودعهم. إلى قوله: خلف.

إشارة إلى الأنبياء مدينه القائمين بدين الله . واعلم أن دين الله واحد بعثت جميع الأنبياء لتسليك الخلق إياه ولمه أصل وفروع فأصله الطريق إلى معرفته ، والاستكمال بها، وجماع مكارم الأخلاق ، ونظام أمر الخلق في معاشهم ومعادهم وهده الأمور هي المراد من الشرع وهو أصل لا يخالف فيه نبي نبيًّا . فأما الاختلافات الواقعة في الشرائع فهي أمور جزئية بحسب مصالح جزئية تتعلق بوقت الرسول المعين وحال الخلق المرسل إليهم يوقع عليها ذلك الأصل ، وتكون كالمشخصات له والعوارض التي تختلف بها الطبيعة الواحدة النوعية . وأفضل مستودع استودعهم فيه حظائر قدسه ومنازل ملائكته وهو خير مستقر أقرّهم فيـه ومحل كـرامته في مقعـد صدق عنـد مليك مقتدر ، وتناسخ الأصلاب لهم إلى مطهرات الأرحام نقلهم إليها نطفاً ، وكرائم الأصلاب: ما كرم منها وحق لأصلاب سمحت بمثلهم أن تـوصف بالكرم . ومطهرات الأرحام : ما طهر منها وحق لما استعد منها لإنتاج مشل هذه الأمزجة وقبولها أن تكون طاهرة من كدر الفساد . والشيعة يطهرون أصول الأنبياء من طرف الآباء والأمهات عن الشرك ونحوه قول الرسول منت : نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية . ويحتمل أن يريد بأفضل مستودع وخير مستقر في مبدئهم أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ويكون قوله : تناسختهم تفسيراً له وبيانا .

وقوله : كلما مضى منهم سلف قام بدين الله منهم خلف.

إشارة إلى ضرورة وجود الأنبياء عند الحاجة إليهم على التعاقب، وقد سبقت الإشارة إليه .

وقوله: حتى أفضت كرامة الله إلى محمد والمراب . إلى قوله: أمناءه . إلى المارة إلى غاية سلسلة الأنبياء (ع) وكنى بكرامة الله عن النبوة واستعار لفظ

المعدن والمنبت والمغرس لطينة النبوة وهي مادته القريبة التي استعدت لقبول مثله ، ووجه الاستعارة أن تلك لمادة منشأ لثمه كم أن الأرض معدن الجواهر ومغرس الشجر الطيّب ، وظاهر أن أصلاً سمح بمثله أفضل المعادن وأعز الأصول ، وقيل : أراد بذلك مكة \_ شرّفها الله تعالى \_ وقيل : بيته وقبيلته ثم ميزه بمد هو أخص وأشرف فقال : من الشجرة التي صدع منها أنبياء فاستعار لفظ الشجرة لصنف الأنبياء ، وكما أن الشجرة أشرف من طينتها كذلك صنف الأنبياء أشرف من قوابل صورهم ، ووجه الاستعارة هو م كنى بالانصداع عنه من تفرّع أشخاص لأنبيء عن صنفهم كما يتفرّع أغصان الشجرة منها وأمناءه : أي على رسالته . وقوله : عترته خير العتر وأسرته خير الأسر .

بدأ بالعترة لما عرفت أنها أخص ، وأقرب من الأسرة ، ومصداق أفضلية عترته قوله رسية : سادة أهل لمحشر سادة أهل لدنيا أنا وعلي وحسن وحسين وحمزة وجعفر . ووجه أفضلية أسرته قوله رسية : إن الله اصطفى من العرب معداً ، واصطفى من معد بني النضر بن كنانة ، واصطفى الفضر ، واصطفاني من بني هاشم . وقوله والمنت : قال لي هاشماً من بني النضر ، واصطفاني من بني هاشم . وقوله والمنت : قال لي جبرائيل : يا محمد قد طفت الأرض شرقاً وغرباً فلم أجد فيها أكرم منك ولا بيت أكرم من بني هاشم . وقوله وقوله وقوله وقوله المرهم لمرهم وفاجرهم لفاجرهم .

وقوله : وشجرته خير الشجر .

قيل: أراد بالشجر في الموضعين إبراهيم سنك ، وقيل: أراد هاشماً وولده بقرينة قوله: نبتت في حرم وأراد مكة ، ورشح تلك الاستعارة بوصف الإنبات والبسق ، وكنى بالكرم الذي فيه عن زكاء أصله وما استلزم من الفضل ، وكنى بالفروع عن أهله بسنة وذريته وسائر النجباء من بني هاشم ، وبوصفهم بالطول عن بلوغهم في الشرف ولفضل الغاية البعيدة ، وهو ترشيح للاستعارة وكذلك الثمر ، وكنى به عن العلوم والأخلاق المتفرعة عنه وعن

أئمة أمته ، وبكونها لا تنال عن شرفها وغموض أسرارها : أي أنها لشرفها وعلوها لا يمكن أن يطاول فيها ، أو لغموض أسرارها لا تصل الأذهان إليها .

وقوله : فهو إمام من اتقى . إلى قوله : لمعة .

استعار لفظ البصيرة والسراج والشهاب ، والزند له يطيف ، ووجه الاستعارة كونه سبب هداية الخلق كما أن هذه الأمور الثلاثة كذلك ورشح استعارة السراج بلمعان الضوء والشهاب بسطوع النور والزند ببروق اللمع ، ويحتمل أن يكون وجه استعارة الزند هو كونه مثيراً لأنوار العلم والهداية .

وقوله: سيرته القصد.

أي طريقته العدل والاستواء على الصراط المستقيم وعدم الانحراف الى أحد طرفي الإفراط والتفريط، وسنته الرشد: أي سلوك طريق الله عن هدايته، وكلامه الفصل: أي الفاصل بين الحق والباطل كقوله تعالى: ﴿ إنه لقول فصل ﴾ وحكمه العدل الواسط بين رذيلتي الظلم والانظلام.

وقوله : أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة من العمل .

أي زلّة عنه وغباوة من الأمم : 'ي جهل منهم وعدم فطنـة لما ينبغي ، وقد سبق بيان الفترة .

وقوله : اعملوا رحمكم الله على أعلام بيّنة .

استعار لفظ الأعلام لأئمة الدين وما بأيديهم من مصابيح الهدى ، وكنى بكونها بينة عن وجودها وظهورها بين الخلق .

وقوله : و لطريق نهج يدعو إلى دار السلام .

فالطريق: الشريعة. ونهجه: وضوحها في زمانه سنند وقرب العهد بالرسول سنرس وظاهر كون الشريعة داعية إلى الجنة. وإسناد الدعوة إلى الطريق مجاز إذ الداعي قيم الطريق وواضعها.

وقوله : وأنتم في دار مستعتب .

أي دار الدنيا التي يمكن أن يستعتبوا فيعتبوا : أي يطلبوا رضا الله بطاعته فرضي عنكم ، وعلى مهل : أي إمهال وإنظار وفراغ من عوائق الموت وما بعده .

وقوله : والصحف منشورة . إلى أخره .

الواوات السبع للحال ، والمراد صحائف الأعمال وأقلام الحفظة على الخلق أعمالهم . وفائدة التذكير بهذه الأمور التنبيه على وجوب العمل معها وتذكر أضدادها مما لا يمكن معه العمل ولا ينفع الندم من الموت وطي الصحف وجفاف الأقلام وفساد الأبدان وخرس الألسنة وعدم سماع التوبة كما قال تعالى : ﴿ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ﴾ (١) وبالله التوفيق .

### ٩٧ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

بَعَثَهُ وَٱلنَّاسُ ضُلَّالٌ فِي حَيَرْةٍ ، وَخَالِطُونَ فِي فِتْنَةٍ ، قَدِ آسْتَهْوَتُهُمُ الْأَهْوَاءُ ، وَآسْتَزَلَّتُهُمُ ٱلْجَاهِليَّةُ ٱلْجَهْلاءُ ، حَيَارَى فِي الْأَهْوَاءُ ، وَآسْتَزَلَّتُهُمُ ٱلْجَاهِليَّةُ ٱلْجَهْلاءُ ، حَيَارَى فِي زِلْوَالٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ، وَبَلَاءٍ مِنَ ٱلْجَهْلِ ، فَبَالَغَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْنَالٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ، وَبَلَاءٍ مِنَ ٱلْجَهْلِ ، فَبَالَغَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِ مِنَ الْجَهْلِ ، وَدَعَا إِلَى ٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ .

أقول: الفصل لتقرير فضيلة الرسول المنت ، والواو في والناس للحال: أي في حال ما هم ضالون عن سبيل الله في حيرة من أمرهم ماذا يتبعون. وخابطون في فتنة: أي كانت حركاتهم على غير نظام في ضلال البدع، ومن روى حاطبون فهو استعارة، وجهها كونهم يجمعون في ضلالهم وفتنتهم ما اتفق من أقوال وأفعال كما يجمع الحاطب، ومنه المثل: حاطب ليل. لمن جمع الغت والسمين، والحق والباطل في أقواله.

وقوله : قد استهوتهم الأهواء .

أي جذبتهم الآراء الباطلة إلى مهاوي الهلاك أو إلى نفسها ، واستزلَّتهم

· 0V-T\*(1)

الكبرياء: أي قادتهم إلى الزلل والخطل عن طريق العدل واقتفاء آثار الأنبياء في التواضع ونحوه، واستخفّتهم الجاهلية الجهلاء فطارت بهم إلى ما لا ينبغي من الغارات والفساد في الأرض فكانوا ذوي خفة وطيش، ولفظ الجهلاء تأكيد للأول كما يقال: ليل أليل ووتد واتد.

وقوله : حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل .

أي لا يهتدون لجهلهم إلى مصالحهم فهو منشأ اضطراب أمورهم وبلائهم بالغارات وسبي بعضهم بعضاً وقتلهم .

وقوله : فبالغ إلى آخره .

مضيّه على الطريقة سلوكه لسبيل الله من غير انحراف ، ودعوته إلى الحكمة والموعظة هي دعوته إلى سبيل الله بهما امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾(١) فالدعوة بالحكمة الدعوة بالبرهان ، وبالموعظة الدعوة بالخطابة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المقدمات . والله ولى التوفيق .

## ٩٣ - ومن خطبة له (عليه السلام)

نَّحَمْدُ لَيَّهِ ٱلْأُوَّلِ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ ، وَٱلآخِرِ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ، وَٱلظَّاهِرِ فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ ، وَٱلْبَطِن فَلَا شَيْءَ دُونَهُ .

أقول : أثنى على الله سبحانه باعتبارات أربعة :

الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية ، وأكد كل واحد منها بكماله فكمال الأولية بسلب قبلية شيء عنه ، وكمال الآخرية بسلب بعدية كل شيء له ، والظاهرية بسلب فوقية شيء له ، والباطنية بسلب شيء دونه . والمراد بالظاهر هنا العالي فلذلك حسن تأكيده بسلب فوقية الغير له ، وبالباطن الذي بطن خفيّات الأمور علماً ، وهو بهذا الاعتبار أقرب الأشياء إليها فلذلك حسن

(I)II - III.

تأكيده بسلب ما هو دونه: أي ما هو أقرب إليها منه وحصلت حينتذ المقابلة بين الداني والعالي ، ويحتمل أن يريد بالظاهر البيّن، ويكون معنى قوله: فلا شيء فوقه: أي لا شيء يوازي وجوده ويحجبه عن معرفة خلقه به . وبالباطن الخفي ومعنى فلا شيء دونه: أي في الخفاء ، وقد سبق بيان هذه الاعبتارات الأربعة غير مرة . وبالله التوفيق .

مِنْهَا فِي ذِكْرِ ٱلرَّسُولِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلِهِ وَسَلَّمَ :

مُسْتَقَرُهُ خَيْرُ مُسْتَقَرَّ، وَمَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِتٍ ، فِي مَعَادِنِ ٱلْكَرَامَةِ ، وَمُمَاهِدِ السَّلَامَةِ ، قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَةُ ٱلْأَبْرَادِ ، وَثُنِيَتْ إِلَيْهِ أَزِمَّةُ ٱلْأَبْصَادِ ، دَفَنَ بِهِ السَّلَامَةِ ، قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَةُ ٱلْأَبْرَادِ ، وَثُنِيَتْ إِلَيْهِ أَزِمَّةُ ٱلْأَبْصَادِ ، دَفَنَ بِهِ السَّلَامَةِ ، وَأَطْفَأ بِهِ التَّوَائِمَ ، أَلْفَ بِهِ إِحْوَاناً ، وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَاناً ، أَعَنَّ بِهِ الشَّانَ ، وَأَذْلً بِهِ ٱلْعِرَّةَ ، كَلامُهُ بَيَانُ وَصَمْتُهُ لِسَانً .

أقول: المماهد: جمع ممهد، والميم زائدة. وثنيت إليه: أي صرفت. والضغائن: الأحقاد. والنوائر: جمع نائرة، وهي العداوة والمخاصمة. والأقران: الأخواد المقترنون.

وأشار بمستقره إلى مكة وكونها مستقر لكونها أم القرى ومقصد خلق الله ومحل كعبته ، ويحتمل أن يريد محلّه من جود الله وعنايته وظاهر كونه خير مستقر ، واستعار لفظ المنبت والمعدن ، وقد مرّ بيان وجه استعارتهما ، ومماهد السلامة محال التوطئة لها ، وهي كناية عن مكة والمدينة وما حولها فإنها محل لعبادة الله والخلوة به التي هي مهاد السلامة من عذابه .

وإنما كانت كذلك لكونها دار القشف خالية عن المشتهبات والقينات الدنيوية ، ويحتمل أن يريد بمماهد السلامة ما تقلّب فيه ونشأ عليه من مكارم الأخلاق الممهدة للسلامة من سخط الله ، وفي قوله : وقد صرفت نحوه أفئدة الأبرار . تنبيه على أن الصارف هو لطف الله وعنايته بهم بإلفات قلوبهم إلى محبته والاستضاءة بانوار هداه ، ولما استعار لفظ الأزمة للأبصار ملاحظة لشبهها بمقاود الإبل رشح تلك الاستعارة بذكر الثني وكنى بذلك عن التفات

الخلق إليه بأبصار بصائرهم وتلقي الرحمة الإلهية منه ثم استعار لفظ الدفن لإخفاء الأحقاد به بعد أن كانت ظاهرة مجاهراً بها . ولفظ الإطفاء لإزالة العداوات بين العرب بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى في إظهار المنة على عباده ﴿ واذكر وا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناً ﴾(١)، والأقران المفرق لهم هم المتألفون على الشرك .

وقوله : أعزّ به الذلة .

أي ذلّة الإسلام وأهله . وأذلّ به العزّة : أي عـزّة الشرك وأهله ، وبين كل قرينتين من هـذه الستّ مقابعة ومطابقة فقـابل بـالتفريق التـأليف وبالـذلة الإعزاز وبالعزة الإذلال .

وقوله: وكلامه بيان .

أي لما انغلق من أحكام كتاب الله كقوله تعالى : ﴿ ليبيّن للناس ما نزل إليهم ﴾ .

وقوله : وصمته لسان .

استعار لفظ للسان لسكوته ، ووجه المشابهة أن سكوت المشارم مستلزم للبيان من وجهين :

أحدهما: أنه يسكت عما لا ينبغي من القول فيعلَّم الناس السكوت عن الخوض فيما لا يعيهم.

الثاني: أن الصحابة كانبوا إذا فعلوا فعلاً على سابق عادتهم فسكت عنهم ولم ينكره عليهم علموا بذلك أنه على حكم الإباحة. فكان سكوته عنهم في ذلك بياناً له وأشبه سكوته عنه باللسان المعرب من الأحكام. وبالله التوفيق.

. 4A-Y(1)

219

## ع ۹ \_ ومن كلام له (عليه السلام)

وَلَئِنْ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ ، وَهُولَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ ، وَبِمَوْضِعِ الشَّجَى مِنْ مَسَاغِ رِيقِهِ . أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَيَظْهَرَنَّ هُولَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ ، لَيْسَ لِأَنَّهُمْ أُولَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ لِإسْرَاعِهِمْ إِلَى هُولَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ لإسْرَاعِهِمْ إِلَى مَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي . وَلَقَـدْ أَصْبَحَتِ الْاَمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رَعِيتِي : إِسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا ، وَالسَمَعْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيتِي : إِسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا ، وَالْمَحْتُ لَكُمْ وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا ، وَدَعَوْتُكُمْ سِرّاً وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا ، وَعَبِيدُ كَأَرْبَابٍ ؟؟!! أَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا ، وَعَبِيدُ كَأَرْبَابٍ ؟؟!! أَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ وَلَمْ مَنْفَرِقِينَ أَيْوِي عَلَى الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ عَنْ مَواعِظِكُمْ ، وَأَعْشَلُوا اللهَاهُودُ كَغُيَّابٍ ، وَعَبِيدُ قَلَيْكُمْ الْكِمْ مُتَفَرِقِينَ أَيْدِي سَبَا، تَرْجِعُونَ الْمُعُونَ الْمُعْوَى فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ الْفُولِ حَتَى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَيْدِي سَبَا، تَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ ، وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَواعِظِكُمْ ، أَقَوْمُكُمْ عُدُوةً وَتَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ ، وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَواعِظِكُمْ ، أَقَوْمُكُمْ عُدُوةً وَتَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ ، وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَواعِظِكُمْ ، أَقَوْمُكُمْ عُدُوةً وَتَرْجِعُونَ إِلَى عَنْ عَمْ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ اللهِ عَلَى الْمُولِهِ عَنْ مَواعِظِكُمْ ، أَقَوْمُكُمْ عُدُوهُ وَتَرْجِعُونَ إِلَى مُرَالِعِي الْمَالِقُولَ الْمُعَرِيقَ وَلَوْ وَتَوْمُ وَلَو الْمُعَوْمُ الْمُولِدِ عَنْ اللهُ الْمُعَودُ وَلَوْ الْمُؤْونَ الْمُوالِ الْكُمْ وَلَا الْمُعَرِقُونَ الْمُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُولِ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِّ الْمُولِ الْمُؤَلِّ الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

أَيُهَا آلشَّاهِدَةُ أَبْدَانَهُمْ ، ٱلْغَائِبَةُ عُقُولُهُمْ ، ٱلْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَارُهُمْ ، ٱلْمُبْتَلَى بِهِمْ أَمَرَاؤُهُمْ ! صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ آللَّهَ وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ ، وَصَاحِبُ أَهْلِ آلشَّامِ بِهِمْ أَمَرَاؤُهُمْ ! صَاحِبُكُمْ يُطِيعُونَهُ ؟! لَوَدِدْتُ وَٱللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ يَعْصِي آللَّهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ ؟! لَوَدِدْتُ وَآللَهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ آلدِينَارِ بِالدِّرْهَمِ ، فَأَخَذَ مِنِي عَشْرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلًا مِنْهُمْ .

يَا أَهْلَ ٱلْكُوفَةِ ، مُنِيتُ مِنْكُمْ بِثَلَاثٍ وَٱثَّنَتْنِ : صُمَّ ذَوُو أَسْمَاعٍ ، وَبُكُمٌ ذَوُو كَلَامٍ ، وَعُمْيٌ ذَوُو أَبْصَارٍ ، لَا أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ ٱللِّقَاءِ ، وَلَا إِخْـوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ .

يَا أَشْبَاهَ ٱلْإِبِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا . كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ ، تَفَرَّقَتْ مِنْ جَنِبٍ آخُو خَمِسَ ٱلْوَغَى وَحَمِيَ ٱلضِّرَابُ جَنِبٍ آخُو . وَٱللَّهِ لَكَأْنِي بِكُمْ فِيمَا إِخَالُ أَنْ لَوْ خَمِسَ ٱلْوَغَى وَحَمِيَ ٱلضِّرَابُ وَقَدِ آنْفَرَجْتُمْ عَبِ آبْنِ أَبِي طَالِبٍ آنْفِرَاجَ ٱلْمَوْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا . وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ وَقَدِ آنْفَرَجْتُمْ عَبِ آبْنِ أَبِي طَالِبٍ آنْفِرَاجَ ٱلْمَوْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا . وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ

رَبِّي ، وَمِنْهَاجِ مِنْ نَبِيِّي . وَإِنِّي لَعَلَى آلطَّرِيقِ آلْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقُطاً . أَنْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيْكُمْ فَآلُـزَمُوا سَمْتَهُمْ ، وَآتَبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدىً ، وَلَا بَيْتُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدىً ، وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدِي . فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبَدُوا ، وَإِنْ نَهَضُوا فَآنْهَضُوا ، وَلاَ تَسْيِقُوهُمْ فَتَضِلُوا ، وَلا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا .

لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَمَا أَرَى أَحَداً مِنْكُمْ يُشْبَهُهُمْ ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْنا غُبْرا ، وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدا وَقِيَاما ، يُرَاوِحُونَ بُشْبَهُهُمْ ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْنا غُبْرا ، وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدا وَقِيَاما ، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ آلْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ ، كَأَنَّ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ آلْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ ، كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيَنِهِمْ وَكَبَ آلْمِعْزَى ، مِنْ طُول سُجُودِهِمْ ! إِذَا ذُكِرَ آللَّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنَهُمْ بَيْنَ أَعْيَنِهِمْ وَكَبَ آلْمِعْزَى ، مِنْ طُول سُجُودِهِمْ ! إِذَا ذُكِرَ آللَّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنَهُمْ خَوْفًا مِنَ خَتْ قَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ مَا لَوْلِ مَعْدَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمَلَتْ أَعْيَنُهُمْ وَتَعَلَى مِنْ أَعْنَ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أقول: المرصاد: الطريق يرصد بها، والرصد الراقب. والشجى: الغصص بلقمة وغيرها. والحث: السوق الشديد. وأعضل: أشكل. والحية: القوس. ومني: ابتلي. وتربت: أصابت التراب دون الخير. وأخال: أحسب. والوغى: الحرب وأصله من الأصوات. وحمس: وأخال: أحسب. والمويقة. ولبد الطائر: لصق بالأرص.

فقوله : ولئن أمهل الله الظالم . إلى قوله : ريقه .

في معرض التهديد لأهل الشام . بأخذ الله لهم وعدم قوتهم . وأنه لهم بالرصد على جميع حركاتهم وعلى مجاز طريقهم التي هم سالكوها ضلالا وعنى موضع الشجى من مساغ ريقهم وهو الحلق ، وفي ذكر الشجى وكون الله بالرصد تنبيه على أن الله تعالى في مظنة أن يرمي الظالم بعقوباته عند اطلاعه على ظلمه كما قال تعالى : ﴿ أو يأخذهم في تقلّبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف ﴾(١). ثم أردف ذلك بالقسم البار ليظهرن بمعجزين أو يأخذهم على تخوف ﴾(١).

<sup>(1) [1 =</sup> A3.

أصحاب معاوية عليهم تنفيراً لهم إلى مقاومتهم .

ثم نفى ما عساه يتوهمه أنه علّة غلبهم لهم كيلا يتخاذلون بسبب ذلك وهو قوله: ليس لأنهم أولى بالحق منكم ، وأردفه بتعيين السبب الحق في ذلك، وهو قوله: لكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم: أي أمره بالباطل وإبطائكم عن حقي إذ كانت النصرة باجتماع الكلمة وطاعة الإمام لا باعتقاد حقية إمرته مع التخاذل عنه . ثم أردف ذلك بتوبيخهم وتنفيرهم عمّا هم عليه من مخالفة أمره بقوله:

ولقد أصبحت الأمم . إلى قوله : رعيتي . لأن شأن الرعية الخوف من سلطانها فإذا كان حاله مع رعيته بالعكس كانت اللائمة عليهم بعصيانه دون حجة لهم عليه .

وأما التنفير فيذكر أنهم في محل ظلم نفسه ولقد أشفق النه منهم في مواطن كثيرة كيوم التحكيم إذ قالوا له: إن لم ترض فعلنا بك كما فعلنا بعثمان . ونحو ذلك ، ثم أردف وجوه تقصيرهم ببيان ما فعل في حقهم من الأيادي الجميلة والهداية إلى وجوه المصالح من استنفارهم لجهاد عدوهم وحفظ بلادهم وإسماعهم المدعوة إلى مصالحهم سراً وجهراً ونصيحته لهم بالوجوه الصائبة من الرأي وهو كقوله تعالى حكاية عن نوح اللائل : ﴿ قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا ﴾ إلى قوله : ﴿ أسراراً ﴾ (١) .

ثم شبههم بلغيب مع شهدتهم وبالأربب مع كونهم عبيداً ، ووجه الشبه أن الفائدة في شاهد الموعظة دون الغائب عنها هي سماعها ، والانتفاع بها فإذا ليسوا كذلك فهم كالغياب عنها في عدم الانتفاع بها .

وأما الثانية فلأنهم رعية من شأنهم التعبّد لأوامر أمرائهم ثم إنهم

.o\_V1(1)

لتعزّزهم وشموخهم كبراً وعدم طاعتهم كالأرباب الذين من شأنهم أن يأمروا ولا يسأتمروا ثم وبّخهم بنفسارهم عما يتلو عليهم من الحكم وتفسرّقهم عن مواعظه البالغة . وأهل البغي إشارة إلى أهل الشام . وأيادي سبأ: مثل يضرب في شدة التفرق وضربه لتفرّقهم عن مجالس الذكر وهما لفظان جعلا اسماً واحداً كمعدي كرب ، سبأ قبيلة من أولاد سبأ بن يشحب بن يعرب ابن قحطان ، وأصل المثل أن هذه القبيلة كانت بمأرب فلما آن وقت انفتاح سدّ مأرب ورأت طريقة الكاهنة ذلك الأمر وعرفته ألقته إلى عمرو بن عامر الملقب بمزيقيا فباع أمواله بمأرب وارتحل إلى مكة فأصابت هؤلاء الحمي ، وكانوا لا يعرفونها ففزعوا إلى الكاهنة فأخبرتهم بما سيقع، وقالت إنه مفرّق بيننا فاستشاروها في أمرهم فقالت: من كان منكم ذا همّ بعيد ، وحمل شديد ، ومراد حديد فليلحق بقصر عمّان المشيد . فكانت أزد عمّان ، ثم قالت : ومن كان منكم ذا جلد وقسر ، وصبر على أزمات الـدهر فعليـه بالإدراك من بطن نمر. فكانت خزاعة، ثم قالت: ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج، ثم قالت : ومن كان منكم يريد الخمر والخمير ، والملك والتأمير ، ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغويس، وهما من أرض الشام فكان الـذين يسكنونها آل جفنية من غسان ، ثم قالت : ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق، والخيل العتاق وكنوز الأرزاق والدم المهراق فليلحق بأرض العراق فكانت آل جذيمة الأبرش ، ومن كان بالحيرة وآل محرّق . فضربت العرب بتفرِّقهم في البلاد هذا المثل وسار فيمن يتفرَّق بعد اجتماع .

ثم لما كانت المخادعة هي الاستغفال عن المصلحة قال: يتخادعون: أي أنهم إذا رجعوا من مجلس وعظه أخذ كل منهم يستغفل صاحبه عن تذكر الموعظة ويشغله بغير ذلك من الأحاديث وإذ لم يكن عن قصد خداع. بل تقع منهم صور المخادعة، وتقويمه لهم بالغدوة إصلاح أخلاقهم بالحكم والمواعظ ورجوعهم إليه عشية كظهر الحية: أي معوّجين كنظهر القوس وهو

244

تشبيه للمعقول من اعوجاجهم وانحرافهم عن جميل الأخلاق بالمحسوس . وقوله : عجز المقوم .

إشارة إلى نفسه واعتراف بعجزه عن تقويمهم وأعضل المقوم: أي أشكل أمرهم وأعيته أدواؤهم علاجاً. ثم عاد إلى ندائهم وتنبيههم بذكر معائبهم لينفر عقولهم عنها فوصفهم بشهادة الأبدان مع غيبة العقول ثم باختلاف الأهواء. ثم بكونهم ممّن ابتلى بهم أمراؤهم ثم نبههم على رذيلتهم من مخالفة أمره مع كونه مطيعاً لله، ومع عليه خصومهم من فضيلة طاعة إمامهم مع كونه عاصياً لله، وجعل ذلك مقايسة بينهم ليظهر الفرق فتدركهم الغيرة. ثم أردفه بتحقيرهم وتفضيل عدوهم عليهم في البأس والنجدة واستقمة الحال فأقسم أنه ليود أن يصارفه معاوية بهم صرف الدينار بالدرهم وذلك قوله: رجلاً منهم.

ثم أردف ذلك ببيان ما ابتلي به منهم ، وأشار إلى خمس خصال ، وإنما قال بثلاث واثنتين لتناسب الثلاث وكون الثنتين من نوع آخر فالثلاث : الصمم مع كونهم ذوي أسماع والبكم مع كونهم ذوي كلام والعمي مع كونهم ذوي أبصر ، وجمعه لهذه الثلاثة مع أضدادها هو سبب التعجب منهم والتوبيخ لهم وأراد بها عدم انتفاعهم في مصالحهم الدينية ونظام أمور دولتهم بآلة السمع واللسن والعين . فإن من لم يفده سمعه وبصره عبرة ومن لم يكن كلامه فيما لا يعنيه كان كفاقد هذه الآلات في عدم الانتفاع بها . بل كان فاقدها أحسن حالاً منه لأن وجودها إذا لم يفد منفعة أكسب مضرة قد أمنها عادمها ، وأما الثنتان فكونهم لا أحرار صدق عند اللقاء : أي أنهم عند اللقاء لا تصدق حريتهم ولا تبقى نجدتهم من مخالطة الجبن والتخاذل والفرار إذ الحرّ هو الخالص من شوب الرذائل والمطاعن، ثم كونهم غير إخوان ثقة عند البلاء : أي ليسوا ممّن يوثق باخوتهم في الابتلاء بالنوازل ، ثم عاد إلى الدعاء عليهم على وجه التضجّر منهم وتشبيههم بالنعم فقوله : تربت أيديكم دعاء بعدم إصابة الخير .

#### وذكر ممادح أوصاف أصحاب الرسول (ص)

وقوله: يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب .

ذكر للتشبيه والمشبّه به ، ووجه الشبه أردفه بذكر رذيلة يظنها منهم بأماراتها وهي تفرّقهم عنه على تقديره اشتباك الحرب ، وشبه انفراجهم عنه بانفراج المرأة عن قبلها ليرجعوا إلى الأنفة . وتسليم المرأة لقبلها وانفراجها عنه إما وقت الولادة أو وقت الطعان ثم عاد إلى ذكر فضيلته ليستثبت قلوبهم ويتألفها والبيّنة التي هو عليها من ربه آيات الله وبراهينه الواضحة على وجوده والثقة بم هو عليه من سلوك سبيله وهو كقوله تعالى : ﴿ قل إني على بيّنة من ربي ﴾ والمنهاج من نبيه طريقه وسنته ، والطريق الواضح الذي هو عليه سبيل الله وشريعة دينه ، والتقاطه له لقطأ تتبعه وتميّزه على طريق الضلال بالسلوك له ثم أردف فضيلته بالأمر باعتبار أهل البيت ولزوم سمتهم واقتفاء أثرهم ، وأشار إلى جهة وجوب تباعهم بكونهم يسلكون بهم سبيل الهدى لا وأشار إلى جهة وجوب تباعهم بكونهم يسلكون بهم سبيل الهدى لا يخرجون عنه ولا يردونهم إلى ردى الجاهلية والضلال القديم ، وفيه إيماء إلى يخرجون عنه ولا يردونهم إلى ردى الجاهلية والضلال القديم ، وفيه إيماء إلى البيوت على طلب أمر ، لخلافة والقيام فيه فتابعوهم في ذلك ، فإن سكنوا وأحبوا لزوم البيوت على طلب أمر ، لخلافة والقيام فيه فتابعوهم في ذلك فانهضو، معهم . يكون لمصمحة يغيب علمها عن غيرهم وإن نهضوا في ذلك فانهضو، معهم .

ثم نهاهم عن أن يسبقوا فيضلوا: أي إلى أمرٍ لم يتقدم وكم فيه فإن متقدم الدليل شأنه الضلال على القصد وأن لا يتأخروا عنهم فيهلكوا: أي لا يتأخروا عن متابعتهم في أوامرهم وأفعالهم بالمخالفة لهم فيكونوا من الهالكين في تيه الجهل وعذاب الأخرة. والإمامية تخص ذلك بالإثني عشر من أهل البيت مالمنه .

وقوله : ولقد رأبت أصحاب رسول الله ﷺ إلى آخره .

مدح لخواص الصحابة وذكر مكانهم من خشية الله ودينه ترغيباً في مشل تلك الفضائل، وحرّك بقوله: فما أرى أحداً يشبههم . ما عساه يدرك السامعين من الغيرة على تلك الفضائل أن يختصوا بها دونهم وذكر من

### ممادحهم أوصافاً:

أحدها: الشعث والاغبرار وهو إشارة إلى قشفهم وتركهم زينة الدنيا ولذاتها.

الثاني: بياتهم سجداً وقياماً، وأشار به إلى إحيائهم الليل بالصلاة وهو كقوله تعالى: ﴿ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ﴾.

الثالث: مراوحتهم بين جباههم وخدودهم ، وقد كان أحدهم إذا تعبت جبهته من طول السجود راوح بينها وبين خدّيه .

الرابع: وقوفهم على مثل الجمر من ذكر معادهم وأشار به إلى قلقهم ووجدهم من ذكر المعاد وأهوال يوم القيامة كما يقلق الواقف عنى الجمر مما يجده من حرارته.

الخامس: كأنّ بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم ، ووجه المشابهة أن محال سجودهم من جباههم كانت قد اسودت وماتت جلودها وقست كما أن ركب المعزى كذلك .

السادس: أنهم كانوا إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ، ومن روى جباههم فذلك في حال سجودهم ممكن. ومادوا كما تميد الشجر بلريح العاصف خوفاً من عقاب ربهم ورجاء لثوابه فتارة يكون ميدانهم وقلقهم عن خوف الله ، وتارة يكون عن ارتياح واشتياق إلى ما عنده من عظيم شوابه وهو كقوله تعالى: ﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ وبالله التوفيق .

## ٩٥ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

وَآللّهِ لاَ يَزَالُونَ حَتَّى لاَ يَـدَعُوا لِلّهِ مُحَـرَّماً إِلاَّ ٱسْتَحَلُّوهُ ، وَلاَ عَقْـلاً إِلاَّ حَلُوهُ ، وَخَتَّى لاَ يَبْقَى بَيْتُ مَـدَرٍ ، وَلا وَبَرٍ ، إِلاَّ دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ ، وَنَبَ بِهِ سُـوءُ رَعْبِهِمْ ، وَخَتَّى يَقُومَ ٱلْبَاكِيَانِ يَبْكِيانِ ، بَاكٍ يَبْكِي لِدِينِهِ ، وَبَاكٍ يَبْكِي لِـدُنْيَاهُ ، وَخَتَّى يَقُومَ ٱلْبَاكِيَانِ يَبْكِيانِ ، بَاكٍ يَبْكِي لِدِينِهِ ، وَبَاكٍ يَبْكِي لِـدُنْيَاهُ ،

وَحَتَّى تَكُونَ نُصْرَةً أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ ٱلْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ: إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ آغْتَابَهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ أَعْظَمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنَكُمْ بِٱللَّهِ ظَنَاءً ، فَإِذَ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ ظَنَاءً اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَأَقْبِلُوا ، وَإِنِ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِللَّهُ بِعَافِيةٍ فَأَقْبِلُوا ، وَإِنِ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِللَّهُ بِعَافِيةٍ فَأَقْبِلُوا ، وَإِنِ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ آلْعَاقِبَةَ لِللَّهُ بِعَافِيةٍ فَأَقْبِلُوا ، وَإِنِ آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ آلْعَاقِبَةً لِللَّهُ بِعَافِيةٍ فَأَقْبِلُوا ، وَإِن آبْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ آلْعَاقِبَةً لِللْمُتَّقِينَ .

أقول: نبا به المنزل: إذا لم يوافقه . والعناء . التعب .

والإشارة في هذا الفصل إلى بني أمية فأقسم لا يزالون ظالمين فحذف الخبر للعلم به وذكر لظلمهم غايات :

إحداها: أنهم لا يدعون محرماً إلّا استحلّوه، وأعظم كبائر المحرمات الظلم وقتل النفس وحالهم فيهما مشهور فما ظنّك بغيرهما، ومعنى قوله: استحلّوه: استعملوه كاستعمال الحلال في عدم التحرّج والتأثّم به.

الثانية: أن لا يدعو عقداً إلا حلّوه: أي من عقود الإسلام التي نظم بها أمر العالم من قوانين الشرع وضوابطه، وحلّه كناية عن خرم تلك القواعد بمخالفتها.

الثالثة : أنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلّا دخله ظلمهم ، وهو كناية عن عموم عداوتهم وبغيهم على جميع الخلق من البدو والحضر ، وقوله : ونبا به سوء رعيهم : أي أوجب سوء رعيهم لأهله نبوءهم عنه .

الرابعة : أن يقوم الباكيان باكٍ يبكى لدينه ، وباكٍ يبكى لدنياه .

الخامسة : وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده ، ذكر المشبّه والمشبّه به ثم أشار إلى وجه الشبه بقوله : إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه .

السادسة : وحتى يكون أعظمكم فيها عناءً أحسنكم بالله ظناً ، وإنما كان كذلك لأنّ من حسن الظن بالله كان أشد الناس بعداً منهم وتوكلاً عليه فيكونون عليه أشد كلباً وله أقوى طلباً فكان منهم أكثر تعباً ، ثم أردف ذلك

بأمر من أتته العافية أن يقبلها ، ويشكر الله عليها نعمة ، وأراد العافية من الابتلاء بشرورهم لبعض الناس أو بقائم عدل مخلص من بلائهم ، ويأمر من ابتلى بهم بالصبر على ما ابتلى به ووعده على ذلك بحسن العاقبة لازماً للتقوى والصبر كما قال تعالى : ﴿ واصبر إنّ العاقبة للمتقين ﴾.

# فهرست أهم مطالب ما في هذا الجزء

| سفحة         | العنوان                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| p            | الخطبة الثانية والعشرين القاها لتأديب الفقراء بترك الحسد والأغنيا        |
| ۲            | بالشفقة على الفقراء ومواساتهم                                            |
| ٩            | دّم الرياء والعمل لغير الله تعالى أسسس المستسبب المستسبب المستسبب        |
| ١٣           | حسن الاعتقاد بالعشيرة ولين الجانب للخلق                                  |
|              | الخطبة الثالثة والعشرين أقدها في ردّمن يقول إنّ متابعته (ع)              |
|              | لمحاربيه ومخالفيه ومداهنتهم أولى من محاربتهم                             |
| 10           | معنى الفرار الى الله، وبيان ماله من المراتب                              |
| ç            | الخطبة الرابعة والعشرين القاها حين تواترت عليه الأخبر باستيلاء           |
|              | أصحاب معاوية على البلاد، وغلبة بسر بن أبي أرطأة على عامليه بيمن          |
|              | الخطبة اخامسة والعشرين ألقاها في ذكر بعض أسباب غاية البعثة               |
| ۲٦.          | شرح حاله (ع) بعد وفات رسول أند (ص)                                       |
| ۲۸.          | ذكر عمرو بن لعاص ومبايعته معاوية                                         |
|              | الخطبة السادسة والعشرين ألقاها حين بلغه أنّ سفيان بن عوف الغامدي قد      |
| ۲٩           | ورد في خيل المعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسّان بن حسّان البكري         |
| ۲۲           | بيان الفرق بين الجهاد وسائر العبادات                                     |
|              | الخطبة السابعة والعشرين يذكر فيها تنبيهات لطيفة على وجوب النفار          |
| ٤٠           | عن الدنيا وعدم الركون إليها                                              |
| ٤٧           | بيان أنّ من لم ينفعه الحقّ يضرّه الباطل                                  |
| ,            | الخطبة الشامنة والعشرين ألقاها حين بلغه غارة ضحاك بن قيس                 |
| ه ۰ ی        | بعد قصّة الحكمين                                                         |
|              | كلامه اجاري مجرى الخطبة التاسعة والعشرين في معنى قتل عثمان               |
| ۵۹.          | كلامه الجاري مجرى الخطبة الثلاثين لابن العبّاس لَّمَا أرسله إلى الزبير   |
|              | الخطبة الإحدى والتلاثين القاها في بيان حقيقة الزهد، وتصنيف الناس         |
| 79           | بيان أقسام الخوف وأعلى أقسامه                                            |
| \ Y Y .      | الخطبة الثانية والثلاثين ألقاها عند خروجه لقتال البصرة                   |
| <b>۱۷٦</b> . | الخطبة الثالثة والثلاثين ألقاها في استنفار الناس الى أهل الشام           |
| ۱۸٤.         | الخطبة الرابعة والثلاثين القاها بعد التحكيم والثلاثين القاها بعد التحكيم |

## فهرمن اخطب والمطالب

|   | م يريده و و المالية ال |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | الحطبة الخامسة والثلاثين القاها في تخويف أهل النهروان مم المحلبة الخامسة والثلاثين القاها في تخويف أهل النهروان دك فيه حاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | كلامه الحاري مجرى الخطبه السادسية والشاريين وسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ين ته ه ريسه الله لي خروقته ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | العالم المراب المراكرين أقاها في بيان معنى السيالة المسالية المسالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 1 3 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | الخطبة النامنة والتعربين عنف جهافي و كلامة الخوارج لما سمع كلامة لجاري مجرى الخطبة التاسعة والثلاثين في الخوارج لما سمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | کرمه نجاری سری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | لا حكم إلا الله الله الله الله فأه والصبية الله فأه والمسابق المسابق ا |
|   | الخطبة الأربعين ألقاه في بيان معنى الوفاء والصدق الخطبة الأربعين ألقاه في بيان معنى الوفاء والصدق الأربعين ألقاه عين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | الخطبه الاربعين الفاهد في بيان على مرى اخطبة الإحدى والأربعين في النهي عن كلامه الجاري محرى اخطبة الإحدى والأربعين في النهي عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | الهوى وطول الأهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ا المالات والحال سالة حرير أبن عبد الله البعثي في تسوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | احتفابه بالاستفاد المستوري المنطبة الثالثة والأربعبن لمناهرب مصقلة بن<br>كلامه الجاري مجرى الخطبة الثالثة والأربعبن لمناهرب مصقلة بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | هبيرة الشيباني ألى معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ا المن المن المن الأربعين القاها بوم الفطر المساد ا |
|   | كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والأربعين عند عزمه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 1 1111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ĺ | المسير الى الشام ١٢٤ ١٢٤ كلامه الجري مجرى الخطبة السادسة والاربعين في ذكر الكوفة ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | كارمة الجاري مجرى العصوب المساوح والأربي والمساوح والمساوح والأربي والمساوح والأربي والمساوح والمساوح والأربي والمساوح والمس |
|   | الخطبة لسابعة والأربعين ألقاها عند المسير الى الشام ١٢٥ . الخطبة لسابعة والأربعين ألقاها عند المسير الى الشام ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | لخطبة الثامنة والأربعين ألقاها في بيان جمله من الصفات الربوبيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | إلى الشيئية التأريعية وألار معدارالفاها هي بنال شعروهن بالمسل المنتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - | كلامه الجاري محرى الخطبة الخمسيين لقا غلب أصحاب معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 'حسمانه على الشريعة للقرات يصفين ومنعوهم الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | الخطبة الإحدى والخمسين القاها في المتقين على الدنيا والتنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ا على عظيم تواب الله وعظمه نعمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | كلامه اجاري مجري الخطبه التابية والحمسين في دخر يوم التحر ······· ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | كلامه الجارئ مجرى الخطبة الثالثة والخمسين أشار فيه إلى صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ا أصحابه بصفّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والخمسين لمّا استبطأ أصحابه إذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ا لهم في القتال بصفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والخمسين في توبيخ أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | على ترك الجهاد والتقصير فيه ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | كلامه الجاري مجرى الخطبة اسادسة والخمسين في الإخبار بما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | سيكون لأصحابه من الابتلاء بسببه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | كلامه الجاري مجرى الخطبة السابعة والخمسين كلم به الخوارج ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | کرمه انجاري مجری انقطبه است بعه وانقمسین سم به انسواری ۱۱۱۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| لمطالب | ١, | الخطب | قعرب                                                 |
|--------|----|-------|------------------------------------------------------|
|        |    |       | , J. J. J. J. S. |
|        |    |       |                                                      |

|                                         | كلامه الجاري مجرى الخطبة الثامنة والخمسين لقاعزم على                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                         | حرب الخوارج                                                               |
| min.                                    | كلامه الجاري مجرى الخطبة التسعة والخمسين لمّا خوف من الغيلة ٥٥١           |
| *************************************** | الخطبة الستين القاها في التحذير من الدنيا ٥٠١                             |
|                                         | الخطبة الإحدى والستين القاها في التنفير عن الدنيا والترغيب في الآخرة ١٦٢  |
|                                         | الخطبة الثانية والستين أشار فيها الى مباحث لطيفة من العلم الالهي          |
| *************************************** | كلامه الجاري مجرى الخطبة الثالثة والستين كان يقوله لأصحابه في             |
| *************************************** | بعض أيّام صفّين                                                           |
| *************************************** | كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والستين في معنى الانصار ١٨٦              |
| *************************************** | كلامه الجري مجرى الخطبة الخامسة والستين لمًا قلد محمّد بن أبي             |
|                                         | بكر مصر فملكت عيه فقتل بكر مصر فملكت عيه فقتل                             |
|                                         | كلامه الجاري مجرى الخطبة السادسة والستين في توبيخ أصحابه                  |
|                                         | لتقاعدهم عن النهوض معه الى حرب أهل الشام                                  |
|                                         | كلامه الجاري مجرى الخطبة السابعة والستين في سحرة اليوم الذي               |
| *************************************** | ضرب فیه                                                                   |
| *************************************** | الخطبة الثامنة والستين في ذم أهل لعراق ١٩٥                                |
| *************************************** | الخطبة التاسعة والستين القاها لتعليم الناس الصلاة على النبي (ص)١٩٨        |
| *************************************** | كلامه الجاري مجرى الخطبة السبعين قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ٢٠٦         |
| *************************************** | كلامه الجاري مجرى اخطبة الإحدى والسبعين لمّا عزموا على بيعة عثمان ٢٠٨     |
| \$                                      | كالامه الجاري مجرى الخطبة الثانية والسبعين لمّا بلغه اتهام                |
| *************************************** | المشاركة في دم عثمان                                                      |
| 000                                     | الخطبة الثالثة والسبعين استنزل فيها الرحمة لعبد استجمع ماذكر فيه          |
| 7                                       | من لأمور                                                                  |
| 1                                       | كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والسبعين في الردّ على سعيد بن العاص ١٦١٦ |
|                                         | كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والسبعين كان (ع) يدعو به ٢١٧             |
| ,                                       | كلامه الجاري مجرى الخطبة السادسة والسبعين قاله لبعض أصحابه                |
|                                         | لمّا عزم على المسير الى لخوارج ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠                         |
|                                         | ذكر ما يلوح من سرّ نهي الحكمة النبوية عن تعلّم النجوم ٢٢٠                 |
| -                                       | وجوه المشابهة بين المنجّم والكاهن والساحر والكافر ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٢٥           |
|                                         | الخطبة السابعة والسبعين أنشأها بعد حرب اجمل في ذم النساء ٢٢٨              |
| 1                                       | كلامه الجاري مجرى الخطبة الثامنة والسبعين في التفسيس الزهد                |
|                                         | ولوازمه                                                                   |
|                                         | كلامه الجاري مُجَرِّئ الخطبة التاسعة والسبعين في صفة الدنيا ٢٣٣٠          |
|                                         | الخطبة الثمانيين تسمى إلغراء يذكر فيها بعض نعوت جلاله، والوصيّة           |
|                                         | بتقوى الله والتنفير عن الدنيا، وبعض مباحث المعاد الجسماني ٢٣٦             |
|                                         | 11                                                                        |

241

<u>ف</u>لا \*

**&**:

### فهرس الخطب والمطالب

| دفع ما يتوهم من الشبهة في المعاد الجسماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان مراتب الايمان بما جاء من عذاب القبر والسؤال ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كلامه الجاري مجرى الخطبة الحادية والثمانين في ذكر عمرو بن العاص ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخطبة الثانية والثمانين القاها لإثبات ثماني صفات من صفات الجلال ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخطبة الثالثة والثمانين القاها في الموعظة والمشورة سس ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخطبة الرابعة والثمانين ألقاها في بيان صفات المتّقين والثمانين ألقاها في بيان صفات المتّقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخطبة الخامسة والثمانين ألقها في توبيخ الأمّة على اختلاف آرائهم ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخطبة السادسة والثمانين ألقاها في تذكيرهم بنعمة الله ومنها بعثة الرسول ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطبة السابعة والثمانين ألقاها في تمجيد الله سبحانه باعتبارات إضافيّة له ٣٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخطبة الثامنة والثمانين تعرف بخطبة الاشباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الردّ على المشبهة بدليل العقل والنقل ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الردّ على من تحلأه سبحانه بحلية المخلوق ١٥٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بيان كيفتة خلة السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دكر ما للنيرين من البروج و المنازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في وصف الملائكة الذين هم أشرف الموجودات الممكنة بكمال العبودية لله ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سرح ماأوهب الشتعالي لآدم وشرفه به من العقل واستحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القرب إليه مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الخطبة التاسعة والثمانين ألقاها لمّا أريد قب البيعة بعد قتل العثمان ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لخطبة التسعين ألقاها في بيان فضيلته، ورذيلة بني أُميّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخطبة الحادية والتسعين ألقاها في بيان وحدة الدين وبعض أوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عترة النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخطبة الثانية والتسعين ألقاها في فضيلة النبي(ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الخطبة الثالثة والتسعين أثنى على شمسبحانه بماعتبارات وأشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الى أوصاف النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والتسعين في أصحابه وأصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسول الله ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والتسعين يشير فيه الى ظلم المالم أمية . ٢٦ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله والمالية المالية |
| VINU:3JI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

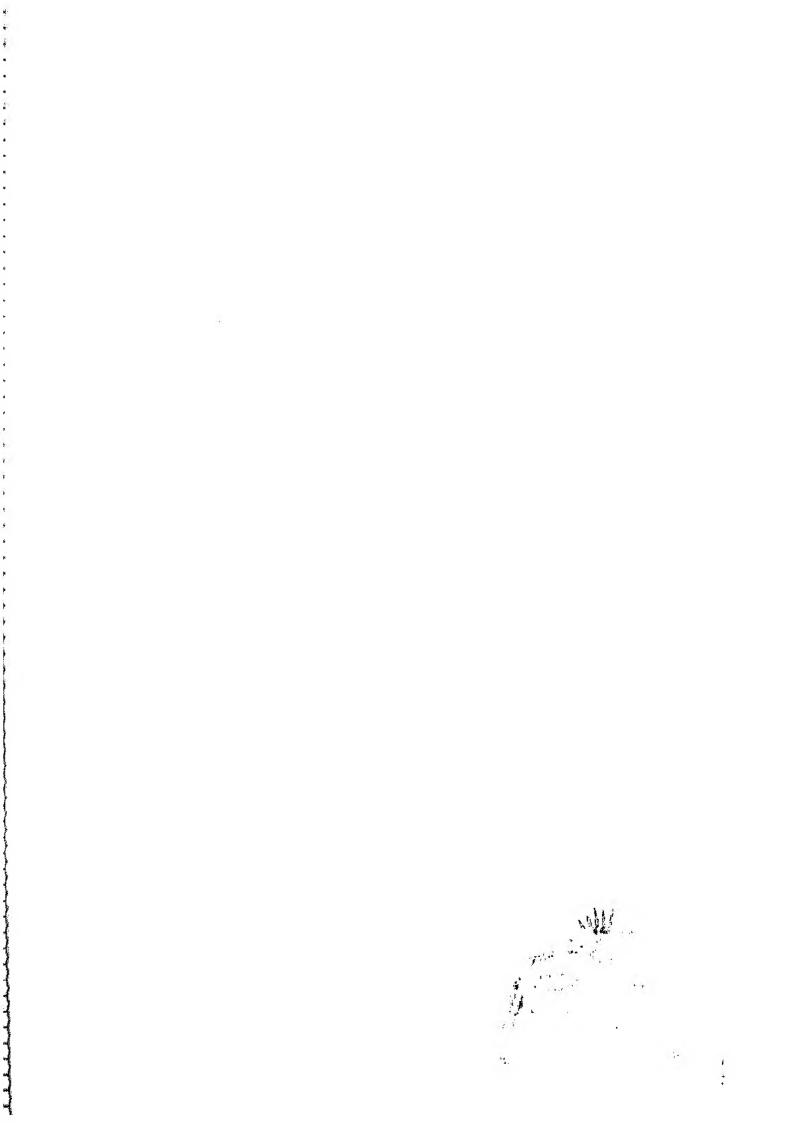



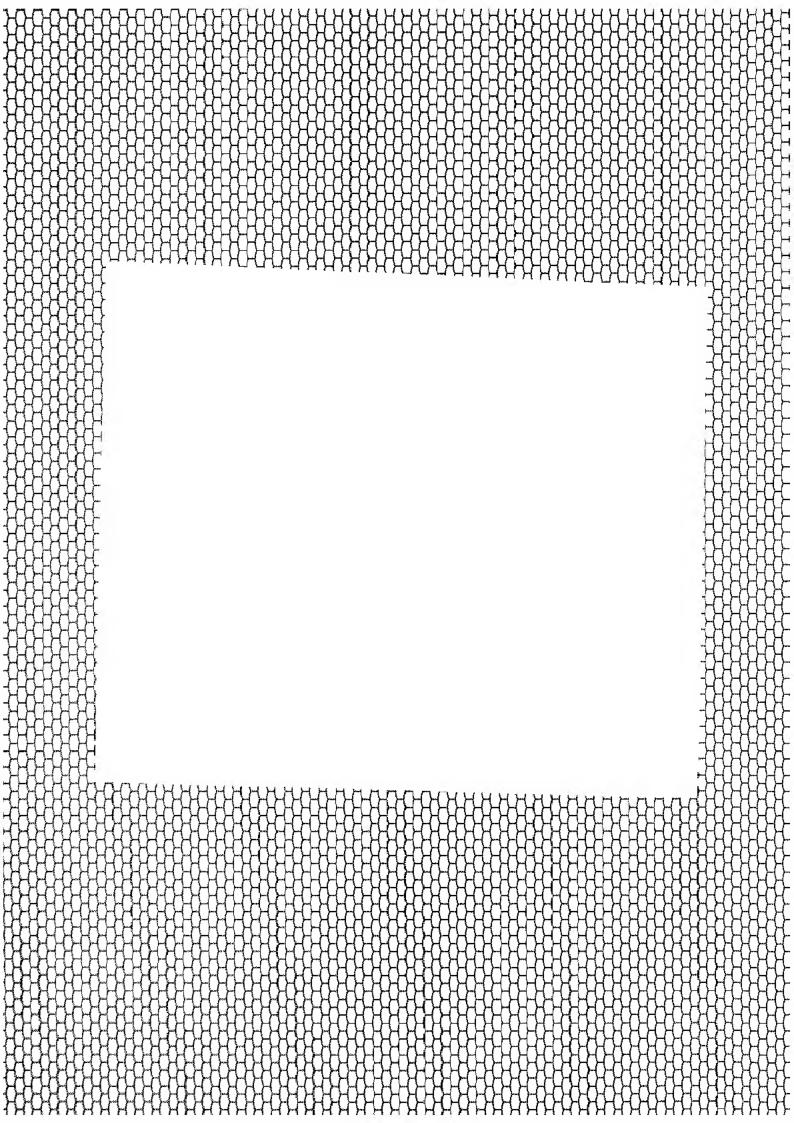

